rted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version)

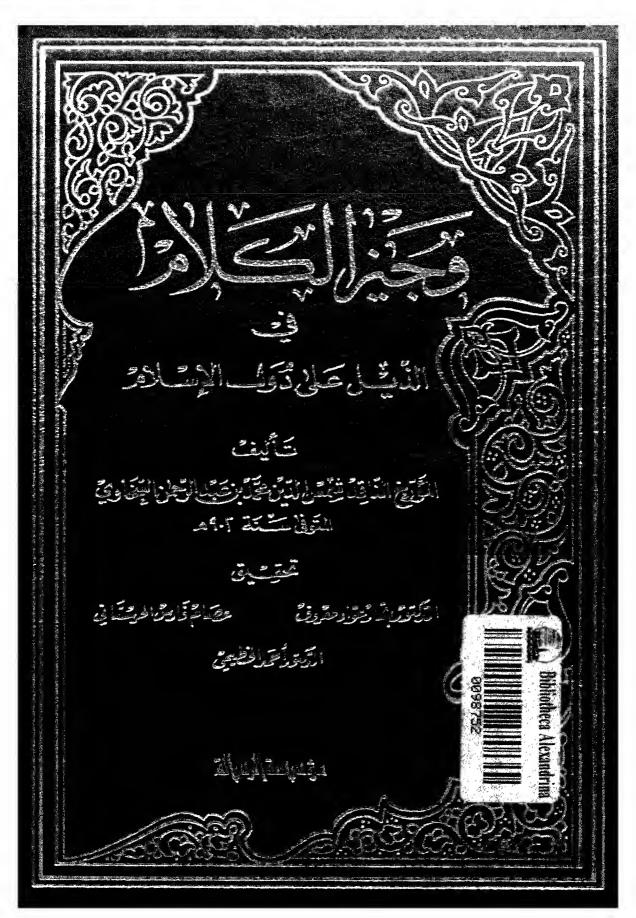







مقوق الطبيع تحفظت الطّبعكة الأوّلي 1131ه - 1990م

مؤسس الله مؤسس الله مؤسس المرب الرئيس المرب الم



# المحالية الم

يع الذيل على دُول الإست الأمر

كَ الْمِنْ اللَّهُ ال

مَحَمَّنَيْقَ مِنْ الْكُورُدِبُثَّا دْعَوَّادْ مَعْرُوف مِنْ الْكَوْرِبُثَّا دْعَوَّادْ مَعْرُوف مِنْ الْكَرَّبَتَ اللهِ اللَّكَارِبُونِ مِنْ اللَّكَارِبُونِ مِنْ اللَّكَارِبُونِ اللَّكَارِبُونِ مِنْ اللَّكَارِبُونِ اللَّهَارِبُونِ اللَّهَارِبُونِ اللَّكَارِبُونِ اللَّهَارِبُونِ اللَّهَارِبُونِ اللَّهَارِبُونِ اللَّهَارُ اللَّهَارِبُونِ اللَّهَالِيَّةُ اللَّهَالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهَالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهَالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهَالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهَالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهَالِيَّةُ اللْهَالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهَالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهَالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهَالِيَّةُ اللْهِ اللْهَالِيَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَالِيَّةُ اللْهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِيَّةُ اللللِّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الللِّهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللْهُ اللْهُ الللِهُ الللللِهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللْهُ اللْهُ الللللْهُ الللِهُ الللللْهُ اللْهُ الللِهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللِهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللْمُعِلِي اللْمُلْعِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

الجُزءُ الثّاني

مؤسسة الرسالة



verted by Tiff Combine - (no stam, s are a, , lied by re\_istered version)

# سنة أربع عشرة وثماني مئة

كان الأتابك فيها دمرداش المحمدي الظاهري ويعرف بالخاصكي.

وسافر السلطان في ثامن ذي الحجة إلى البلاد الشامية، وقد بلغه رجُوع شيخ ونَوْرُوز إلى المخامرة بالعساكر الهائلة التي تناهى في ملابسها مع جَرَّ ثلاث مئة جنيب بالسَّروج الذهب الثقيلة وبعضها مُرصَّعٌ بالجوهر وبالعبي الحرير والكنابيش الزركش واللجم المُسقَّظة ووراءها ثلاثة آلاف فرس ساقها جشارا(۱)، وأعقبها عدداً كثيراً من العجل التي تجرُّ بها الأبقار وعليها آلاتُ الحصار، وبعدها خزانة السلاح على ألف جمل، وخزانة المال مختومة على أربع مئة ألف دينار، والمطبخ وفيه ثلاثون ألف رأس من الغنم، وكثير من البقر والجاموس، والحريم في سبع مخفات، حتى بلغت عدة الجمال التي تحمل جميع ذلك ثلاثاً وعشرين ألف جمل. كُلُّ هذا بعد أنْ بالغ في المصادرات وأفحش بغير طريق ولا سبب، وأفنى خَلقاً من الأمراء والمماليك تحرين كأحمد (۱) ابن الجمال البيري الأستادار، وأحمد وحمزة ابني أخته، وناصر الدين أخيه، والشّهاب أحمد (۱) بن محمد بن الطّبْلاوي لكونه اتهمه وناصر الدين أخيه، والشّهاب أحمد (۱) بن محمد بن الطّبْلاوي لكونه اتهمه

<sup>(</sup>١) الجَشْرُ: إخراج الدواب للرعي، وخيلٌ مُجَشِّرَةً: مَرْعية.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٤/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٨/٧، ٢٦، والضوء اللامع ٥/٢٥٢.

مع بعض زوجاته، وكان من سيئات الدهر.

واستقر حين سفره في نيابة الغيبة يَلْبُغَا الناصري، وفي نيابة القلعة بأسنْبُغا الزَّردُكاش الذي زوَّجه بَيْرم أخته ورقَّاه، ثم ضَحَى في تربة أبيه التي أكملها هُو وقرَّر في مشيختها حاجي فقيه بعد صرف الصدر ابن العجمي، وارتحل منها بعد صلاة عصر الجمعة حادي عشر ذي الحجة في طالع اختاره له ابن زُقَّاعَة، فكان وصُوله دمشق وقت الزوال من سلخ السنة، وقد ظهرت عليه علامة الخذلان وأكثر العسكر نافر منه لقتله في توجهه أزيد من عشرين نفساً من الظاهرية وهو لا يعقل من السُّكر، خارجاً عَمَّنْ قتله من الغلمان، وكيان مجموع من قتله في هذه السنة من الظاهرية ما بين أمير وخاصكي وغيرهما نحو من سبع مئة رجل رام بإزالتهم توطيد مُلْكِه فانعكسَ الأمر، بحيث كان قَتْلُهم في الحقيقة من أعظم الأسباب في توطيد مُلْكِ المُؤيَّد بحيث كان قَتْلُهم في الحقيقة من أعظم الأسباب في توطيد مُلْكِ المُؤيَّد بحيث، فسبحان الفَعَال لما يريد مَنْ بيده الملك.

٩٣٣ ومات في ذي القعدة بدمشق، عن نحو السبعين، العلامة النحوي اللغوي النور أبو الحسن علي (١) بن سيف بن علي الأبياري المصري الشافعي. ممن ولي مشيخة البيبرسية وتدريس الشافعية بالشيخونية وغيرهما، وكان جَمَّ الفضائل، تصَدَّى للإقراء وصنَّف.

٩٣٤ وفي المحرم، مطعُوناً، البدرُ حسين(١) بن علي بن محمد

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/٨٨، والضوء اللامع ٥/٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/٣٤، والضوء اللامع ٢/٢٥١، وشذرات الذهب ١٠٦/٧.

والأَذْرِعي: بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الراء ثم عين مهملة نسبة إلى أُذْرِعَات بلدة في حوران جنوب دمشق وتسمى الآن دِرْعا بالدال المهملة (معجم البلدان ١٧٠١).

الأَذْرعي ثم الصالحيُّ الشافعيُّ عَمُّ الشهابِ الأَذْرِعي الإِمام. مِمَّنْ دَرَّسَ وَأَعادَ وَأَفتى وناظر وتعانى الأَدبَ وفاق في فنون، وناب في القضاء ثم تركه تورُّعاً، وانجمع عن الناس.

٩٣٥ وفي صفر، مطعوناً، عن ثلاثٍ وستين سنة، الشيخُ خليل (١) بن سلامة الأُذْرِعِيّ ويعرف بالقَابُونِي. أحدُ المُعْتَقَدين المُنْقَطِعينَ عن الناس والمثابرين على العبادةِ خصوصاً الحج، مع فقرٍ وخطٍّ حَسَنٍ قد كتب به الكثير.

٩٣٦ وفي المحرم، وهو راجع من الحج ودُفن بتبوك ولم يُكُمل الستينَ، إبراهيمُ (١) ابن أبي بكر المَاحُوزيُّ الأصل الدمشقي المَوْصِليُّ الصالح بن الصالح ذو الدِّينِ المتين والرسائلِ التي لا تُرَدُّ مع عَدَم ترددهِ للناس والثروة الزائدة. ممن أكثر الحج والنفع للناس.

٩٣٧ وفي ربيع الآخر، وقد جاز السبعين، الشمسُ محمد (٣) بن إسماعيل بن يوسُف بن عثمان الحلبيُّ المقرىء الناسخ. مِمَّنُ جاورَ بالحرمين نحو عشر سنين، ودخلَ اليمنَ فأكرمَهُ مَلِكُهَا، ونسخ المصاحفَ وغيرها مع المعرفةِ بالقراءات وانتفاع الناس به فيها وانفراده بكونه يتلو في مواضع ويسمع في آخر ويكتب في آخر من غير غلطٍ في ذلك كله، وهو والدُ

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٣٥/٧، والضوء اللامع ١٩٩/٣، وفي كليهما: خليل بن عبدالله الأذرعي القابوني

والقَابوني: نسبة إلى قَابُون من أعمال دمشق (معجم البلدان ٢٩٠/٤).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/٣٠، والضوء اللامع ٢/٣٦.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٤١/٧ والضوء اللامع ١٤٣/٧.

الشمس الحلبي ابن أخت السخاوي.

٩٣٨ وفي جمادى الآخرة الإمامُ المجاهدُ المرابطُ محيى الدين (١) الدمشقي ثم الدمياطيُّ الحنفي ثم الشافعي مؤلف «مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» و«مثيرُ الغرام إلى دار السلام» وغيرهما، ويعرف بابن النحاس. ممن تميَّزُ في الفرائض والحساب مع جودةِ الفقه والمشاركةِ في فنونِ، والحرص على أفعال الخيرِ وإيثارِ الخمول على الظهور، والإكثار من المرابطةِ والجهاد حتى قُتِلَ شهيداً بالقرب من الطينة (١) بأيدي الفرنج، ودفن بدمياط بالقرب من منارة الشيخ فتح.

٩٣٩ وفي جمادى الأولى الزين قاسم (٣) بن أحمد العيني الحنفي ابن أخي شيخنا البدر محمود. أثنى عليه عَمَّهُ بالذكاء والفطنة والفضيلة في الحساب والهندسة والنجوم والطلسمات، والحرف والطب، وجودة الرمي بالسهام، والخط، وأنه دفنه بمدرسته.

٩٤٠ وفي المحرم، ولم يكمل السبعينَ، المجمالُ يوسُف (٢) بن محمد الحنفي النحاس، ويُعرفُ بابن القطب، ممن ولِيَ قضاءَ الشام مع كونه عَريًا

<sup>(</sup>١) وهو أحمد بن إبراهيم بن أحمد كما في هامش إحدى نسخ الإنباء، والشذرات، لكنه ورد في الضوء بنص: أحمد بن إبراهيم بن محمد محيي الدين الدمشقي ثم الدمياطي الحنفي ثم الشافعي المجاهد ويعرف بابن النحاس.

ترجمته في إنباء الغمر ٣١/٧، والضوء اللامع ٢٠٣/١، وشذرات الذهب ١٠٥/٧.

<sup>(</sup>٢) والطَّينةُ بين الفَرَمَا وتِنْيس.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٤١/٧، والضوء اللامع ١٧٨/٦.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٧/٤٦، والضوء اللامع ١٠/٣٣٤.

عن العلم، ولم تُحمد مباشرته.

٩٤١ وفي المحرم، في رجوعه من الحجّ بينبع عبدُ الوارث (١) بن محمد ابن عبد الوارث البّحري المصري المالكي.

٩٤٢ والشهابُ أحمد (٢) بن علي بن أحمد بن محمد ابن التقي سليمان ابن حمزة المَقْدِسِيُّ ثم الصالحيُّ الحنبليُّ خطيبُ الجامع المُظَفَّرِي .

9 ٤٣ و والشهابُ أحمد (٣) ابن الشمس محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي أخو الشيخ تقي الدين. ممن اشتغل قليلًا، ثم انحرف وسَلَكَ طريق الصُوفية والسماعات.

٩٤٤ وغياثُ الدين أبو المظَفَّر أعظم (١) شاه بن إسكندر شاه ملك الهند بَنْجَالَة (٥) وغيرها.

٩٤٥ وصاحب الينبع(١) وبير(٧) بن نخبار بن محمد الحسني، قتلًا.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/٣٧، والضوء اللامع ٥/٥٩.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣٢/٧، والضوء اللامع ٩/٢.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٣٢/٧، والضوء اللامع ٢٠٧/٢.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٧/٣٣، والضوء اللامع ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٥) بُنجالة: وهي إقليم في شرقي الهند عند مصب نهر الكنك كانت تحسب من الهند، ثم آلت إلى باكستان عند تكوين الدولتين فصارت تعرف بباكستان الشرقية، ثم انفصلت أخيراً عن الباكستان وصارت تُعرف ببنغلادش.

<sup>(</sup>٦) اليَّنْبُع: هي يَنْبُع إلى الغرب من المدينة المنورة بساحل البحر الأحمر، وهي على يمين رَضُوى لمن كان منحدراً من المدينة إلى البحر. (معجم البلدان، ٤٤٩/٥).

 <sup>(</sup>٧) إنباء الغمر ٧٨/٧، والضوء اللامع ٢١٠/١٠.

987 وفي شوال بالدور السلطانية من قلعة الجبل المنصور، ويقال له أيضا: الصالح(۱)، حاجي ابن الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد ابن قلاوون عن أزيد من أربعين سنة بعد تعطل حركة بدنه ورجليه منذ سنين. وَلِيَ السلطنة مرة بعد أخرى.

94٧ وفي عيد الأضحى، قتلاً، بإسكندرية تِمْرَاز النَّاصِري نائب السلطنة. وكان حَسَنَ الصورةِ، لا بأس به، تركياً خالصاً، يُحبُّ العلماءَ ويكرمهم، ويعتقد في الصالحين.

٩٤٨ ورجلٌ تركماني (٣) اعترف في دمشق بالزنا وهو مُحْصَنَّ، فكُتِّفَ بحت القلعة وأُقعد في حفرةٍ ثم رُجِمَ حتى مات، وذلك في رجب.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/٢٠، والضوء اللامع ٨٧/٣.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢١/٧، والضوء اللامع ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٣/٧، وشذرات الذهب ١٠٥/٧.

#### سنة خمس عشرة وثماني مئة

٩٤٩ برز الناصر في سادس مُحَرَّمها بعساكِره من دمشق لدفع المتغلبين كشيخ ونَوْرُوز، فسار إلى حمص ثم إلى بعلبك ثم إلى جهة الصَّبيّة الله كثر، ثم يعود تتبعهم حتى نزلوا باللهون اللهون اللهون حتى تقطعت عساكره، ثم يعود إليهم فأبى وركب من فوره فما وصل اللجون حتى تقطعت عساكره، فحمل عليهم فَجُرِح وقتل من أمرائه طائفة، وولَّى منهزماً لدمشق، فتحصَّن بقلعتها، ووجد نائبها تغري بردي مات في ذلك اليوم فقرر عوضه دمرداش، واحتاط الأمراء بالخليفة وجُلُّ القضاة وكاتب السر وناظر الجيش، وبجميع ما كان مع الناصر من المال والخيل فأمنوا بعد خوفهم وعزوا بعد ذُلِّهم، وتَقَدَّم الشهابُ الأذرعي إمام شيخ للمغرب فقراً ﴿واذْكُرُوا إِذْ أنتم قليلٌ مُسْتَضْعَفُونَ في الأرض﴾ الآية، وأشهد عليه الخليفة المستعين بالله أبو الفضل العباس ابن المتوكل العباسي في خامس عشري المحرم بخلع الناصر لمقتضيات لذلك فظيعة عَيَّنها، بل حكم ناصر الدين ابن العديم بسفك دمه، واستقرَّ أميرُ

<sup>(</sup>١) الصُّبيّبة: اسم لقلعة بانياس.

<sup>(</sup>٢) اللَّجُون: بفتح اللام وضم الجيم المشددة وسكون الواو آخره نون: بلد بالأردن (بوادي الأردن) بينه وبين طبرية عشرون ميلًا وإلى الرملة مدينة فلسطين أربعون ميلًا (معجم البلدان ١٣/٥).

<sup>(</sup>٣) من الآية: ٢٦ من سورة الأنفال.

المؤمنين في السلطنة بعد تمنّع شديد، ولم يغير لقبه، وبايعه الأمراء، ونُودي بذلك مع تعديد مشالب الناصر، وأنه لا تحل مساعدته، وكتب لمصر باستقراره، وقُرىء على منبري الأزهر وطولون، وآل الأمر إلى أنْ ركبَ شيخ ودخل من باب النصر وملك المدينة ونزل بدار السعادة، ثم تحول إلى الإسطبل، وأنزل بَكْتَمُر جَلق دار السعادة، وأرسل الناصر بطلب الأمان فأجيبَ إلى أنْ دُخِلَ عليه في ليلة السبت سادس عشر صفر فقتل بتحريض نورروز وبَكْتَمُر جَلق مع حُكم ابن العديم، ولم يكمل أربعاً وعشرين سنة، وألقي على مزبلة مُجَرّداً إلا من سراويله، ثم حُمِلَ ليلة الأحد فغُسِّلَ وكُفِّنَ وصُلِّي عليه ودفن بمقبرة باب الفراديس، ولم يكن له جنازة مشهودة.

قال شيخنا: ولقد كان أعظم الناس خذلاناً لدين الإسلام وأشامهم طلعةً على المسلمين، والعجب أنه وُلد لما أقبل يَلْبُغَا الناصري ومَنْطَاش فَبُشِّر به أبوه فسماه بُلْغَاق(١) \_ يعني فتنة \_ فلما خلص أبوه من الكرك غيَّرهُ وسَمَّاهُ فرجاً، فكان اسمه الأول هو الحقيقي انتهى.

وكان كريماً شجاعاً مقداماً مسرفاً على نفسه منهمكاً في اللذات مع خفة وجبروت وإقدام ، ودام في السلطنة من يوم موت أبيه إلى خَلْعه بأخيه عبد العزيز ست سنين وأربعة أشهر ونحو عشرين يوماً ، ثم دام بعد عَوْده إلى خلعه بالمستعين ست سنين أيضاً وعشرة أشهر وأياماً ، فالمدتان ثلاث عشرة سنة وزيادة على ثلاثة أشهر ، وبعد استقرار المستعين في السلطنة استقر في نيابة الشام بَكْتَمُر جَلق ، ثم التمس نَوْرُوز أَنْ يكونَ فيها عوضه فأجيبَ وفُوضَ له أمر الشام كله ، ووصل المستعين وشيخ ومَنْ معهما إلى القاهرة في ثاني ربيع

<sup>(</sup>١) وهو كذلك في إنباء الغمر ٥٨/٧.

الآخر فنزل المستعينُ القلعةَ، وشيخ الإسطبلَ بباب السلسلة وصارت الخدمة تعملُ عنده، ولُقُبَ نظامَ الملك.

ثم في يوم الإثنين مستهل شعبان بُويع بالسلطنة ولقب بالمُؤيَّدِ أبي النصر، ثم بعد أسبوع استقر يَلْبُغَا الناصري أتابكاً، ونقل الخليفة من القصر بأهله وحاشيته لدارٍ من دور القلعة، ووكل به من يَمْنَعُ من الاجتماع به، ثم نقل إلى بُرج قريب من باب القُلة كان الظاهر حَبَس فيه أباه، ولم يُذْعن نورُوز لهذا، بل أفتاه من استفتاه بعدم جواز ما فُعل بالخليفة من الصرف والسجن، وكانت مدته في السلطنة سبعة أشهر فأزيد، وليس له منها سوى الاسم. وأنشد القاضي شمس الدين ابن كميل الشاعر الشهير لما استقر المؤيد:

تُملَّكَ السَّيخُ وزَالَ العَناء فالخلق في بِشْرٍ وتِيْهٍ وفَيْخ (١) فلا تقاتل بشيخ فلا تقاتل بشيخ

العماد إسماعيل بن خليفة الحُسْبَاني، ثم الدمشقي، قاضيها يسيراً، العماد إسماعيل بن خليفة الحُسْبَاني، ثم الدمشقي، قاضيها يسيراً، الشافعيُّ، وقد قارب السبعين. درسَ، وأفتى، وصنف، ومهر في الحديث وفنونه، ودرَّسَ بدار الحديث الأشرفية وغيرها، مع مشاركة في الفقه وأصوله والفرائض والعربية، وإفراطه في الكرم، وشَجاعته وإقدامه وجرأته، بحيث امتُحنَ غير مرة ثم ينجو بعد إشرافه على الهلاك. وقد حَدَّثَنَا عنه جماعة.

<sup>(</sup>١) الفيخ: الانتشار.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧٨/٧، والضوء اللامع ٢٠٩/١، وشذرات الذهب ١٠٨/٧.

١٥٩- وفي جمادى الآخرة العلامةُ الفَرَضِيُّ الشهابُ أحمد (١) بن محمد ابن عماد المصري، ثم المقدسيُّ الشافعيُّ، صاحبُ التصانيفِ الشهيرةِ النافعة، ويُعْرَفُ بابن الهائم، وقد زاد على الستين. دَرَّسَ بالصلاحيةِ ببيت المقدس وغيرها وانتفع به الأئمةُ ورحل إليه من الآفاق، وكان مع علومه صالحاً خَيِّراً.

الدين أبو الوليد محمد (٢) بن محمد بن محمود الحلبي قاضيها الحنفي، الدين أبو الوليد محمد (٢) بن محمد بن محمود الحلبي قاضيها الحنفي، ويُعرف بابن الشحنة. عَظَّمه ابنه، وقال شيخنا: إنه كان كثير الدعوى والاستحضار، عالي الهمة، وعمل تاريخاً لطيفاً فيه أوهام عديدة، وله نظم كثير متوسط وخط راثق، وحكي أنه امتَّجن بحيث أراد الظاهر برقوق قتْلَهُ ثم سجن وصودر واستخلصه محمود الاستادار، وكان ممن احْتُص به، وله فيه مدائح. قال: ومع ذلك فكان محباً في السَّنَّة وأهلها، وولاه الناصر في زمن مدائح. قال: ومع ذلك فكان محباً في السَّنَّة وأهلها، وولاه الناصر في زمن عنده في طائفة من العلماء فسألهم عن القتلى من الطائفتين مَنْ هُو الشهيدُ منهم؟ في طائفة من العلماء فسألهم عن القتلى من الطائفتين مَنْ هُو الشهيدُ منهم؟ في الله عليه المعرف الله عليه المعرف الله عليه المعرف الله عنه وأحسن إليه، ومَن نظمه:

أسيرُ بالبَحِوْع أسيراً ومن هَمَّيَ لا أعرف كيف الطريق في منحنى الأَضْلُع وادي الغضا وفَوق سفح الخَدِّ وادي العقيق

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١١/٧، والضوء اللامع ١٥٧/١، وشذرات الذهب ١٠٩/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/٥٩، والضوء اللامع ٣/١٠، وشذرات الذهب ١١٣/٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٨١٠) ومسلم (١٩٠٤) من حديث أبي موسى الأشعري.

٩٥٣ وبمكة فيها، أو في التي قبلها، إبراهيم(١) بن أحمد بن حسين المَوْصِلي ثم المصريُّ المالكيُّ نزيلُ مكة. ممن تَفَقَّه وأدَّبَ الأبناءَ ونسخ، وكان غايةً في الورع والتحري والعباده بحيث كان يحج من مكة ماشياً.

٩٥٤ والكمال محمد (٢) بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد البَعْلي المحنبلي ابن أخي الشمس البعلي، ويعرف بابن اليونانية. ممن دَرَّسَ وأفتى وشارك في الفضائل مع معرفته بأخبار أهل بلده.

٩٥٥\_ والشريف علي (٣) بن مبارك بن رُمَيْثة الحسني. ممن عُيِّن لإمرة مكة وقتاً فلم يتم.

٩٥٦ وفي المحرم بدمشق نائبها تَغْري بَرْدِي (١) الكَمَشْبُغَاوي الرومي . ممن أنشأ بحلب حين كان نائبها جامعاً ، وكان جميلاً حسنَ الصورة مشاراً إليه بالتعظيم في الدولة مَع عقل وحياء وحلم وسكون ولين ولهو ، ولكن في سترةٍ وحشمةٍ وإفضال . عَظَمَهُ ولده جداً ، وكذا قال شيخُنا : إنه من خيارِ الأمراء في العدل مع أنه كان كثير الإسرافِ على نفسه ، ويحب العلم والعلماء ، ويعرف مسائل عديدة أتقنها مع التواضع .

٩٥٧ ومَلكَ المسلمين بالحبشة أبو البركات محمد(٥) بن أحمد بن علي

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧٨/٧، والضوء اللامع ١٣/١، وشذرات الذهب ١٠٨/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٩٤/٧، والضُّوء اللامع ٩/٥٤٠.

والبَعْلى: نسبة إلى بَعْلَبَكَ .

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٥/٧٧، وشفاء الغرام ٢/٨٢، ٤٠٥، وإنباء الغمر ٧٨/٧.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٨٣/٧، والضوء اللامع ٢٩/٣.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١٦/٧.

ابن عمر بن سعد الدين. استقر بعد أخيه حق الدين فاتسَعَتْ مملكتُه وكثرت جيوشه، ودام نحو أربعين سنة، ثم استُشهد. وفي أيامه مات جدَّه علي، وكان حَقَّ الدين قد حَبَسَهُ، فأقام في الحبس نحو ثلاثين سنة.

٩٥٨- وفي ربيع الآخر سودُون (١) الجلب، نائب حلب بعدَ الكرك. وكان من مثيري الفِتَن.

٩٥٩ وفي جمادى الآخرة بَكْتَمُر (٢) جلَق من لَسْع عقرب تَمَرَّضَ منه مدة شهرين، ونزل شيخٌ للصلاةِ عليه راكباً والناسُ مشاةً، فُخلا الجوَّ له بموت هذا.

٩٦٠ وشاهين (٣) الحسني ممن تَقَدَّمَ في دولة الناصر وحَجَّ بالناس، ووليَ نَظَرَ البيبرسية وغَيرها.

٩٦١ وسارة (١) ابنة الظاهر برقوق، وزوج نَوْرُوز ببيت المقدس، وكانت جُهزت من القاهرة لزوجها، فخرج من دمشق لملاقاتها إلى الرملة فوصلت وهي ضعيفة فتوجّه بها إلى القدس، فكانت منيتها فيه.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٩٢/٧، والضوء اللامع ٣٨٢/٣.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٦٨/٧، والضوء اللامع ١٧/٣، وبكتمر جلق هذا كان نائباً لطرابلس ودمشق.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٧٨/٧، والضوء اللامع ٢٩٤/٣.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٧/٨٨.

#### سنة ست عشرة وثماني مئة

استهلت والخليفة المستعين بالله أبو الفضل العباس ابن المتوكل العباسي، وهو محجور عليه بالقلعة، والسلطان المؤيد أبو النصر شيخ المحمودي، والأتابك يَلْبُغَا الناصري.

وفي المحرم فشًا الطاعونُ بمصر وكَان أكثرهُ في الأطفال، وتزايد في صفر، وعزَّ البطيخ الصيفي لشدة الحَرِّ(۱)، ولم يذكره شيخنا فيما سرده من الطواعين في «بذل الماعون».

وفي ذي الحجة خُلعَ المستعين من الخلافة (١) أيضاً بأخيه أبي الفتح دَاود ولُقُبَ بالمعتضد، وأرسل ذاك إلى إسكندرية في يوم عيد النحر، فسُجن ببعض أبراجها، ولم يُجْر عليه معلوماً ولا راتباً.

وفيها كائنةُ الجمل(٣) الذي لَمَّا باعَهُ صاحبهُ الذي كان يكْرِي من مكةَ إلى المدينة لسنّهِ، وأخذَهُ المشتري فعقلهُ لينحره، فانفلتَ والناسُ في صلاةِ العشاءِ فدخلَ المسجدَ الحرام وعجزوا عن إخراجه فباتوا يحرسونَهُ للخوفِ

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٠٣/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١١٥/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١١٧/٧.

على المطاف منه، فلما كان في الثلث الأخير هجم فدخله فطاف ثلاثة أشواط ثم ذهب في الثالث إلى جهة مقام الحنفية، فسقط ميتاً، فدُفن مكانه، وعجبتُ من دفنه.

ثم [نحوه مَا اتَّفَقَ بعدَ الثمانين حين العمارة بالمسجد النبوي بعدَ الحريق أنّ جملًا من المُسْتَعْمَلِينَ فيها ضَعُفَ فرامُوا نَحْرَهُ، فبادر هارباً إلى المسجد النبوي فأمرَ ناظرُ العمارة الشمسُ ابن الزمن بعدَم التعرض له وأن يُعْفَى من العمل ولا يترك من علفه وسقيه. بل في سنة ثلاثين من ذلك القرن قدم لمكة مع الرَّكْبِ العراقي فيل، وأحضر مشاعر الحج ثم مضوا به إلى المدينة النبوية فمات بقربها ولم يطق التقدم إليها خطوة (١٠).

٩٦٢- ومات في أوائلها، عن خمس وستين سنة، الإمامُ الحافظ الشهاب أحمد (٢) ابن العلاء حجي ابن أحمد السَّعْدِي الحُسْبَانيُّ الدمشقيُّ الشافعيُّ المتقدمُ في الفقه والحديث. درَس وأفتى وصنَّف، ووَلِيَ خطابة الشافعيُّ المتقدمُ في الفقه والحديث، درَس وأفتى وصنَّف، ووَلِيَ خطابة الجامع الأموي، ونظرهِ غير مرة، مع الدِّينِ والصيانةِ والانجماع والحظ من العبادة، وذيَّل على «تاريخ ابن كثير» من سنة إحدى وأربعين إلى ذي القعدة من التي قبلها، وهو مفيد، وكذا له «الدَّارس في أخبار المدارس» نفيس يَدُلُّ على كثرةِ اطلاعه، وقد حاكيتُهُ في مدارس الديار المصرية وجوامعها ذاكراً ما بها من الوظائف وأعيان مَنْ باشرها إنْ لم أستوعبهم مع الإلمام بشروط الواقفين إنْ أمكن، ولكنه في المسَوَّدة، وشرحَ قطعة من «مُحَرَّر» ابنِ عبد السادي وعَمل نكتاً على «المهمات» و«الألغان» اللذين للإسنوي و«معجم» الهادي وعَمل نكتاً على «المهمات» و«الألغان» اللذين للإسنوي و«معجم»

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من النسخة «ك».

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٢١/٧، والضوء اللامع ١/٢٦٩.

شيوخه، وانتهتْ إليه بأخرة رئاسة العلم بدمشق. وحكي أنه رأى والده في المنام فكان من جملة ما سأله: أيّهما أفضلُ الاشتغالُ بالفقه أو الحديث؟ فقال: الحديث بكثير.

٩٦٣ وفي المحرم قاضي الشافعية بدمشق، بل والقاهرة، ولكنَّه لم يباشره بها، الشهابُ أحمدُ (١) بن ناصر بن خليفة المقدسيُّ الناصريُّ الباعُونيُّ ، نزيلُ دمشق. ممن أثني على مباشرته القضاءَ بها، وباشرَ خطابةً جامعها وكذا بيت المقدس مدةً، وكان خطيباً بليغاً له اليدُ الطُولِي في النَّظْم والنشر والقيام التامِّ في الحقِّ، طوالاً مُهَاباً فصيحاً جميلَ المحاضرة حسنَ المذاكرة سريع الدمعة جداً؛ بل شُوهد يبكي بعينِ واحدة، ويُعابُ بالإعجاب والتزيّدِ. جمع شيئاً، وكتب بخطه كثيراً، وهو القائل:

قليلُ النَّفاق بسُوق النسا

ولهما رأت شيب رأسي بكت وقالت: عَسَى غير هذا عسى فقلتُ البَيَاضُ لباسُ الملوكِ وإنَّ السوادَ لباسُ الأسبى فقالت: صَدقْتَ ولِكِنَّهُ

وهو أصل بيت الباعوني بدمشق.

٩٦٤\_ وفي ذي الحجة، عن ثمانيةٍ وثمانين سنة، بطيبة، عالمها وخاتمةً مسندي الدنيا الزينُ أبو بكر(٢) بن الحسين بن عمر العثمانيُّ المرّاغيُّ ثم

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٢٤/٧، والضوء اللامع ٢/ ٢٣١، وشذرات الذهب ١١٧/٧، ورفع الإصر .1.9/1

والبَاعُوني: نسبة إلى بَاعُون من قرى عجلون.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٢٨/٧، والضوء اللامع ١١/٨١، وشذرات الذهب ١٢٠/٧.

المدنيُّ، قاضيها، الشافعي، شارح «المنهاج»، ومصنف «تاريخ المدينة»، وأصل البيت الشهير بالمدينة. حدثنا عنه وعن الذين قبله خَلْقٌ.

٩٦٥ والعلامة حسام الدين حسن (١) بن علي بن محمد الأبيّوردي الشافعيُّ، نزيلُ مكة، صاحب «ربيع الجنان في المعاني والبيان» وغيره، والعالم بالمعقولات، مع الدين والخير والزهد.

٩٦٦ وفي شعبان الإمام الفَرضيُّ الشمسُ محمد (١) بن أحمد بن خليل الغَرَّاقيِّ ـ بمعجمة مفتوحة ثم راء مشددة وقاف ـ ممن انتفع به الأئمةُ في الفرائض والفقه، مع الدِّين والخير وحُسْنِ السَّمْتِ والتواضع والصبر على الطلبة.

٩٦٧ وفي شعبان أيضاً فجاءةً قبل إكمال الخمسين الإمام الفخر عثمان (٣) بن إبراهيم بن أحمد البرْمَاوِي ثم القاهري الشافعي المقرىء

<sup>=</sup> و المَرَاغي: نسبة إلى المَرَاغَةَ بالصعيد من أعمال أسيوط. (مباهج الفكر/ ٩٤).

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٣١/٧، والضوء اللامع ١١٨/٣، وشذرات الذهب ١٢٠/٧.

والأبِيَورْدي: نسبة إلى أبِيوَرْد بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال مهملة: مدينة بخراسان بين سَرَخْس ونَسا (معجم البلدان ١/٨٦).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٣٩/٧، والضوء اللامع ٣٠٧/٦.

والغُرَّاقي بفتح الغين المعجمة وتشديد الراء بعدها ألف وقاف نسبة إلى الغَرَّاقة من أعمال الدقهلية والمرتاحية (التحفة السنية/٤٩ وقوانين الدواوين/ ٨٨).

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٣٣/٧، والضوء اللامع ١٢٣/٥، وشذرات الذهب ١٢١/١، والبِرْمَاوي بكسر الراء الموحدة التحتية وسكون الراء بعدها ميم وألف نسبة إلى بِرْما من الغربية بمصر وهي تتبع مركز طنطا. (مباهج الفكر/ ١٢٣).

النحوي . ممن درس وأفاد واستملى على العراقي قليلًا، ونَاب في الحكم .

٩٦٨ وفي رجب قاضي الشافعية بمصر، الشمس محمد (١) بن محمد ابن عثمان السّعدي الأخْنَائي، ولم يكمل الستين، ولنقص بضاعته في العلم كان يقول: أنا قاض كريم، والبُلْقِيني قاض عالم، وكان شكلًا ضخماً حَسَنَ الملتقى، كثيرَ البِشْرِ والإحسان إلى الطلبة، عارفاً بجمع المال، كثير البذل على الوظائف والمداراة للأكابر.

979 وفي ربيع الآخر بشيرازَ، العلامةُ الأستاذُ السيد الزينُ أبو الحسن علي (٢) بن محمد بن علي الحسيني الجُرْجَانيُّ الحنفيُّ، صَاحبُ التصانيفِ الكثيرةِ في العلوم النقلية والعقلية. ممن انتشرتْ تلامذتُهُ في الآفاقِ، وكانت بينه وبين التَّفْتَازاني مناظراتُ ومباحثاتُ، وربما رُجِّحَ عليه، ووَهِمَ مَنْ أَرَّخَهُ في سنة أربع عشرة.

9٧٠- وفي رمضان بعلَّةِ الصَّرْع القولنجي كأبيه الصدرُ علي (٣) بن محمد ابن محمد الدمشقيُّ الحنفيُّ ابن الأدمي. تَميَّزَ في الأدب وشارك في غيره، وكتب الخطَّ الحسن، وناب في الحكم، بل استقلَّ بقضاء دمشق والقاهرة، وجمع بين القضاء والحسبة، ووليَ كتابةَ السر، ونظر الجيش، بدمشق، وامتُحنَ مِراراً، وخلف ثروة، ولم يكن مُتَصَوِّناً ولا عفيفاً، ومن نَظْمهِ مما

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٤١/٧، والضوء اللامع ١٣٦/٩.

والأُخْسَائي نسبة إلى أُخْسَوَيْه من الغربية بالقرب من طنطا (مباهج الفكر/ ١٢٣ وقوانين الدواوين/ ٩٠، والتحفة السنية/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥/٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٣٦/٧، والضوء اللامع ٨/٨، وحسن المحاضرة/ ١٢٢.

اقترحه عليه شيخنا:

يا مُتَّهِمي بالصَّبْرِ كُنْ مُنْجدِي ولا تُطِلْ رَفضي فإني علي لُ أنت خليلي، فبحق الهوى كُنْ لشجوني راحماً يا خلى لُ

٩٧١ وفي ربيع الأول، وقد جاز السبعين، البرهان إبراهيم (١) بن أحمد ابن محمد بن خضر الصالحيُّ الحنفي. دَرَّسَ وأفتى، وناب في القضاء، وَوليَ إفتاءَ دار العدل، ثم افتقر بأخرة، وترك الاشتغال، وكانَ جريئاً مقداماً.

٩٧٢ وعن خمس وستين، الشهاب أحمد (٢) بن علي ابن النقيب المحنفي إمام المسجد الأقصى. تَقَدَّمَ في الفقه وشارك في فنون.

٩٧٣ وفي شوال، وقد جاز الستين، الإمام عبد القوي (٣) بن محمد بن عبد القوي البِجَائي المغربيُّ المالكيُّ نزيلُ مكة، وَأصل البيت الشهير بها. دَرَّسَ وَأَعَادَ وَأَفتى، وكان خَيِّراً دَيِّناً.

٩٧٤ وفي المحرم الشهاب أحمد (١) بن أبي بكهر بن يُوسف بن عبدالقادر بن يوسف الخليليُّ ثم الدمشقيُّ الحنبلي. ممن سمع وأسمع،

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١١٨/٧، والضوء اللامع ١١٣/١، وشذرات الذهب ١/٥١٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٢٤/٧، والضوء اللامع ٢/٢٤، وشذرات الذهب ١١٨/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٣٣/٧، والضوء اللامع ٢٠٠/٤، وشذرات الذهب ١٢١/٧.

والبِجَائي: بكسر الباء التحتية الموحدة وفتح الجيم المخففة بعدها ألف وهمزة: نسبة إلى بِجَايَة مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب (معجم البلدان ١/٣٣٩). أقول: وهي بالجزائر الآن بالساحل الشرقي.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ١٢٠/٧، والضوء اللامع ٢٦٤/١.

وَروَى لنا عنه جماعةً .

٩٧٥ وفي ذي الحجة بمنزله على شاطىء النيل من مصر الإمامُ العلامةُ البرهان إبراهيم (١) بن محمد بن بهادر الغزيُّ ثم القاهريُّ، ويُعرفُ بابن زُقَّاعَة. ممن تزهَّد في بدايته وسَاح، وكان أعجوبة زمانه في معرفة الأعشاب واستحضار الحكايات والماجريات، مُقْتَدِراً على النَّظْم، عارفاً بالأوفاق وما يتعلقُ بعلم الحَرْف، مُشاركاً في القراءات والنجوم وطَرف من الكيمياء. ممن عظمه الظاهر، ثم ابنهُ الناصرُ بحيثُ كان لا يسافرُ إلّا في الوقت الذي يَحدُّهُ له، ومن ثَمَّ نقم عليه المؤيدُ ونائتهُ منه محنةُ يسيرة، ثم أغضى عنه، ولقيتُ غيرَ واحدٍ من أصحابهِ.

977- وفي ربيع الأول، ببيت تاج الوالي خنقاً، فتح الدين فتح الله (٢) بن معتصم بن نفيس الداوودي التّبريزيُّ الحنفيُّ. مِمَّنْ اشتغل بالعلم وتعلم الخطَّ، وتَمَيَّزَ في الطب وعالج وصار رئيسَ الأطباء وراجَ عند الظاهر فَرقًاهُ لكتابةِ السر، بل وعمله من أوصيائهِ، وباشر الرئاسة ثم الكتابة بعفَّةٍ ونزاهةٍ وبشاشةٍ وقرْب من الناس إلى أن نُكبَ في كائنةِ ابن غُراب، ثم في شوال التي قبلها وقاسى فيها أنواعاً من العقوبةِ والذُلِّ، ودُفن بتربته ولم يَجْسُرْ أحدُ على تشييع جنازتهِ، ولم يُمهَل أعظمُ المُؤلِّبينَ عليه وهو الصدرُ ابن الأدمي على تشييع جنازته، ولم يكن فيه ما يُعابُ به سوى البُحْل المُفْرِط والحرص حتى أخذه الله قريباً. ولم يكن فيه ما يُعابُ به سوى البُحْل المُفْرِط والحرص الزائد وخذلان صديقه أحوج ما يكون إليه، وقد جُوزيَ بهذا، فإنه لما نُكِبَ الثانيةَ تَخَلَّى عنه كلُّ أحَدٍ حتى عن الزيارة، فلم يجدُ مُعيناً ولا مُغِيثاً، فلا الثانيةَ تَخَلَّى عنه كلُّ أحَدٍ حتى عن الزيارة، فلم يجدُ مُعيناً ولا مُغِيثاً، فلا

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١١٩/٧، والضوء اللامع ١/١٣٠، وشذرات الذهب ١١٥٠٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٣٧/٧، والضوء اللامع ١٦٥/٦، وفيه فتح الله بن مستعصم بدلًا من معتصم.

قوة إلا بالله.

٩٧٧ وفي ربيع الأول أيضاً، قتلاً، العجل() بن نُعير بن حيار بن مُهنًا أمير العرب من آل فضل. وكان شهماً فَتَّاكاً شديدَ السطوة والجُرأة مُحِبًا للخمرِ بحيث قيل: إنه كان حين قَتْلِهِ سكراناً، وبقتله انكسرتْ شوكةً آل مُهنًا.

٩٧٨ - وفي ذي القعدة، قتلًا على يد نَوْرُوز أمير آل علي فضل (٢) بن عيسى . وكان ممن نصر الظاهر لما خرج من الكرك فصار وجيها عنده، ودام في الإمرة خمساً وثلاثين سنة.

٩٧٩ وفي شوال، قتلًا أيضاً، تَغْرِي بَرْدِي(٣) الشهير بسيدي صغير.

٩٨٠ وفي محبسه بإسكندرية قرقماس(٤) الشهير بسيدي كبير.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٣٤/٧، والضوء اللامع ١٤٦/٥.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٣٩/٧، والضوء اللامع ١٧٤/٦.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٠٠/٧، والضوء اللامع ٣/٢٩.

وتُغْرِي بَرْدِي: كلمة تتارية معناها: الله أعطى، وهي تقابل عطاء الله في العربية.

وفي إنباء الغمر ٨٣/٧، ٨٤ ذكر ضمن وفيات سنة ٨١٥ أيضاً.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ١٠١/٧، والضوء اللامع ٢١٩/٦.

## سنة سبع عشرة وثماني مئة

استهلت والخليفة المعتضد أبو الفتح داود والأتابك يَلْبُغَا الناصري، ومَا تمت السنة حتى مات فاستقر عوضه أَلَّطْنَبُغَا العثماني في رمضان، والخام السلطاني منصوب بالريدانية للتوجه إلى الشام لقتال نَوْرُوزَ ثم في رابع المحرم برز من القلعة، إليها بعد أن استناب أَلْطُنْبُغَا العثماني بباب السلسلة وأميرين في القلعة وقرّر للحكم قبق الحاجب، وسافر ومَعه المعتضد والقضاة وأرباب الدولة إلى أن نزل قبة يَلْبُغَا في ثامن صفر، ثم التقت طلائع الفريقين فترجحت طليعة نَوْرُوزَ وكان المؤيدُ بشَقْحَب (ا) فركب إليهم فَدَهَمَهُم فانهزَم أصحاب نوروز، واستعد للحصار وحصَّن القلعة، وراسله المؤيدُ في الصلح فامتنع فوقعت الحربُ فانهزم نوروز كعادته، وامتنع بالقلعة، ومَلك المؤيدُ البلدَ ونزل بالميدانِ وحاصر القلعة إلى أن أذعنَ نوروز للصلح، ونزل في جماعة الأمراء فقبض عليهم، ثم قُتِلُوا في ليلتهم في ربيع الأخر وبعث برأس كبيرهم إلى القاهرة، فوصلوا بها في جمادى الآخرة الذي تأمَّر فيه المؤيدُ طبلخاناه لكنه كان متعاظماً سفَّاكاً للدماء عَبُوساً مُهَاباً في عسكر قط إلا انهزم، ولا حُفِظ له الذي تأمَّر فيه النقيبة، مَا كان في عسكر قط إلا انهزم، ولا حُفِظ له شديدَ البأس مشؤومَ النقيبة، مَا كان في عسكر قط إلا انهزم، ولا حُفِظ له

<sup>(</sup>١) شَفْحَب: قرية في حوران.

الظَّفَرُ في وقعة قط، وهو الذي عَمَّرَ قلعة دمشق بعدَ اللَّنك (١). وسَارَ المؤيدُ حتى انتهى إلى مَلَطْيَة، ثم رَجَع بعدَ أَنْ قَرَّرَ نُوَّابَ القِلاعِ ، واستناب في دمشق قانباي المُحَمَّدي، وزار بيتَ المقدس ِ، وكان طلوعة القلعة في يوم الخميس مستهل رمضان مؤيداً.

٩٨١ ومات في رمضان، عن ست وستين سنة، بمكة عالمها وقاضيها الشافعي الحافظ الجمال أبو حامد محمد (٢) بن عبدالله بن ظهيرة المَحْزُومي المكي. ممن اشتغل وأفاد نحو أربعين سنة. وكان متقدماً في الفقه والحديث واسع الباع في العلم، شرح قطعةً من «الحاوي»، وله عدة ضوابط نظماً ونثراً منها في المواطن التي تزوج فيها الحاكم، مع كثرة العبادة والأوراد والسمت الحَسن والسكون والمحاسن الجَمة.

٩٨٢ وفي شوال وقد ناهز التسعين العلامة إمام اللغويين بغير مُدافَع المجدُ أبو الطاهر محمد (") بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروز أبادي قاضي الأقضية بزبيد وصاحب «القاموس» الفائق، وغيره من التصانيف، والقائل مما كتبه عنه القُدَماء.

أَخِلُّنَا الْأَمَاجِدُ إِنْ رَحَلْنا وَلَهِ تَرْعَوْا لنا عَهْداً وإلَّا نُودُعُكُم وَلُودِعُكُمْ قُلُوباً لعلَّ الله يَجْمَعُنَا وإلَّا

وقد حدثنا عنهما خَلْقُ (٣).

<sup>(</sup>١) اللنك: يعني تيمور لنك وقد تقدمت.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٥٧/٧، والضوء اللامع ٨٣٨٨، وشذرات الذهب ١٢٥/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٥٩/٧، والضوء اللامع ١٠/٧٧، وشذرات الذهب ١٢٦/٧.

٩٨٣ وفي ربيع الأول قاضي الحنفية بالمدينة النبوية ومُحْتَسِبُهَا الزينُ عبدالرحمن (١) ابن القاضي نور الدين علي بن يوسف الزَّرَنَّدي المدني.

٩٨٤ وفي أول شعبان سعد الدين سعد (١) بن علي بن إسماعيل الهَمَـذانيُّ ثم العينيُّ الحنفي نزيلُ حلب. كان فاضلًا عاقلًا دَيِّناً ذا مروءة ومكارم، له وَقْعٌ في النفوس ِ لخيرهِ ونفعهِ بالعلم والجاه.

٩٨٥ وفي رجب، عن سبع وستين، الفاضلُ المسندُ الرُّحَّلَةُ الجمالُ أبو أحمد عبدالله (٣) ابن القاضي علاء الدين علي بن محمد بن علي الكِناني العسقلاني الأصل القاهريُّ الحنبلي سبط أبي الحرم القلانِسي. تَصدَّى للتحديثِ والإفادة فأكثروا عنه مع الدين والعبادةِ والعراقة وحُسْنِ المذاكرة والنادرة.

٩٨٦ وفي ذي الحجة أمير المدينة النبوية سليمان (١) بن هبة بن جماز ابن منصور الحسيني .

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٥٦/٧، والضوء اللامع ١٠٥/٤، وشذرات الذهب ١٢٥/٧.

والزَّرَنْدي: بفتح الزاي والراء وسكون النون بعدها دال مهملة نسبة إلى زَرَنْد بليدة بين اصبهان وسَاوة (معجم البلدان ١٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٥٤/٧، والضوء اللامع ٢٤٨/٣، وشذرات الذهب ١٢٤/٠.

والهَمَذَاني: نسبة إلى هَمَذان ببلاد إيران (معجم البلدان ٥/٤١٠). (٣) إنباء الغمر ١٥٥/٧، والضوء اللامع ٥/٤٣، وشذرات الذهب ١٢٥/٧.

<sup>(</sup>ع) الضيء اللامع ٣/٢٧٠.

٩٨٧ ويَشْبَك (١) بن أَزْدَمُر. كان مشهوراً بالشجاعةِ والفروسيةِ، ممن أثنى عليه جماعة الشيخونية بِحُسْنِ مباشرةِ نَظَرِهَا.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٦٤/٧، والضوء اللامع ١٠/٢٧٠.

## سنة ثماني عشرة وثماني مئة

استهلت والأتابك أَلْطُنْبُغَا العثماني، ثم لم يلبث أَنْ نُقِلَ لنيابةِ الشام عِوضاً عن قانباي حين مخامَرته، واستقر في الأتابكية أَلْطُنْبُغا القرمشي.

وفي محرمها ابتدأ الطاعُونُ بالقاهرة وتزايد في صفر إلى أن ارتفع في ربيع الآخر.

وفي ربيع الآخر عُقد بين يدي المؤيد مجلسٌ حافلٌ جدّاً بالقضاة الأربعة ومشايخ العلماء لمناظرة الهروّي القادم في أواخر الشهر قبله بان فيه قُصورُ الهروي فيما ادَّعَاهُ وعَدمُ إتقانه لما أبداه مع التحامُل عليه في الجملة وإلزامه بأمر فظيع، وإلا فالرجلُ عالم، وكان المجلسُ لشيخنا بحيث زاد التفاتُ المؤيد إليه، وأعادَ له مشيخة البَيْبَرْسِيَّة ونظرها، ولبس في الغد الخلعة بذلك وباشرهما.

وفي رجب بَرز السلطانُ إلى الشام لدفع نائبها قانباي ومَنْ وافقه على العصيان بعد أن قرر في نيابة الغيبة ططر، وفي نيابة القلعة سُودون صقل حاجب الحجاب وقُطْلُوبُغا التَّنَمي، وأعفى الخليفة والقضاة من السفر إلا الحنفي ناصر الدين ابن العديم باختياره، وسَارَ جريدة فوصَل الشامَ في

<sup>(</sup>١) الهروي: هو شمس الدين بن عطاء الله الرازي الهروي.

سادس شعبان ففرَّجَ الله به عن عساكره، ودخل حلب وقد انهزم قانباي إلى جهة أُعْزَاز(١)، فأمَّنه بعض التركمان ثم أمسكه وأحضره إلى السلطان، فقتله في آخرين في سلخ شعبان وجهز رؤوسهم فَعُلِّقت على باب زويلة.

٩٨٨ وقانباي هذا هو صاحبُ المدرسة برأس سويقة منعم، وكان حَسَنَ الصُورةِ جميلَ الفعل، وبعد قتل المُشَارِ إليهم استمر السلطانُ يقفو أثرَ المنهزمين، ثم عاد حتى صعد القلعة في سادس عشر ذي الحجة منصوراً.

وفيها كان الغلاء العظيم بالقاهرة بحيث برز القاضي الشافعي بالناس إلى الصحراء فَضَجُّوا ودَعَوَّا بغير صلاة، واستمرَّ الغلاء حتى انسلخت السنة بحيث فَرَّقَ السلطانُ في ثاني التي تليها على الجوامع والمدارس والخوانق مالاً جَمَّاً وقمحاً كثيراً سوى ما يُفَرِّقُه من الخبز على المحتاجينَ في مدة نحو شهرين، فارتفقوا(۱) بهذا كُلِّه سيما وقد فُتحت شُونُ (۱) الأمراء، بَلْ رسم ببيع الغلال القادمة للدولة من الصعيد ولو بخسارة تَمَّتُ ولا تُدَّخَرَ كما هو دأبُ الناظر في مصالح رعيته والرفق بضعفاء المسلمين.

٩٨٩ ومات في شعبان في محبسه بصفد ناصرُ الدين محمد (١) بن محمد بن محمد الحمويُّ الشافعيُّ ابن خطيب نقرين. وليَ قضاءَ حلب غير مرة، وكذا طرابلس، ولم تُحْمَدُ سيرتُه لجُرْأته وقلة بضاعته.

<sup>(</sup>١) أُعْزَاز: قرية من نواحي حلب.

<sup>(</sup>٢) ارتفقوا: انتفعوا.

<sup>(</sup>٣) مخازن الحبوب والغذاء.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٢٠٢/٧، والضوء اللامع ١٤/١٠.

99. وفي رمضان بدمشق العلّامةُ القاضي الشمسُ محمد(۱) بن جلال ابن أحمدَ بن يُوسف التركمانيُّ الأصلِ القاهريُّ الحنفي. وَليَ بالشام نَظَرَ الجامع وغَيره فلم يُحمد، وأهانَهُ الناصر بالمصادرة وغيرها حتى استعطى، ثم أفرجَ عنه، وعَظَمَهُ المؤيَّدُ، واستقر في قضاء العسكر والتفسير بالجمالية، ثم التدريس بأماكن في دمشق، ثم القضاء، وحمدت مباشرته مع جودة عقله.

٩٩١ وفي شوال بدمشق عزيزُ الدين محمد (٢) بن أحمد بن محمد بن جمعة بن مسلم الدمشقيُّ الصَّالحيُّ الحنفيُّ، ويُعرفُ بابن خضر. صَارَ المنظور إليه من أهل مذهبه بالشام، وناب في الحكم.

النَّحْرِيرِيُّ المالكيُّ. درَّسَ، وأفتى، ونابَ في الحكم، وجَاورَ بالمدينةِ النبوية متصدياً للتدريس والعبَادة مع الانجماع.

٩٩٣ وفي شوال الزين حاجي (١) فقيه الرومي شيخ التربة الظاهرية بالصحراء. وكان عَرِيًا من العلم، ولكنه راج باتصاله بالترك، وخلفه في المشيخة الشمس البِساطي.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٠١/٧، والضوء اللامع ٢١٣/٧، وشذرات الذهب ١٣٣/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٠١/٧، والضوء اللامع ٢٠١/، وشذرات الذهب ١٣٣/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٩٦/٧، والضوء اللامع ١٨٢/٣، وشذرات الذهب ١٣٢/٧. والنحريري: نسبة إلى النحريرية من الغربية بمصر. (قوانين الدواوين/ ٩١).

 <sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ١٩٥/٧ وفيه حاجي بن عبدالله زين الدين الرومي المعروف بحاجي فقيه،
والضوء اللامع ٨٧/٣.

998 وفي المحرم، بإسكندرية معتقلاً، دمرداش (۱) المحمدي الظاهري، ويُعرف أولاً بالخاصكي. تنقل في النيابات كطرابلس وله زاوية بظاهرها، وحلب وله جامع بها. وكان مَهيباً عاقلاً مشاركاً في كثير من المسائل يستحضر كثيراً من كلام الغزالي (۲) وغيره، كثير الإكرام للعُلماء والعناية بهم. عمل أتابكية مصر وقتاً.

٩٩٥ وفي المحرم، بمحبسه بإسكندرية أيضاً طُوغان (٣) الحَسني الظاهري الدوادار الكبير صاحبُ الصهريج الشهير، وكذا السبيل والمدرسة برأس حارة برجوان، والدار المجاورة لبيت البُلقيني. وكان جميلَ الصُورة مُرَاعياً للعُلماء مشتغلًا باللهو، ثم قصر وصار يسمع في العلم ويجالس العلماء.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٩٦/٧، والضوء اللامع ١١٩٦/٠.

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي صاحب كتاب إحياء علوم الدين وغيره ولد
سنة ٤٥٠ وتوفي سنة ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٩٩/٧.

# سنة تسع عشرة وثماني مئة

في المحرم مَع الغلاء المشار إليه في آخر التي قبلها ابتدأ الطاعُونُ بالقاهرة، وتزايد في آخر صفر بحيث كان يموتُ أكثر مَنْ في الدار، وكَثُرَ الوباءُ بالصعيدِ والوجه البحري حتى قيل: إنَّ أكثر أهلِ هُوْ(١) هَلَكُوا، ثم تزايدَ في ربيع الأوَّل، ثم تناقصَ إلى أن ارتفعَ في ربيع الآخر، وتصدَّى الأستادار لمواراة الأمواتِ، وتواتر انتشارهُ في البلاد كأصْبَهان وفاس، ووقع بدِمَشْق، وبيت المقدس، وصَفَدَ، وطَرَابُلُس، وغيرها.

وفي ربيع الآخر طرَقَ الفرنجُ الإسكندريَّة فقتلوا وأسروا وحملوا ما ظَفِرُوا به، ولم ينهض المسلمونَ لدفعهم، ووصَلَ عِلْمُ ذلك إلى القاهرة فبرز أبو هريرَةُ ابن النقاش في أناس من المُطَّوِّعةِ بنيةِ الجهاد فوجدوا الأمرَ قد فات.

99٦ ومات في ربيع الآخر، مطعُوناً، العلامةُ إمامُ الأئمة فريدُ الوقت وصاحبُ المؤلفات المنتشرة العِزُّ محمد (١) ابن الشرف أبي بكر ابن العز عبدالعزيز ابن البدر محمد بن إبراهيم بن جماعة الحمويُّ الأصل القاهريُّ الشافعي عن نحو السبعين. ممن كثرت تلامذتهُ جداً من سائر الطوائف،

<sup>(</sup>١) هُو: بالضم ثم السكون بليدة أزلية على تل بالصعيد بالجانب الغربي دون قوص. معجم البلدان ٢٠/٥٥.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/٢٤٠، والضوء اللامع ٧/١٧١، وشذرات الذهب ١٣٩/٧.

وكان من العلوم بحيث يُقْضَى له في كل فَن بالجميع. أعجوبة دهره في حُسْنِ التقرير. وأما تصانيفهُ فالظاهر أنه كان يرومُ بها تذكَّر مَا يريدُ إلقاءه وتقريره، ولذا كان بينهما كما بين الثرى والثريا، واشتدَّ الأسفُ عليه، ولم يخلفُ بعده مثله.

99٧- وفي ذي الحجة الإمامُ الزين أبو هريرة عبد الرحمن (١) بن أبي أمامَة محمد بن علي بن عبد الواحد الدكاليُّ الأصل ثم المصريُّ الشافعي ابن النقاش، وقد زاد على السبعين، ودُفن بباب القرَافَة. درسَ وأفتى ووعَظ وخطب مَع التفضل على المساكين والمعروف والانجماع على شأنه والخبرة بدينه ودنياه.

٩٩٨- وفي ربيع الأول الشيخ المُسَلِّكُ الشهابُ أبو العبَّاس أحمد (٢) بن محمد بن سليمان المصري صاحب الجامع بالمقس، ويُعْرفُ بالزاهد. ممن تَصدَّى للإرشاد فانتفع به الرجالُ والنساء. وصنَّفَ الكثير مستمداً من تصانيف شيخه الشهاب ابن العماد غالباً.

999- وفيه أيضاً، وقد جاز السبعين، العلامة هُمام الدين همام (٣) ويُسمى محمد بن أحمد الخُوَارِزْميُّ الشافعيُّ نزيلُ القاهرة وشيخُ الجمالية. ممن تصدى للإقراء فأخذ عنه الأئمة في «الحاوي» و«الكشاف» وأكثر العقليات مع طرح التكلف وسلامة الباطن.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٣٢/٧، والضوء اللامع ٤/١٤٠، وشذرات الذهب ١٣٦/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/ ٢٢٩، والضوء اللامع ١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٧/ ٢٥٠، والضوء اللامع ١٢٨/٧، وشذرات الذهب ١٤٣/٧.

ابن القاضي الشمس محمد بن أحمد الطرابُلُسِيُّ. ممن شُكِرَتْ سيرتهُ في القضاء مع استحضار يسير من الفقه ومزيد تعصب لمذهبه، وقد باشر مشيخة الشَّيْخُونيَّة وقتاً.

الكمال عمر بن إبراهيم ابن العديم الحلييُّ ثم القاهريُّ. ممن وُصِفَ بمزيدِ الكمال عمر بن إبراهيم ابن العديم الحلييُّ ثم القاهريُّ. ممن وُصِفَ بمزيدِ الذكاء مع هوج ومحبةٍ في المزاح والفكاهة حتى قال شيخنا البدر العيني: إلله حصلت اللِّلَّةُ والإهانة لمذهب الحنفية بتولية مثل هذا الصَّبيُّ اللعَّابِ النَّميم المنظر السيىء المعاملة القليل المبالاة بأمور الدين، ولم تكفِ الحنفية هذه الإساءة حتى تولَّى مشيخة خانقاه شيخو موضع العلامة الشيخ أكمل الدين الذي ماكان يَرى أباه أهلاً للقراءة عليه. انتهى. ورَحم الله البدر كيف كان يكون حاله لو أدرك مَنْ جلسَ موضع ابن الهمام وَالكَافِيَاجِي والسَّيْفي مَن لم يسمحُ أخيرهم له بقراءته عليه مَع تَوسُّلهِ بغير وَاحدٍ من خواصِّه، ولا كان ثانيهم يسمحُ بإدراج أبيه في العُلماءِ، بل يُصَرِّحُ بأنه في زمرة المباشرين، فلله الأمر.

الأخر بمكة، عن نحو الستين، الإمامُ أبو عبدالله محمد (١٠٠٢ بن أحمد بن عثمان بن عمر التُونسي المالكي ويُعرفُ بالوَانُوغي.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٣٥/٧، والضوء اللامع ١٠٦/٥، وشذرات الذهب ١٣٧/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/٢٥٥، والضوء اللامع ٨/٢٣٥، وشذرات الذهب ١٤١/٠، وحسن المحاضرة/ ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) إنباء المغمر ٧/ ٢٣٩، والضوء اللامع ٣/٧، وشذرات الذهب ١٣٨/٧.

ممن تميز في الفنون مع الذكاء المفرط وقوة الفهم وحُسْنِ الإيرادِ والشعر الحسنِ والمروءةِ التامَّة، لكنه زائد البأو والإعجابِ بنفسه غير متأدب مع كثير من المتقدمين وعلماء العصر بحيث لَهَجُوا بذَمِّهِ وتَتَبُّع ِ أغاليطهِ، وجرتْ لهُ مِحنُ. جاور بالحرمين دهراً متصدياً للإقراء والتصنيف والإفتاء.

الشهاب أحمد (١) بن على الستين، الشهاب أحمد (١) بن على بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن القاسميُّ ثم المكيُّ المالكيُّ والدُّ قاضيها وحافظها التقي الفاسي. مِمَّنْ دَرَّسَ وَأَفتى، وناب في الحكم، وفاقَ في الوثائق، ومهر في فنون خصوصاً الأدب، وقال الشعر الرائق.

۱۰۰٤ وفي ربيع الأول قاضي المالكية بالديار المصرية، الشمس محمد (٢) بن علي بن معبد المقدسي، نزيل القاهرة، ويُعرفُ بالمدني، عن نحو الستين، وكان مع كونه غير ماهر في مذهبه مشكوراً في أحكامه، ودَرَّسَ للمحدثين بالشيخونية مع قلة علمه به.

محمد (٣) ابن النجم محمد بن محمد بن محمد بن عبدالدائم البّاهي القاهريُّ الحنبليُّ مدرس الجمالية المستجدة، وكان عاقلًا صَيِّناً كثيرَ التأدب.

والوالوغي: بتشديد النون نسبة إلى بني وانوغة بطن من صنهاجة البربرية ويقال لها أنوغة منهم بطن مندمج في قبيلة بني مكلا قرب قرية يسر شرق مدينة الجزائر (قبائل المغرب/ ٣٣٥ والموسوعة المغربية ٣٧٢/٢).

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/٢٩٧، والضوء اللامع ٢/٣٥، وشذرات الذهب ١٣٤/٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٤٤/٧، والضوء اللامع ٢٢٠/٨، وشذرات الذهب ١٤١/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٧/٢٤٧، والضوء اللامع ٢٨٤/٩، وشذرات الذهب ١٤٢/٧.

١٠٠٦ وصاحب أدنَة (١) وسِيْس وإياس وغيرها أحمد (٢) بن رمضان التركمانيُّ الأجقيُّ. وكان شيخاً كبيراً مَهيباً شهماً، صَاهرهُ الناصرُ على ابنته.

۱۰۰۷ ـ وفي ذي القعدة بالقدس بطالًا أرغون (٢) الرومي . ممن ناب في الغَيْبة للناصر، وكان يرجع إلى دين وخيرٍ.

١٠٠٨- والوزير تقي الدين عبد الوهاب(٤) بن فخر الدين عبدالله المدعو ماجد ابن التاج مُوسى بن أبي شاكر. ممن وُصِفَ بمعرفة المباشرة وجودة الكتابة ومحبة العلماء وإكثار التصدق وفِعْل الخير مع الانهماكِ في اللذة والدهاء، وله مدرسة.

۱۰۰۹ ومُقْبِل (٥) الأشقْتَمُرِي الرَّومي الطواشي صاحبُ المدرسة بالتَّبَانة. مِمَّنْ حفظ «الحاوي» وصَار يُذَاكرُ به، مع حُسْنِ قراءة القرآن ومحبة الفقهاء وملازمةِ الديانة.

<sup>(</sup>١) أَذَنَة: بلد كانت من بلاد الثغور بقرب المصيصة، وهي اليوم في تركيا ويقال لها أضَنَة بالضاد عوضاً عن الذال (معجم البلدان ١٣٢/١).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٢٧/٧، والضوء اللامع ٣٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٧/ ٢٣٠، والضوء اللامع ٢/٨٨٢.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٧/٢٣٤، والضوء اللامع ١٠٢/٥.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر ٧/٢٤٩، والضوء اللامع ١٦٧/١٠.

## سنة عشرين وثماني مئة

في مُحرَّمها انتقل آقباي الدَّوادار المؤيدي من نيابة حلب لنيابة الشام بعد صَرْفِ أَلْطُنْبُغَا العثماني والحَوْطَة على موجوده وسجنه بقلعتها، وما تمت السنة حتى أفرج عنه وجهزّه إلى القدس بطالاً، وسجن المُسْتَقِرَّ مكانَهُ لكونه غضبَ منه، وقرَّر في النيابة تَنْبك ميق، وبعد يسير قبل انفصال السنة قُتِلَ آقبُاي، وبوز السلطانُ للرَّيْدانِيَّة بالعساكر في سادس عشريه لتمهيد أمور البلاد الشامية بعد أنْ أقام في نيابة الغيبة طُوغَان أمير آخور، وفي القلعة أزْدَمُر القادم من الحج، وكان أمير المحمل، وسافر القضاة صحبة السلطان إلا المالكي، فأعفي لقرب مجيئه من الحج، ووصل السلطانُ دمشق في مستهل ربيع الأول وابنه إبراهيم حامل القبة على رأسه حتى نزل بالمسطبة التي استجدّها لنفسه ببرزة، فكان يَوماً مشهوداً وعمل المولد هناك، ولا زال يسير إلى أن نزل الفُرات حتى وصلَ لقلعة الروم، ووردَ عليه في أثناء ذلك ملوكُ الأطراف وقُصَّادهم بالهدايا والتقادم، وحاصر عِدَّة قلاع حتى سلمت لنُوَّابه، ومَلكَ من القلاع ما لم يتهيا لتركيِّ قبله، واطمأن أهلُ حلب بصلح قَرَايلك التركماني مَع قرا يوسُف بعد أن كانوا قد تهيَّؤوا للرحيل عنها فراراً من نانيهما.

وعاد السلطانُ بعد بلوغ جلّ مآربه، وزار بيتَ المقدس والخليل، وفَرَّقَ فيهما أموالًا، بل قُرىء «البخاري» بحضرته مِن رَبْعَةٍ بعدَ صلاةِ الجمعة ببيتِ

المقدس، ومَدَح الوُعَّاظُ، وكان وقتاً حسناً.

ودخل القاهرة في نصف شوال وابنه حامل القبة على رأسه، فطلع جامعه ومَدَّ له الأستادار سماطاً هائلًا للأكل، وآخر حَلْوَى، وفرش له شقق الحرير من أوائل الحسينية إلى القلعة، فكان يوماً مذكوراً.

۱۰۱۰ وفيها فشا الطاعونُ بإسكندرية بحيث ماتَ به في محبسهِ فرج (۱) ابن الناصر فرج ابن الظاهر برقوق، وكذا بدِمْيَاط، بل ظهر بِقلَّةٍ بالقاهرة.

المقدس عين أخرها، عن نحو الخمسين، ببيت المقدس عين شافعيته وأحدُ خطبائه الزينُ عبدالرحيم (٢) ابن الشمس محمد ابن العلامة التقي إسماعيل القَلْقَشَنْدِي الأصل المقدسي سبط العلائي.

القاضي محب الدين أحمد بن القاضي كمال الدين محمد بن أبي الفضل العقيلي محب الدين أحمد بن القاضي كمال الدين محمد بن أبي الفضل العقيلي مالفتح مالنّويْريُّ الأصل المكي. وكذا وَلي خطابتها وحِسْبتها ونَظَرَ حَرَمها وشُكِرَتْ سيرتهُ في غالب أموره.

1 • ١٠ ١ وفي شوال بالقاهرة، وقد جاز السبعين، شيخ الخانقاه الصلاحيّة ومختصر «الإحيّاء» الشمس محمد (١) بن علي بن جعفر البِلالي، نسبه لقرية من أعمال عجلون، القاهري الصُوفي المُسَلِّكُ، وكانَت له مقاماتٌ وأوراد،

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٧٣/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤/١٨٤.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٧/ ٢٨٨، وشذرات الذهب ١٤٧/٧.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٧/٢٩٠، والضوء اللامع ١٧٨/٨، وشذرات الذهب ١٤٧/٧، وبدائع الزهور =

والناسُ فيه فريقان، مع التواضع الزائد والخُلقِ الحسنِ وإكرام الواردين.

1 • ١ • ١ وفي آخرها بطرابلس الشهاب أحمد (١) بن يَهُودا الدمشقيُّ ثم الطرابلسيُّ الحنفيُّ النحويُّ . ممن اشتهرَ بالنحو، وشرع في نظم «التسهيل» فعملَ منه سبع مئة بيت، وقَطَن طَرَابُلُس فانتفع به أهلها، وكان يتكسَّب بالشهادة.

۱۰۱٥ وفي شعبان بدمشق الشرف نعمان (٢) بن فخر بن يُوسف الحنفي. تصدى بالجامع الأموي للإقراء مع التدريس بأماكن، وكان ماهراً في الفقه مشاركاً في غيره.

1011 والشيخ موسى (٣) بن على بن محمد المُناويُّ ثم الحجازيُّ المالكي المعتَقَدُ الشهير. ممن حفظ «الموطأ»، وكُتُبَ ابنِ الحاجب الثلاثة، وبَرعَ في العربية، وحصل الوظائف، ثم طرحها زهداً وتخلى وساح، وظهرتُ له كراماتُ زائدة، وربما أشْبَة المجاذيب، ولم يكن يقبل من أحدٍ شيئاً غالباً.

١٠١٧ - وفي مستهل المحرم داود (١٠) بن موسى الغُمَارِيُّ المالكيُّ . ممن لازمَ مع الاعتناءِ بالعلمِ العبادة ، وجاور بالحرمين أزيدَ من عشرين سنة ،

<sup>=</sup> ٣٣/٢، والبلالي: نسبة إلى بلالة من أعمال عجلون، الانباء ٧٩٠/٧.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/٤٨٤، والضوء اللامع ٢/٢٤٦، وشذرات الذهب ٧/٥٤٥.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٩٣/٧، والضوء اللامع ٢٠١/١٠، وشذرات الذهب ١٤٨/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٩٢/٧، والضوء اللامع ١٠/ ٢٨٦، وبدائع الزهور ٢/٣٣.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٢٨٥/٧، والضوء اللامع ٢١٦/٣، وشذرات الذهب ١٤٥/٧. والغُماري: نسبة إلى غُمارة بطن من مصمودة البربرية.

وكانت إقامته بطيبة أكثر.

١٠١٨ وفي شعبان الإمامُ الشهابُ أحمد(١) بن أبي أحمد المَغْرَاوِيُّ المالكيُّ، نزيلُ القاهرة والمُتصدِّي لشغل الناس فيها بالنحو والفقه وغيرهما، وذكر غير مرةٍ للقضاء فلم يتم.

العز محمد (٢) ابن العلاء علي ابن البهاء عبدالرحمن ابن العز محمد ابن التقي سليمان بن حمزة المقدسيُّ الصالحيُّ. تقدَّمَ في الفقه مع الذكاءِ والفصاحةِ ونَظْمِ الشعر حتى إنه نظم شيئاً سلك فيه طريق ابن المقرىء في «عنوان الشرف» مع المذاكرةِ بأشياء حسنة. ودرَّسَ بدار الحديث الأشرفية بالجبل. وصار بأخرة عينَ الحنابلة.

الشمس محمد (٣) بن محمد بن عبادة بن عبد الغني بن منصور الحرّاني الشمس محمد (٣) بن محمد بن عبادة بن عبد الغني بن منصور الحرّاني الأصل الدمشقي. وكان جَيِّدَ الذهن حَسنَ الخطِّ والشكل والملتقى بَشُوشاً، فريداً في معرفة المكاتيب، ولكنه غير محمود السيرة في قضائه، تَأثَّل لكثرة استبداله الأوقاف مالاً وعقاراً مع عَدَم أَهْليَّتهِ.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٨٣/٧، وفيه الفراوي وهو خطأ، والضوء اللامع ٢٦٦/١ و٢ ١٣٨/، وفي شذرات الذهب ١٤٥/٧، وهو فيه الغَزّاوي!!

والمَغْرَاوي: نسبة إلى مُغْرَاوة من قبائل البربر وهم من زَناتة (جمهرة أنساب العرب/ ٤٩٨، الموسوعة المغربية ٢/١٥٣).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٩٠/٧، والضوء اللامع ١٨٧/٨، وشذرات الذهب ١٤٧/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٩١/٧، والضوء اللامع ٨٨٨، وشذرات الذهب ١٤٨/٧.

المحرم بدمشق حافظها الجمال أبو محمد عبدالله (١٠٢١ إبراهيم بن خليل البعلي ثم الدمشقي ابن الشّرائحيّ، وقد زاد على السبعين، خدّث بالقاهرة ودمشق وغيرهما، ووَليَ تدريسَ الحديث بالأشرفية، وصار أعجوبة دهره في معرفة الأجزاء والمرويات ورواتها والعالي والنازل، خرّج لجماعة من أقرانه فَمَنْ دُونَهم، ولديه مع ذلك مشاركة في فنون الحديث وفضائل ومحفوظات ومُذاكرة حسنة، كل ذلك مع أُمّيته وضَعْفِ نظره جداً، ولم يكن يعرف الهزل؛ بل كان مهيباً جداً شهماً شجاعاً خيراً متديناً.

ابن عبد العزيز البَشْبِيشِيُّ. ممن اشتغل في الفقه والعربية، وكتب الخط النجيد ، وتكسَّب بالوراقة، ونسخ الكتب، وصنَّف في «المُعَرَّب»، وفي «قضاة مصر»، وربما جازف.

۱۰۲۳ وفي شوال أحدُ المعتقدين من مجاذيبِ المصريين يُوسف (٣) بن عبدالله البُوصيري، وقد سمِعتُ مَنْ لقيه من الثقات يحكي له كرامات.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٨٦/٧، والضوء اللامع ٢/٥، وشذرات الذهب ١٤٦/٧.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ۲۸۷/۷، والضوء اللامع ۷/٥.

والبَشْبيشِي: نسبة إلى بَشْبيش قرية من أعمال المحلة الكبرى بالغربية وهي تشتبه بشيشين من تلك النواحي أيضاً (٢٨٧/٧ إنباء الغمر) ومباهج الفكر/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٩٣/٧، والضوء اللامع ١٠/٣١٩.

والبُوصِيري: نسبة إلى بُوصِير بالقرب من سَمَنُود بالغربية بمصر. مباهج الفكر/ ١٢١.

المجاد وإبراهيم (١) صاحب شَمَاخي (٢) وتلك البلاد وأحد من ينتمي لقَرَايُوسُف.

١٠٢٥ وأقبرُدِي المنقار " أحد المقدمين بمصر.

١٠٢٦ وأقباي (١) المؤيدي نائب حلب بعدَ الدُّوَادَاريَّة الكبرى.

(١) إنباء الغمر ٢٨٣/٧، والضوء اللامع ١٨٨١، وبدائع الزهور ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) شَمَاخِي: هي قصبة بلاد شروان في طرف أرَّان تعد من أعمال باب الأبواب (معجم البلدان ٣٦١/٣).

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢/٥٨٧، والضوء اللامع ٣١٦/٢، وبداثع الزهور ٢/٣٠.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٧/ ٢٨٥، والضوء اللامع ٢/ ٣١٤.

# سنة إحدى وعشرين وثماني مئة

في ربيع الآخر أغلق باب زويلة شهراً كاملًا بسبب ميلان منارة الجامع المؤيدي ولَم يقع منذ بنيت القاهرة مثل ذلك.

وفي جمادى الأولى صُرف الجلالُ البلقيني عن قضاءِ الشافعية بالهَرَوِيّ فكان ذلك من أبشع ِ الحوادثِ .

الشهابُ العلامةُ الشهابُ المحمد وستين العلامةُ الشهابُ المحمد القَلْقَشَنْدِيُّ القاهريُّ الشافعيُّ صاحبُ «صبح الأعشى في معرفة الإنشا»، وهو حافلُ انتفع به أهلُ الفن؛ بل وكتب على «جامع المختصرات»، وكان ماهراً في الفقه والأدب والإنشاء، وناب في الحكم.

الشهاب أحمد (٢٠ على السبعين، الشهاب أحمد (٢٠ على السبعين، الشهاب أحمد (٢٠ بن أبي بكر بن محمد بن أبي الرّداد المكيُّ ثم الزَّبيديُّ الصُّوفيُّ، ثم القاضي، الشافعي؛ بل الداعيةُ لابن عربي والمناضلُ عنه، بحيث أفسدَ عقائدَ أكثر أهل زَبِيد مع فضائله وذكائه ونظمه ونثره، ولكنه مُزجَى البضاعةِ في الفقه

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/ ٣٣٠، والضوء اللامع ٢/٨، وشدرات الذهب ٧/ ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣٢٩/٧، والضوء اللامع ٢/٠٢، وبدائع الزهور ٤١/٢.

عديم الخبرة بالحكم.

1 • ٢٩ وفي جمادى الآخرة، عن أزيد من ثمانين، قاضي إسكندرية الإمامُ الجمالُ يُوسف (١) بن محمد بن عبدالله الحُمَيْدِيُّ نسبةً لامرأةٍ يُقالُ لها: أم حُميد الحنفي. انتفع به الفُضلاءُ في الفقه وغيره كابن الهُمَام، وَكان لا بأس به.

١٠٣٠ وفي ربيع الأول الكمالُ محمد (١) بن محمد بن حسنَ بن علي ابن يحيى الشَّمُني الأصل الإسكندريُّ المالكيُّ نزيلُ القاهرة ووالدُّ شيخنا التقي أحمد. ممن برع في فنونٍ وتَميَّزَ في الحديثِ وصنف فيه، ودَرَّسَ بالجمالية ونظم الشعر الحسن. وكان كثيرَ الفوائد حسن الخط متقن الضبط صالحاً.

١٠٣١ والكاملُ الأديبُ العلامة أبو الحسن سهلَ (٢) بن إبراهيم بن أبي اليُسْر الأَزْدِي الأَنْدَلُسِيُّ الغَرْنَاطِي المالكي ، كتب عنه البرهان الحلبي لغيره:

مُنَغُّص العيش لا يأوي إلى دَعَةٍ مَن كان ذا بلد أو كان ذا وَلدِ وَلدِ وَلدِ اللهِ أَو كان ذا وَلدِ والسَاكن النَّفْس مَنْ لم ترض هِمَّتُه سُكْنَى مكانٍ ولَم يركنْ إلى أحد

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٣٤٣/٧، والضوء اللامع ٣٣١/١٠، وشذرات الذهب ١٥٣/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/٣٣٩، والضوء اللامع ١٧١٨.

والشُّمُنِّي: بضم الشين المعجمة والميم بعدها نون نسبة إلى شُمُنَّة: قيل قرية وقيل مزرعة بالمغرب، وفي الشذرات: مزرعة بباب قسطنطينية وهو خطأ والصواب بباب قُسُنطينة وهي بالمغرب الأوسط (الجزائر الآن).

<sup>(</sup>٣) الضُوء اللامع ٢٧٣/٣.

١٠٣٢ وفي شعبان قاضي الحنابلة بحلب الجمال عبدالله(١) بن إبراهيم ابن أحمدَ الحَرَّانيُّ ثم الحلبيُّ، وكان حَسَنَ السيرةِ شافعيُّ الأصل، يذكر أنه من ذُرِّية ابن أبي عَصرون.

١٠٣٣ وفي أولها فجاءة بِيَزْد غريباً، ولم يكمل الستين، الحافظ الصلاح أبو الصفاء خليل بن محمد بن محمد الإقفهسي القاهريُّ. ممن اشتغلَ بالفقه على مذهب الشافعي قليلًا وبالحساب والفرائض والأدب، ثم أقبل على الحديث وجَدِّ في التحصيل حتى تَقَدَّمَ فيه، وخرَّج ونظم ونثر وقيد وأتقن وضبط، وأفاد، وكتب بخطه الحسن الكثير، ورحل إلى الأفاق، مع الخير والتعبد، وحُسْن الخُلُق والتواضع والتقنع. عَوَّضَهُ الله الجنة.

١٠٣٤ وفي شوال الفخر عبد الغني (٣) بن عبدالرزاق بن أبي الفرج الأستادار. صاحب المدرسة الفخرية بين السُّورَيْنِ التي انتهت قبيل موته بيسير، وعمل فيها تصوفاً ودروساً أربعة، ودفن بها في فسقية اتخذت له بعد موته، وكان في الظلم بمكان.

١٠٣٥ وفي شوال لولو<sup>(١)</sup> الطواشي كاشفُ الوَجه القبلي، وكانّ من الحمقى المغفلين والظُّلَمَةِ الفاتكين في صُورةِ الناسكين.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/٣٣٤، والضوء اللامع ٥/٧، وشذرات الذهب ١٥١/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/٣٣٢، والضوء اللامع ٢٠٢/٣، وشذرات الذهب ٧/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٧/ ٣٣٥، والضوء اللامع ٤/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٧/ ٣٣٩، والضوء اللامع ٦/ ٢٣٤.

#### سنة اثنتين وعشرين وثماني مئة

في مُحرَّمِهَا جَهَّزَ السلطانُ ابنه في عدة من المقدمين كططر وقُجُقَار الرومي وجقمق الأرْغُونْشَاوِي ومن الطيلخانات فَمَنْ دُونَهُم لفتح البلاد القرمانية من الروم، فكان توجهه من الرَّيْدانية في ثاني عشريه، فسار حتى دخلها ونازل لارَنْدة وهي قاعدتها، ثم وصَل إلى قَيْسَارِيَّة وهي أعظمها فَمَهَّدُها ورتب أحوالَها، وخَطب فيها باسم السلطانِ ونقشَ اسمه على بابها، ثم إلى قُونية، وقرَّر في نيابتها الناصري محمد باك بن خليل بن دُلغَادِر نائب السلطنة بقيساريَّة وغيرها، ولَم يَتَّفِقْ ذلك لملك تُركيُّ بعد الظاهر ركن الدين بيبرش البندقداري فإنه كان قَد توجَّه لها بنفسه في عساكره ففتحها فصلى بها الجمعة وخطب باسمه ومد السماط، وذلك في سنة خمس وسبعين وست مئة، وقدم في أوَّل التي تَلِيها فلم يلبث أنْ مات؛ بل خُطب للمؤيد في حميع تلك البلاد وضربت السّكةُ باسمه واستقر عَلي بن قرمَان الذي كان في خميع تلك البلاد وضربت السّكةُ باسمه واستقر عَلي بن قرمَان الذي كان في خدمة ابن السلطان بل المسير من أجله في مملكة أخيه محمد بن قرمان، وقتل مصطفى ابنه وأمسك هو، وجهز إلى القاهرة فاعتقله المؤيد، فلم يخلص إلا بعد موته.

وَاستمر ابنُ السلطان في تمهيد البلاد أشهراً، ثم عادَ إلى حلب في أثناء رجب، ونَزل بقلعتها ودَام بها إلى العشر الأخير من شَعبان حتى رسم له

بالرجوع فرجع بالعساكر في أواخِره فتلقّاه أبُوه إلى سرياقوس(١)، ثم طلع في تاسع عشري رمضان وبين يديه الأسارى من بني قرمان وغيرهم في القيود، فكان يوماً مشهوداً، واستكتب السلطان محمد بن قرمان وهو في محبسه إلى نوابه بتسليم القلاع والبلاد كلها والتأكيد عليهم في ذلك لئلا يُقتل، وتيامن أبوه بطلعته، وكان ذلك خاتمة سعادتهما حيث تغيرت الأحوال عن قُرب، سيما وقد كمل جامعه بباب زُويْلة، ونزلا في يوم الجمعة حادي عشري شوال فعليا به الجمعة، وخطب خطيبها القاضي ناصر الدين البارزي كاتب السرخطبة أجادها إنشاءاً وأداءاً، ثم عمل شيخ الشيوخ بها الشمس ابن الديري(١) بعد أن فرش سجادته ابن السلطان إجلاساً تكلم فيه على آية: ﴿الّذِينَ إِنْ مَكّنّاهُمْ فِي الأرْضِ أقامُوا الصّلاة وآتَوُا الزّكَاة وَامَرُوا بالمَعْروف ونَهَوْا عَنِ المُنْكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ (١) فسبحان مَنْ لا يَتغيّرُ ولا يتبدل.

وفي صفرها فشا الطّاعُون بالشرقية والغربية وابتدأ بالقاهرة ومصر، ثم كَثُرَ جداً في الذي يليه(٤).

١٠٣٦ ومات في شوال، مبطوناً، بمكة، عن اثنتين وستين سنة، أحدُ اثمةِ الشافعيةِ الشهابُ أبو نعيم أحمد (الله بن عبدالله بن بدر بن مفرج العامري الغَزيُّ ثم الدمشقيُّ. ممن درس وَأفتى وصنف، ونَاب في الحكم وغَيره، مع

<sup>(</sup>١) سَرَّيَاقوس: بليدة في نواحي القاهرة بمصر (معجم البلدان ٢١٨/٣).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣٦١/٧.

<sup>(</sup>٣) الآية ٤١ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٣٤٧/٧.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر ٧/٣٦٣، والضوء اللامع ١/٣٥٦، وشذرات الذهب ١٥٣/٧.

دينٍ وعفَّةٍ وَعُلُوِّ همّةٍ ومَروءَةٍ وحُسْنِ عقيدةٍ وسَلامَة باطنٍ وفصاحَةٍ وذَكاء، ولكنه كَان جريثاً مقداماً، وبديهته أحسنُ من رؤيته، ويحكى أنه رُؤي بعد موته فسئل: مَا فعلَ الله بك؟ فتلا: ﴿ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لَي رَبِي ﴾ (١). أثنى عليه الأئمة.

١٠٣٧ وفي جمادى الأولى العِزَّ عبد العزيز (٢) بن محمد بن مظفر بن نصير البُلْقِيني الأصل القاهريُّ الشافعيُّ حفيدُ عَمِّ السِّراج البلقيني. ممن تَمَيَّزَ في الفقه، وشارك في بعض الفنون، ودَرَّسَ بمدرسة سُودون من زادهِ، وأفتى، وناب في الحكم، وأثرى، ولَم يُحمْد.

١٠٣٨ ومحمد (٣) بن عبدالله بن شُوعان الزَّبيدي الحنفي. ممن دَرَّس وَأَفَاد، وانتهت إليه رقاسة مذهبه ببلده.

١٠٣٩ وفي المحرَم بطيبة قاضي المالكية أبُو البركات محمد (١) بن محمد بن عبدالله بن محمد بن فرحون اليَعْمُري.

١٠٤٠ وفي ربيع الآخر العَلَمُ أَبُو الربيع سليمان(٥) بن فرج بن سليمان

<sup>(</sup>١) الآية ٢٦ من سورة يـــَس، وأول الآية التي تليها.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/٣٦٧، والضوء اللامع ٤/٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٧/ ٣٦٩، والضوء اللامع ٨/ ٩٠، وشذرات الذهب ١٥٧/٧.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٧/٣٧٠، والضوء اللامع ١٢٧/، وشذرات الذهب ١٥٨/٠.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر ٧/٣٦٧، والضوء اللامع ٣/٢٦٩، وشذرات الذهب ١٥٥/٧.

الحجينيُّ الحنبليُّ. ممن شاركَ في الفقه وغيره، وَدَّرَس بمدرسةِ أبي عمرو بالجَامع مع قصورِ عبارتهِ. ونَابِ في الحكم، وكان متساهِلًا.

الماجد بن عبد الماجد بن عبد الماجد بن عبد الماجد بن على «التوضيح» على القاهريُّ النحوي سبط ابن هشام وصاحب الحاشية على «التوضيح» التي أفردَها البلاَطُنسي، التأليف، وانتفع بها الفضلاء، وكان فائقاً في فنه، كثيرَ الأدب، مُلازماً للعبَادةِ وقُوراً ساكناً.

ابن عبد الرزاق ابن مكانس (أ). أحدُ فضلُ الله (أ) ابن الفخري عبد الرحمن ابن عبد الرزاق ابن مكانس (أ). أحدُ فُضلاءِ أهل الأدب كأبيه. مِمَّنْ نظمَ الشعرَ الفائق، وتطارحَ مع شيخنا وغيره من الأعيان مع قلة بضاعته في العربية.

١٠٤٣ - وأُدِكِي - بكسر الدال وفتحها - صاحبُ مملكة الدشت، قتيلًا.

١٠٤٤ - وفي ذي القعدة، سُودُون (٥) القاضي نائب طرابلس، ولَم يكن مَشكوراً.

١٠٤٥ وَتَنْدُونَ ابنة حسين بن أُويْس ممن تزوجها الظاهر برقوق، ثم

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٣٦٩/٧، وشذرات الذهب ١٥٧/٧، وبغية الوعاة/٦٨.

<sup>(</sup>٢) البَلَاطُنُسِي: نسبة إلى بَلاَطُنُس بسواحل الشام مقابل اللاذقية (معجم البلدان ١/٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) بدائع الزهور ٢/٢٤، وإنباء الغمر ٧٨٨٧.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر ٧/٣٦٧، والضوء اللامع ٣/٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣٦٦/٧، والضوء اللامع ١٦/١٢، وشذرات الذهب ١٥٥/٧.

ابن عمّها شاه وَلد، ودَبَّرَتْ عليه حتى قُتل، وأقيمت بعده في بغداد فحاصرها ابن قَرَا يُوسُف فعبرت في الدجلة إلى واسط ثم ملكت تُسْتَر شريكةً لغيرها فقتلته أيضاً، فاستقلت بها مضافةً لواسط وغيرها مدةً يُخطبُ لها على المنابر وتُضربُ السكةُ باسمها إلى أنْ ماتت، فخلفها ابنها أُويس بن شاه وَلد.

#### سنة ثلاث وعشرين وثماني مئة

في أثنائها وذلك في جمادى الآخرة توقف النيلُ أسبُوعاً فنودي بصيام ثلاثة أيام، ثم برزَ السلطانُ بمفرده في القضاة والمشايخ وخلّق بحيثُ كثر الجمع جداً للاستسقاء، فجلس السلطانُ على الأرض متواضعاً باكياً مُتَخَشِّعاً، وصَلَّى بهم الشافعيُ وخطب على الهيئة المشروعة وتباشر الناسُ بالاستجابة، سيما وقد زادَ واستمر حتى كُسر السدُّ في ثامن شعبان.

وفي ثالث رمضان (١) ذُبح بغزة جَملٌ فأضاء اللحمُ كما يضيىء الشمع، وشَاعَ ذلك وذَاعَ حتى بلغ حَدَّ التواتر، بل فيه أنه رُميتْ قطعةٌ من لحمهِ لكلبٍ فلم يأكلها، وقد اتفق نظيره في الإضاءة بعصرنا في رمضان أيضاً.

وفيها تحرك الطاعونُ بالفسطاط وبإسكندرية والصعيد ثم بالقاهرة قليلًا، ولَم يلبث أن ارتفع.

القياه السَّمَنُّودِي ثم الشيخ جَمالُ الدين عبدالله (۱) بن محمد السَّمَنُّودِي ثم القياه السَّمَنُودِي ثم القياه على الناس مع المروءة والعصبية والقيام في مصالح أصحابه.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١/٠٣٩.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣٩٦/٧، والضوء اللامع ٥/٨٨.

١٠٤٧ وفي شوال كاتب السر القاضي ناصر الدين محمد (١) بن محمد ابن عثمان ابن البارزي، أحد الأفراد رئاسة وإحساناً للعلماء والفضلاء، مع الطلاقة والبشر ولطف المنادمة والتقدم في الفضائل، واستحضار «الحاوي»، وتعاني الأدب والنظم، والخط الجيد، والمحاسن الجَمَّة، عن أربع وخمسين ودفن تحت شباك قُبَّة الشافعي من القرافة. وهو صاحب القصر الهائل على شاطىء النيل ببولاق والجامع الذي بجانبه، وليس هو من إنشائه، إنما جَدَّدَهُ خاصة، وكان يُعرف بالأسيُوطِي، وقرَّرَ فيه درساً، وكان انتهاؤه في هذه السنة، وخطب به الشافعي أول يوم بحضرة المؤيد؛ بل تكرَّرَ نزول المؤيد للقصر المشار إليه.

١٠٤٨ وفي شوال الشيخ القدوة الفاضل الجمال يوسف (٢) ابن الشيخ السماعيل بن يوسف الإنبابي، أحد المعتقدين، هو وأبوه، مع فضيلة في الفقه وأصوله، والعربية، والمنقطعين بزاوية أبيه بإنبابة.

١٠٤٩ وفي جمادى الآخرة، وقد جاز السبعين، فقيه الشافعية ببعلبك وقاضيها الشرف أبو الفتح مُوسى (٢) بن محمد بن نصر البعليُّ ابن السُّقَيف. وكان مع حُسْنِ سيرته وتَصَدِّيهِ للإِفتاء والتدريس كثيرَ البِرِّ للطلبةِ سليمَ البَاطنِ. ممن يأمرُ بالمعروف وينهى عن المنكر، ولَه أورادٌ وعبادة.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/١٠١، والضوء اللامع ١٣٧/٩، وبدائع الزهور ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٤٠٤/٧)، والضوء اللامع ٢٠٣/١٠.

والْإِنْبَابِي: بفتح الهمزة وكسرها نسبة إلى إمْبَابَة بقرب القاهرة وهي من محافظة الجيزة (مباهج الفكر/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٤٠٣/٧، والضوء اللامع ١٩١/١٠.

١٠٥٠ وفي مستهل المحرم الزين تَغْرِي (١) برمش بن يُوسف التركماني الحنفي. ممن قام له جَاهٌ عَريضٌ، وَأخذ عنه جَمْعٌ من الأكابر مع كونه غير مَاهر، وبالجملة فكان يتعصَّبُ للحنفية ولأهل السنة، ويحبُّ أهلَ الحديثِ، ويُكثر الحَطَّ على ابن عربي ونحوه بحيث يحرقُ ما يقدرُ عليه من كتبهِ؛ بل ربط مرةً «فُصوصَهُ» في ذنبِ كلبٍ، ولذا بالغ المقريزي في ذَمِّهِ لكونه من مُحِبِّهِ.

۱۰۰۱ وفي جمادى الأولى القاضي شمس الدين محمد (۲) بن محمد ابن حسين المخزومي الحنفي، ويعرف بالبرقي (۳). ممن باشر عدة أنظارٍ وتداريس. واشتهر بمعرفة الأحكام مع كلام فيه.

۱۰۵۲ وفي جمادى الأولى، عن نحو الثمانين قاضي المالكية وشارح «الرسالة» الجمال عبدالله(٤) بن مقداد الإقْفَهْسِي القاهري. وكان مُزْجى البضاعة في غير الفقه، قليلَ الكلام في المجالس.

100٣ في ذي الحجة، عن أربعةٍ وثلاثين، بمكة، الحافظ الجمالُ أبو المحاسن محمد(٥) بن موسى بن علي بن عبد الصمد المراكشيُّ الأصل

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/٤ ٣٩، والضوء اللامع ٣/ ٣١.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/٠٠، والضوء اللامع ٧٨/٩، وبدائع الزهور ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٣) البَرْقي: نسبة إلى بَرْقة قُم (ظناً) بناحية الجبل.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٣٩٦/٧، والضوء اللامع ٧١/٥، وشذرات الذهب ١٦٠/٧، وبدائع الزهور ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر ٢٠١/٧، والضوء اللامع ٢٢١/٩، وشذرات الذهب ١٦١/٧، وبدائع الزهور ٥٨/٢.

المكيُّ، ويُعرفُ بابنُ موسى. تَفَقَّه واعتنى بالحديثِ سماعاً وقراءة، ورحل فيه إلى الآفاق وتَميز في فنونه، وعرف العالي والنازل، وخرَّج لنفسه ولبعض مشايخه، ونظم مع صدق اللهجة وقلّةِ الكلام والرغبة في الإفادة.

١٠٥٤ وفي ربيع الأول، وقد جاز الثمانين، الشيخ محمد(١) ابن بطالة أحد المعتقدين المتوسَّلُ بهم لوجاهته وقبول شفاعاته. وصاحب الزاوية بقنطرة الموسكي.

العشرين، صَارِم الدين إبراهيم (٢) ابن المؤيد شيخ الذي أسلفتُ تَجَرُّدَهُ في العشرين، صَارِم الدين إبراهيم (٢) ابن المؤيد شيخ الذي أسلفتُ تَجَرُّدَهُ في السنةِ الماضية للبلاد القرمانية، وحضر أبوه الصلاة عليه ودفنه بجامعه، واستمر حتى صلى به الجمعة، وخطب به ابن البارزي خطبةً حسنة سبك فيها قولَه عليه : «تدمع العينُ ويحزنُ القلبُ ولا نقولُ مَا يُسخط الرَّبُ وإنَّا بِكَ يا إبراهيم لمحزونون». فأبكى أباهُ والحاضرين وَكان كما قاله ابن خطيب الناصرية: شاباً حسناً شجاعاً عنده حِشْمة، مع الكرم والعقل والسكون والميل إلى الخير والعدل والعِقَّةِ عن أمور الناس، ولم يتفق لأبيه دخول والميل إلى الخير والعدل والعِقَّةِ عن أمور الناس، ولم يتفق لأبيه دخول جَامعه بعدَه، بل وقع الخللُ في أهل دَولته، ولم يهنأ لهم عيش سيما ابن البارزي حيث مات عن قُرب.

١٠٥٦ وفي ذي القعدة، قرا يوسف (٣) بن قرا محمد التركماني مُتَمَلِّكُ (١) إنباء الغمر ٤٠٣/٧.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ۱۹۹۷، والضوء اللامع ۱/۵۰، وشذرات الذهب ۱۹۹۷، وبدائع الزهور ۲/۵۰.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٣٩٧/٧، والضوء اللامع ٢١٦/٦، وبدائع الزهور ٨٨/٢.

تِبْرِيز وبغداد وماردين وَغيرها، وكان قبيحَ السيرةِ. وخَمدت الفتنةَ جداً بموته.

١٠٥٧ - وفي شوال، عن أزيد من تسعين، خَاملًا الصاحبُ كريمُ الدين عبدُالله(١) بن شاكر بن الغنام صَاحبُ المدرسة بقرب الأزهر، وكان موصُوفاً بالعنفِ في مباشرته.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/ ٣٩٥، والضوء اللامع ٢١/٥، وبدائع الزهور ٢/٧٥.

# سنة أربع وعشرين وثماني مئة

استهلت وقد تزايد مرض السلطان بعد عهده لوَلده أحمد بالسلطنة في شوال السنة الخالية وعمره سنة ونصف.

فلما كان ضُحى يوم الإثنين ثامن المحرم مَات فحضر الخليفة والقُضاة والأُمراء وأمضوا عهده في ولده المشار إليه بقيام أمير مجلس ططر ولُقّب بالمُظَفَّرِ أبي السعادات ثم جُهِّز المُؤيَّدُ، وتَقَدَّمَ الخليفة للصَّلاةِ عليه ثم دُفِن بجامعه في القُبَّةِ التي دفن بها ابنه الماضي قريباً وهو ابن ثلاث وخمسين. كانت سلطنته منها وثمان سنين وخمسة أشهر وثمانية أيام، وتأسَّف الناسُ عليه جداً، وكان شهماً مفرط الشجاعةِ مُتْقِناً لأنواع الحرب عالي الهمة، كثير الرجوع إلى الحق، محباً في الشرع وأهله صحيح العقيدة، كثير التعظيم للعلماء والإكرام لهم، محباً في أصحابه والصفح عن جرائمهم، مَائلًا لذوي الفنون لجودة فهمه وذَوْقِه في الجملة.

مات عن توبة صادقة عما كان يميل إليه من اللهو والطرب والإسراف، وكفّاه فخراً مَحَبَّتُه في العلماء وإجلال الشرع بحيث كانت معه إجازة السراج البلقيني له في أسفاره لا يفارقها. وكذا كان مُحِبًّا في الصلاة لا يقطعها وإنْ عَرضَ له عَارضٌ بادر لقضائها، وسيرته مفردة للبدر العيني نظماً ونثراً، ولابن ناهض في آخرين.

وبعـد استقـرار المُـظَفَّر استقر تَنْبَك ميق أتابكاً بعدَ ٱلْطُنْبُغا القُرْمِشْي

لمخالفته وططر الظاهري برقوق نظاماً، بل شرع في تدبير الأمر لنفسه، فبرز بالسلطان والخليفة والقُضاة والعَسَاكر إلى البلاد الشامية لدفع المخالفين له بعد أن قرَّر في الإسطبل جَقْمَق أخا جَرْكَس المصارع، وفي نيابة الغيبة قانباي الحَمْزَاوي، وفي نيابة القلعة قُطُج، وكان المسير من الرَّيْدَانِيَّة في يوم الجمعة ثاني عشري ربيع الآخر، فدخلوا دمشق في نصف الذي يليه وقرر الأتابك تَنْبَك في نيابتها وجَانِبَك الصوفي في الأتابكية عوضه، ثم سار إلى حلب بعد قتل القرمشي أحد خيار الأمراء، واعتقال جماعة، فدام بها نحو أربعين يوماً حتى قرر الأمور وعمل نائبها تغري بَرْدي المعروف بأبي قَصْروه، ثم رجع فأقام بدمشق قليلاً.

١٠٥٨ - وقُتِلَ في شعبانَ جَقْمَق (١) التركمانيُّ الذي كان نائِبَها في أيام المُؤيَّد، ثم أظهرَ العصيانَ بعدهُ. فلما كانَ يوم الجمعة سلخ شعبانَ طلب الخليفة والقضاة والأمراء لقلعتها، فبايعوه بالسلطنة بعدَ خلع المُظفَّرِ لصغرهِ وعَجْزِه وقد تمَّ له في مسمَّى الملك دونَ ثمانيةِ أشهر بعشرةِ أيام، ولُقِّبَ بالظاهرِ أبي الفتح، وخُطِبَ له على منابرها وبرزَ منها في رابع عشر رمضان، فمرضَ في أثناءِ الطريقِ ودَخلَ القاهرةَ في رابع شوال، فكان يوماً مشهوداً، وأسكن المظفر في بعض دُور القلعة مدَّةً، ثم نُقل مع أخيه إبراهيم إلى سجن إسكندرية حتى ماتا، وبعد خَلْعهِ طلَّق الظاهرُ أُمَّهُ خَونْد سَعادات، وكان قد تزوَّجها، وحضر الظاهر عدة مَواكب، ثم لم يلبثُ أن اشتد به المرضُ فأوصى وعَهد لَولَده محمد. ومات في يوم الأحد خامس ذي الحجة، عن نحو خمسين سنة، سلطنتهُ منها مئة يوم إلا خمسة أيام، مهد فيها لغيره،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٣/٧٤.

ودفن من يومه في القرافة بجوار مشهد الليث. وكان يحبُّ العلماء ويعظمهم مع حُسْنِ الخلق والمكارم الزائدة والعطاء الواسع. وفي أيامه عمرت عين المدينة النبوية، بمشارفة السراج عمر ابن المزَلِّق، وبُويع ابنُه في يومه تنفيذاً لعهده وهو ابنُ تسع أو عشر تقريباً، ولُقِّبَ بالصالح، وصار الأتابكُ جانبك الصُّوفي مدبراً، ولم يلبث أنْ قبض عليه في طائفة، ثم جهزوا إلى إسكندرية.

واستقر بَرْسبَاي الدُّقْمَاقِي دوادار الكبير نظاماً، واستبد بالتكلم في المملكة، وطربَاي الظاهري في الأتابكية.

١٠٥٩ ومات في عصر الأربعاء عَاشر شوال قاضي الشافعية الجلال أبو الفضل عبد الرحمن (١) ابن شيخ الإسلام السراج أبي حفص عمر بن رسلان ابن نصير البُلْقِينيُّ الأصل القاهريُّ سبطُ البهاءِ بن عقيل، عن أزيدَ من ستين، وصليِّ عليه ضُحى الخميس، ودُفنَ عند أبيه بمدرسته . ممَّن دَرَّسَ وَأفتى وصنَّف ونظم ونَثر وخطب ووعظ وحَدَّث، وَوَلِيَ القضاء في حياة أبيه، وسرَّ أبُوه بذلك، واستمرَّ مع كونه صُرِفَ في طول المدة بغير واحدٍ، وباشر بعفة زائدةٍ ممتنعاً من قبول الهديةِ من الصديقِ وغيرهِ حتى مِمَّنْ له عادة بالقبول زائدةٍ ممتنعاً من قبول الهديةِ من الصديقِ وغيرهِ حتى مِمَّنْ له عادة بالقبول و«الخصائص النبوية»، ونظم أصُولَ «ابن الحاجب» ومُبْهَماتِ «البخاري»، وكان من عجائب الدنيا في سرعة الفهم وجودة الحفظ، بل سمعتُ شيخنا يقول: إنَّه كان أحسن تصوراً من أبيه. أثنى عليه الأئمةُ، وذكره ابن قاضي يقول: إنَّه كان أحسن تصوراً من أبيه. أثنى عليه الأئمةُ، وذكره ابن قاضي

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/٤٤٠، والضوء الـلامع ١٠٦/، وشذرات اللهب ١٦٦٧، والأعلام ٩٣/٤، ورفع الإصر ٢/٣٣٢.

شهبة في «طبقاته» وقال العيني: كانت عنده عِفَّةٌ ظاهرة، ولَكن لم يَسْلَمْ ممن حوله، وقيل حين غسله:

يَا دَهْ رَبِعْ رُتَبَ العُلَامِنْ بَعْدِه بَيْعَ الهوانِ ربِحْتَ أَمْ لَمْ تَرْبَحِ قَدْمُ وَأَخَرْ مَنْ أَرَدْتَ مِنَ السَوَرَى مَاتَ اللَّذِي قَدْ كُنْتَ مِنْ لهُ تَستَجى

ومن نظمه مما كتبه الوَليُّ العراقي عن السراج البُلْقِيني، قال: سمعت ابني أبا الفضل ينشدُ لنا حيناً يُعزِّي الملك الظاهر بَرقوقَ في وَلده محمد:

أنتَ المنظفَّرُ حقاً وللمنعالي تَرْقىيٰ وأجر مَن مَات تَلْقَيٰ تعيشُ أنتَ وتبقيٰ

وهو من رواية الآباء عن الأبناء.

مالح الزهري الدمشقي الشافعي، عن نحو الستين. ممن دَرَّسَ بالشهاب البَرَّانِيَّةِ، ووَلِي إفتاء دَار العَـدُل ، بَل قضاء الشام باتفاق الفقهاء عليه، وحمدت مُبَاشرته له دون الوظائف، مع حُسْنِ رَأَيهِ وتدبيره وعَقله وحشمته وطَهارةِ لسَانه وكثرة تلاوته وقيامه.

المَاثورة والأحوال الصَالحة الشمس محمد(٢) بن إبراهيم بن جامع البُوصِيريُّ المَاثورة والأحوال الصَالحة الشمس محمد(٢) بن إبراهيم بن جامع البُوصِيريُّ النبيُّ الشافعي . ممن تَصَدِّى لنفع الطلبةِ مع كثرة الحج، واشتهر أنه رُويَ النبيُّ

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٤٤٢/٧، والضوء اللامع ٩٦/٥، وشذرات الذهب ١٦٧/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/٤٤٥، والضوء اللامع ٢٥٢/٦.

عَلَيْهُ في المنام وهُو يقول: كُلُّ مَنْ قرأ عليه دخل الجنة، فهرع الأكابرُ ممن لم يكن أخذ عنه قَبْلُ لذلك. وممن أخذ عنه العم والوَلد.

المُشار إليه، ووَلِيَ قضاءها، ودَرَّسَ وافتى وصبعين، العلاَّمة العز محمد الله خليل بن هلال الحاضري الحلبيُّ الحنفيُّ. ممن تَفَرَّدَ في بلده حتى صار المُشار إليه، ووَلِيَ قضاءها، ودَرَّسَ وأفتى وصَنَّفَ في النحو والأصول والحديثِ وغيرها. وكان محمود الطريقة، مشكور السيرة، يكرمه المؤيدُ ويُعظَّمُهُ، بل قال البرهان الحلبي: لا أعلمُ بالشام كلِّها مثلَهُ ولا بالقاهرة مثل مجموعه في العلم الغزير والتواضع والدين المتين والمحافظة على الجماعة والذكر والتلاوة والاشتغال.

الرضي أبُو الرضي أبُو الرضي أبو المالكية، بمكة، الرضي أبُو حامد محمد (۱٬ بن عبدالرحمن بن أبي الخير محمد بن أبي عبدالله الحسني الفاسي المكي ابن عم الحافظ تقي الدين. وكان خَيِّراً ساكناً مُتواضعاً ذاكراً للفقه. ممن درَّسَ وَأفتى.

١٠٦٤ والصّالح المُعْتَقَدُ المذكورُ بالكراماتِ جمالُ الدين يوسف " بن أحمد بن يُوسف الصَّفِي، نسبة إلى الصَّفّ من الإطفيحية، ثم القاهريُّ المالكي، ومما بلغنا من كراماته أن شخصاً جاء إليه، فقال: رأيتُ النبي اللهُ

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/٤٤٦، والضوء اللامع ٧/٢٣٢، وشذرات الذهب ١٦٨/٧.

والحَاضِري: نسبة إلى حاضر حلب وهي محلة كبيرة كانت بظاهر حلب (معجم البلدان ٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/٤٤، والضوء اللامع ٤١/٨، وشذرات الذهب ١٦٨/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٧٤٨/٧، والضوء اللامع ٢٠٠/١٠.

وهو يقولُ لي: قُلْ للشيخ يوسف يزورنا، فحجَّ ثم رجعَ إلى بيت المقدس وعاد فمات، ودُفن بحوش سعيد السَّعداء وضريحه يُزارُ هناك.

١٠٦٥ ورفيقه المُعْتَقَدُ أيضاً الزينُ (١) السطحي، لإقامته بسطح جامع الحاكم ثلاثين سنة، المالكيُّ. ممن اشتغل في الفقه وغيره، وحضر عند العزِّ ابن جماعة في فنونه.

المحب محمد السطرابلسيّ. اختص بالمؤيّد، وَولِي الأستادَارية وَالوزَارة والإشارة ونيابة إسكندرية، ثم نفاه إلى بلده على إمرة، فلما عصى جمقق على ططر انتمى إليه، فصادر الناس، ثم أمسكه ططر فضربة وعصرة، ثم قُتِل، وَكان سيّة السيرة.

البَرْجي، ممن البُرْجي، ممن البُلْقِيني، وفي صفر، عن سبعين، بهاءُ الدين محمد البُرْجي، ممن وليَ الحسبةَ ووكالةَ بيتِ المال، وصاهر بيتَ البُلْقِيني، واستقر في شهادة العَمائر السلطانية.

١٠٦٨ وقُجْقَار (١) القُردمي أحد كبار الأمراء، ممن أراد التَّمَلُكَ بعدَ المؤيد، فعُوجلَ بالإمساك قبل دفنه، ثم قُتل عن ستين سنة، وكان جواداً مُهَاباً كثيرَ الحشمة والأدب.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧٤٨/٧، والضوء اللامع ١٥٨/١١.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٢ ، ١ ، وهو: الحسن بن عبدالله ، كان أبوه من مسلمة طرابلس ، فتسمى بعد إسلامه محمداً .

<sup>(</sup>٣) إنباء المغمر ٧/٤٤، والضوء اللامع ٧/٢٥، وبدائع الزهور ٢٦٦٢.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٤٤٣/٧، والضوء اللامع ٢١١١، وبدائع الزهور ٢٩٢٢.

# سنة خمس وعشرين وثماني مئة

استهلت والسلطنة باسم الصالح معدمد بن الظاهر ططر والنظام برسباي الدُّقماقي الظاهري والأتابك طرباي الظاهري، ثم أمسكه النظام وجَهزه إلى إسكندرية، وصار هو الأتابك عوضه، ثم لم يلبث أن خلع الصالح وقد تم له ثلاثة أشهر ودون نصف شهر في يوم الأربعاء ثامن ربيع الأخر، وبويع النظام ولُقِّبَ بالأشرفِ أبي النصر، واستقر بَيْبُغَا المظفري عوضه أتابكاً.

وفيها كان الطاعُونُ الشديدُ بحلب حتى قيلَ: إنَّه مَات فيه سبعونَ ألفاً، وخَلاَ أكثرُ البلدِ من الناس.

١٠٦٩ ومات في رجب، فقيه الشافعية، البُرهانُ إبراهيم (١) بن أحمد ابن علي البَيْجُوريُّ ثم القاهريُّ، ولَم يخلفْ بعده مَن يُقاربُه في استحضار المذهب، مع مشاركة في الأصُول والنحو، ومزيدِ ديانتهِ وتَواضعِه وتَقَشَّفِهِ وسَلامةِ باطنهِ، وتركه الكتابةَ على الفتيا تَورُّعاً، وعَدَم تَرَدُّدِهِ لأحدٍ، وتَقَنَّعِهِ باليسير، واستقرَّ بأخرة في مشيخةِ الفَخرية بين السُّورَيْن عَلى كُرْهٍ منه برغبة البيسير، واستقرَّ بأخرة في مشيخةِ الفَخرية بين السُّورَيْن على كُرْهٍ منه برغبة البيماوي له عنها، فلم يلبث أنْ مات. وقد أثنى عليه الأكابر قديماً وحديثاً وصَار الأعيانُ من تلامذته. ومِنْ أغربِ ما بلغنا عنه أنَّ الجلال البُلْقِيني أورَد فرعاً مُتَبَجِّحاً بنقله لعزته فبرزَ برأسهِ حين حضوره عنده في الخشابية وقال:

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/٤٧٠، والضوء اللامع ١٧/١، وشذرات الذهب ١٦٩/٧.

إنه في «التنبيه»، فكاد أن يُقد. رحمهما الله.

•١٠٧٠ وفي المحرم، فقيه دمشق، البرهان إبراهيم (١) بن محمد بن عيسى العجلوني ثم الدمشقي الشافعي ابن خطيب عدرا. شارح «المنهاج»، وقد زاد على السبعين، وكان مع فقهه يحفظ كثيراً من شعر المتنبي ويتعصب له، وأشياء من كلام السهيلي. ممن تصدَّرَ بالجامع وَدرَّسَ بجامع مَنْكِلي بُغَا وَبالرُّكِنِيَّة، مع سَلامَةِ باطنهِ، وسهولة انقياده، وحسن شكالته، وتَقَنَّعِهِ، ومَيْلِهِ الزائدِ أولاً إلى القضاء ثم كُرْهِهِ باخرة.

۱۰۷۱ وفي رمضان، عن نحو الأربعين، القاضي بَهاء الدين أحمد(٢) ابن الفخر عثمان ابن التاج محمد بن إسحاق المُناوي. ممن دَرَّسَ بأماكن؛ بل عُيِّنَ للقضاء مرة، مع محبته في أهل العلم، وحُسْنِ بِشْرِهِ وتودده ومزيدِ وجَاهته ورئاسته.

۱۰۷۲ وفي المحرم، عن دون الثلاثين، العلامةُ البدرُ محمود بن محمد الأُقْصُرائِيِّ الأصَل القاهريُّ الحنفيُّ شيخُ التفسير وغيره بالمؤيدية وتَدريس الأَيْتَمُشِيَّة وغيرها، وكان المؤيدُ يعظمه بحيث أقرأ وَلده إبراهيم. ومَحاسنهُ جَمَّةٌ معَ ذكائه وحُسْنِ محاضرته ومشاركتهِ في الفنون. وهو أخو

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/١٧١، والضوء اللامع ١/١٥٦، وشذرات الذهب ١٦٩/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢/٢٧٤، والضوء اللامع ٢/٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٧/٤٨٤ والضوء اللامع ١٠/١٤٣، وشذرات الذهب ١٧٢/٧، وبدائع الزهور ٧٧/٢.

والْأَقْصُرائي: بضم الهمزة وسكون القاف وضم الصاد المهملة بعدها راء وألف نسبة إلى أُقْصَرَاي وآقْسُراي مدينة بهضبة الأناضول (تركيا الآن) وتعني القصر الأبيض.

شيخنا مفخر العلماء الأمين الأقصرائي.

۱۰۷۳ وبالطاعون، في حَلب، قاضي الحنفية بها العز محمد (١) ابن العز محمد بن خليل بن هلال الحاضِري الماضي أبوه في التي قبلها. وكَانت سيرته جميلة.

١٠٧٤ - وفي جمادى الآخرة، عن ست وسبعين، وقد أضرَّ الإمامُ شيخ القراء بالديار المصرية وإمَام البرقوقية الشمسُ محمد(٢) بن على الزَّراتيتي الحنفي. وكان صَيِّتاً حَسَنَ الأداء إلى الغاية صالحاً.

1 ١٠٧٥ وفي المحرم، فجاءة، وقد قارب الثمانين، الشمسُ محمد ابن أحمد بن معالى الحبّتي الحنبلي شيخ الخروبية بالجيزة والغرابية. مِمّن سمع وأسمع، وقرأ الحديث فأبهج، ووعظ فأبلغ، وناب في الحكم، وكان فاضلًا مستحضراً مشاركاً في الفنون، محباً في جمع المال مع مكارم الأخلاق وحُسْنِ الخُلُقِ وطلاقةِ الوجه ومزيدِ الخشوع سيّما حين القراءة. ولم يكن متصوّناً.

١٠٧٦ وملك المسلمين بالحبشة، صبر الدين علي (١) ابن الملك سعد الدين محمد، مبطوناً، وكان شجاعاً جيداً.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٧/٤٨٣، والضوء اللامع ٩/٨٨.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٤٨٢/٧، والضوء اللامع ١١/٩، وشذرات الذهب ١٧١/٧.

والزراتيتي: نسبة لقرية زراتيت ولم يحددها السخاوي مع ذكره إياها (الضوء ٢٠٤/١١).

 <sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٧/٤٨٠، والضوء اللامع ١٠٧/٧، وشذرات الذهب ١٧١/٧ وقال الحبيري:
بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة وفوقية نسبة إلى حبتة بنت مالك بن عمرو بن عوف.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٧/٤٧٦، وفيه: صير الدين، وفي بدائع الزهور ٢/٨٥: صدر الدين.

۱۰۷۷ - وأمير المدينة النبوية، ويَنْبُع، غُرَيْر(۱) بالمعجمة \_ مصغراً ـ ابن هيازع بن هبة الحسيني. دام في إمرة المدينة ثمان سنين.

۱۰۷۸ وصَاحب الأوجاق وما معها في بلاد الروم محمد (٢) جلبي، ويلقب كُرْشجي ابن أبي يزيد بن مراد بن أُرخان بن عثمان جُق، واستقر بعده ابنه الكبير مُراد بك.

۱۰۷۹ وأمير قَيْسَارِيَّة وغَيرها من بلاد قرمان ناصِر الدين محمد (٣) بك ابن علي بك بن قرمان، الذي تُجَرَّدَ له إبراهيمُ بن المؤيد كما مضى في سنة إحدى وعِشرين، ومنهم من أرَّخه في التي بعدها.

۱۰۸۰ وفي ذي الحجة مقدم العشير بالشام حسن (١) بن أحمد بسن بشارة.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٤٧٩/٧، والضوء اللامع ١٦١/٦.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٧/٤٨٤، وفيه: محمد جلبي ويلقب كرشي.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢/٨٤.

<sup>(</sup>٤) انظر الضوء اللامع ١١/٣٣٧.

#### سنة ست وعشرين وثماني مئة

استهلت والسلطانُ الأشرف أبو النصر برسبَاي الدُّقْمَاقي، والأتابك يَلْبُغَا المُظَفَّري، فلما كان في شعبان وَاطَا جَانِبَك الصوفي السجَّانَ بسجن إسكندرية وهربا، فاضطرب العسكرُ حين سماع ذلك، بل انزعج الناسُ كافةً وندب للتفتيش عليه، فدام سنين حصَل في غضونها هَدْمُ دورٍ وضربُ أناس، ولم يحصل الغرض.

وفيها كان الطاعُونُ بالشام وَكذا بدميًاط وغيرهما.

١٠٨١ ومات في سَابِع عشري رَمضان، عن أربع وستين سنة إلا ثلث سنة، قاضي الشافعيَّة بالديار المصرية الوَليُّ أبُو زرعة أحمد(١) ابن الحافظ الزين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن العراقي الأصل المصريُّ القاهريُّ صَاحب «شرح البهجة» و«النكت على المختصرات الثلاثة» و«مختصر المهمات» وشرح «جمع الجوامع» وتكملة «شرح تقريب الأحكام» لوالده و«حاشية الكشاف» وغيرها من التصانيف النافعة. ممن اشتهر صِيتُه، وافتخر الزَمنُ بوجوده، وسَار في القضاء أحسنَ سيرةٍ معَ حُسْنِ الخُلق وطلاقةِ

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۲۱/۸، والضوء اللامع ۳۳٦/۱، وشذرات الذهب ۱۷۳/۷، وبدائع الزهور ۸۷/۲.

الوَجه وطِيب العشرة وَالفصاحةِ التامة، وتقريرِ العُلومِ والمَحاسنِ الوافرة. دَرّسَ وأفتى ونَظم ونَثر وخطب وَوَعظ وأمْلى وحَدث، وحَمل عنه الأكابر، بل صَار غالب الأعيان من تلامذته، وأثنى عليه الأثمةُ ودَرَّسَ الحديثَ بالجامع الطُولوني وبالظاهرية القديمة وبالقانبيهية والفقه بالقَرَاسُنْقُرِيَّة والفاضلية، ووَليَ مشيخة الجمالية البيرية، ومن نظمه:

يا ربِّ عفواً شامِلًا لسائرِ اللذنوبِ فقد صبوْتُ في الصبا وشبْتُ في المشيب

۱۰۸۲ وفي ذي القعدة الزينُ عبدُالرحمن (۱۰۸۲ وفي ذي القعدة الزينُ عبدُالرحمن (۱۰۸۱ الصلاح العلائي. التقي إسماعيل القلْقَشَنْدِي ثم المقدسي الشافعي سبط الصلاح العلائي. ممن تَمَيَّزَ في هذا الشأن حتى صارَ مُفيدَ بلدهِ في وقته، مع الذكاء وحسن العقل والخط، وقد صنف ونَظم ونَثر، أثنى عليه ابن قاضي شهبة وغيره.

۱۰۸۳ - وفي صفر قاضي المدينة النبوية ناصر الدين أبُو الفرج عبدالرحمن (۱) بن محمد بن صالح الكِناني المدني الشافعيُّ المنسوبُ إليه بيتُ ابن صالح قُضاةُ المدينةِ ورؤساؤها. دام في القضاء مدة مع كونه مُزْجَى البضاعة، ولكنهُ مشكور السيرة عفيفاً.

١٠٨٤ - والكمالُ عمر (١) البَلْخِي الحنفي نزيل القدس. من أكابر تلامذة السُبِد الجُرْجاني. وكَان عالماً فاضلًا، زاهداً دَيِّناً مُتَعَبِّداً، تاركاً للدنيا،

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٩/٨، والضوء اللامع ٤/١٢٤، وشذرات الذهب ١٧٤/٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨/٣٠، والضوء اللامع ١٣١/٤.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٦/ ١٤٥.

مُتَصَدِّياً للإقراءِ في المذهب والفنون.

١٠٨٥ ونصر (١) المغربي المالكي نزيل القدس أيضاً. أقام فيه قريب عشرين سنة على قدَم التجرُّد والتَقنُّع باليسير، والاشتغال بالعلوم والعبادة مع العلم والفضل والزهد. ذكرهما العيني.

البَركات سَالم (٢) بن سَالم بن أحمد بن سالم المقدسي القاهري، عن سبع البَركات مصروفاً، غير أنَّ باسمهِ تدريس الجمالية والحسنية وأم السلطان.

١٠٨٧ وفي جمادى الأولى، مطعوناً، أحمد (٣) بن عثمان بن يوسف الخربتاوي البَعْلي. ممن وليَ قضاءَ الحنابلة بها، وكان فاضلاً في الفقه وغيره مع عِفَّةٍ وسُكونٍ وانجماع.

١٠٨٨ وفي شعبان بدمشق تاني بيك (١) ميق. ممن عمل الأتابكية بمصر، ونيابة دمشق.

۱۰۸۹ وفي ربيع الأول، بدمشق، بطالاً، علاء الدين قُطْلُوبُغَا<sup>(٥)</sup> التَّنَمِي أحد أمراء الألوف، ثم ناثب صفد.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٠١/١٠.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ۲۸/۸، والضوء اللامع ۲٤١/۳، وشذرات الذهب ۱۷٤/۱، وبدائع الزهور
۲۹/۲.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٣/٨، والضوء اللامع ٢/٤.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٢٤/٨، والضوء اللامع ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر ٣٥/٨.

• ١٠٩٠ وفي سلخ رمضان، عن دون الخمسين، العلم أبُو عبدالرحمن داوه (١) بن عبدالرحمن بن داود الشوبكي الكركي ويُعرفُ بابن الكُويْز ـ تصغير كُوز ـ تَرقّى حتى عمل نظر الجيش، بل كتابة السر، وافتضح للكنتِه، ولكنّ وقاره وكثرة صَمْتهِ وحُسْنَ تدبيرهِ وجودة رأيهِ ستره، سيما و هو يتدين، ويلازمُ الصلاة والتطوع بالصّوم ومجالسة أهل الخير.

۱۰۹۱ وفي ربيع الأول، زينب (٢) ابنة الطاهر برقوق، وكانت من الجمال بمكان، وممن تزوجها المؤيّد، وهي آخر أولاد أبيها لصلبه وفاة، وأرأسَ إخوتها.

۱۰۹۲ وخديجة (٣) ابنة الأشرف شعبان بن حسين ابن الناصر محمد بن قلاوون، آخر بني أبيها من النساء وفاة، وكانت موصوفة بعقل ورئاسة.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/٢٥، والضوء اللامع ٣١٢/٣.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨/٢٧، والضوء اللامع ١٢/٠٤.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٨/٢٤، والضوء اللامع ٢٢/١٢.

### سنة سبع وعشرين وثماني مئة

في شوالها قبض على الأتابك يَلْبُغَا المُظَفَّرِي، وسجن بإسكندرية وقرر عوضه في الأتابكية قُجُق الشَّعْبَاني الظاهري برقوق أمير سلاح.

وفيه نازلَ المسلمون جزيرة الماغُوصَة (١)، فانتَهبُوها وأحرقوا ما بها من القرى وما بساحلها من المراكب، وعادوا في العشرين من ذي القعدة، ومعهم من الأسرى ألف نفس وست مئة، وسُرَّ المسلمون بذلك.

المحب أبو الفتح أحمد (٢) ابن الجمال محمد بن عبدالله المخزومي المكي، المحب أبو الفتح أحمد (٢) ابن الجمال محمد بن عبدالله المخزومي المكي، ويُعرفُ كأبيهِ بابن ظهيرة، قبل إكمال الأربعين، وهو ممن تَقَدَّمَ في الفقهِ والفرائض والحسابِ والفلك، وحسنت سيرته؛ بل قال الفاسي: إنه لم يخلف بعده مثله.

١٠٩٤ والفقيه المدرس المفيد، الشمس محمد الله بن حسن بن علي البَيْجُوري ثم القاهري الشافعي . نزيل البَيْبَرُسيَّة، وابن عم شيخ الشافعية

<sup>(</sup>١) الماغوصة: من المدن الشهيرة بساحل جزيرة قبرص، يقولون عنها: فَمَاغُوسْتَا.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ۸/۰۰، والضوء اللامع ۱۳٤/۳، وشذرات الذهب ۱۷۷/۷، وبدائع الزهور
۸۸/۲.

<sup>(</sup>٣) انظر الضوء اللامع ١١/١٩٤.

البرهان البَيْجُوري.

١٠٩٥ والفقية العالمُ الزاهدُ الورع نور الدين علي (١) بن لؤلؤ. ممن دَرَّسَ احتساباً بالأزهر وغيره، وانتفعَ به الناسُ. وصنف في العربية مقدمَةً سهلة المأخذ. ووصل إلينا من كرامَاته.

۱۹۹۱ - وفي ربيع الأول، قاضي الشافعية بدمشق الكمال عبدالله (۱) بن محمد بن محمد بن محمد بن زيد البّعلي ثم الدمشقي، ويعرف بابن زيد. وهو ممن دَرَّسَ وأفتى، ولكن قال العيني: إنه لم يكن مشهوراً بالعلم ولا بالبيتوتة. زاد غيره: أنه ذهب غالب ما كان حَصَّله في عمره.

۱۰۹۷ وفي ربيع الأول أيضاً، بمكة، خطيبها ومُحْتَسِبُهَا الكمالُ أبو الفضل محمد بن أحمد بن ألفضل محمد بن أحمد بن عن ثلاثين عبدالعزيز النُّويْري الشافعي، والدُّ الخطيب أبي الفضل الشهير، عن ثلاثين سنة.

۱۰۹۸ وفي ذي الحجة، ببيت المقدس، عن نحو التسعين، قاضي الحنفية بالديار المصرية ثم شيخ المؤيدية شمس الدين محمد (١) بن سعد بن محمد بن الديري. ممن دَرَّسَ وأفتى وَوعَظ، وتقدم في المذهب، وباشر

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٥٧/٨، والضوء اللامع ٥/٢٧٦، وشذرات الذهب ١٨٠/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨/٤٥، والضوء اللامع ٥/٥٥، وشذرات الذهب ١٧٩/٧ وفيه: عبيدالله.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٧/٥٤.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٢٦٠/٨، والضوء اللامع ٨٨٨٨، وشذرات الذهب ١٨٢/٧، وبدائع الزهور ٩٤/٢.

القضاء بشهامة وصَرامَةٍ وقُوَّةِ نَفْسٍ، مع دعوى عَريضة، وشدة إعجابٍ وتعصَّبِ لمذهبه.

١٩٩٥ - وفي صفر، عن سبع وستين فأزيد، العلامة الشرف يعقوب ١٩٩٠ جلال الروميُّ الأصل التَّبَاني الحنفي. مِمَّنْ دَرَّسَ في أماكن وخطب؛ بل وَلِيَ مشيخة الشيخونية وغيرها، وشرع في شرح «المشارق»، وكان مُستَحْضِراً لفروع المذهب، مع براعة في العربية والمعاني والبيان، والعقليات، ومزيد بشاشة وطلاقة وكرم، ومما وَلِيَهُ نَظَرُ القدس، ثم نَظَرُ الكسوة، ووكالة بيت المال، وجرت له خُطوبُ.

۱۱۰۰ وفي المحرم، الشهاب أحمد (۲) بن عيسى بن أحمد الصِّنهاجي المغربي المالكي المقرىء. ممن مهر في العربية والقراءات والفقه وتصدى للإقراء جميع نهارهِ وأكثر ليلهِ، فانتفع به بَشَرٌ كثير، وكَثُرَ الأسفُ لفقده.

ا ١١٠١ وفي ذي الحجة، الشيخُ المعتقدُ الفاضل الزينُ أبو بكر ٣ بن عمر بن محمد الطُّريْنِي ثم المحلي المالكي، وقد جاز الستين، وكَان معَ صلاحه ووَرعه وحُسْنِ المعرفة بالفقه قائماً ينصرُ الحق ذا أتباع وصيتٍ كبير.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١١/٨، والضوء اللامع ١٠/٢٨١، وشذرات الذهب ١٨٣/٧.

والتبَّاني بفتح التاء الفوقية المثناة وتشديد الياء التحتية الموحدة: لسكناه بالتبَّانة من القاهرة، وبدائع الزهور ٢/١٩.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨/٥٠، والضوء اللامع ٢/٥٥.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٥١/٨، والضوء اللامع ٢١/١١، وشلارات الذهب ١٧٨/٧. والطُّرَيني: نسبة إلى طُرَينة من الغربية بالقرب من المحلة بمصر.

۱۱۰۲ وفي شعبان، بكَلْبَرْجْهَ من الهند العلامةُ البدر محمد(۱) بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر القرشي المخزومي السكندري المالكي، صاحب «حاشية المغني» و«نزول الغيث»، وغيرهما، ويعرف بابن الدَّمَامِيني، وكَان آحَدَ الكلمةِ في فنون الأدب، والقائل:

رَماني زَماني بَمَا سَاءني فَجَاءَتْ نُحوسٌ وَغَابَتْ سُعُودُ وَأَصبحتُ بين الوَرَىٰ بِالمَشِيبِ عَلِيلًا فَلَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ

ونَظْمُهُ سائرٌ، ومنهم مَنْ أرَّخه في التي تليها.

11.۳ وفي جمادى الآخرة، بصاعقة سقطت على حِصنه، صاحبُ اليمن الناصرُ أحمد (٢) ابن الأشرف إسماعيل ابن الأفضل عَباس ابن المجاهد عَلي، وكان فاجراً جائراً.

المجاهد الشهاب غازي ابن الكامل مجير الدين محمد ابن الموحد أبي بكر المجاهد الشهاب غازي ابن الكامل مجير الدين محمد ابن الموحد أبي بكر ابن المعظم تُورَانْشَاه ابن الصالح أيوب ابن الكامل أبي المعالي أبي بكر محمد ابن العادل أبي بكر محمد بن أيوب الأيوبي. دام في مملكة الحصن نحو خمسين سنة، وله فضائل ومكارم وأدب وشعر واعتناء بالكتب، واستقر بعدّه في مملكة الحصن ابنه الأشرف أحمد.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٨٤/٧، وشذرات الذهب ١٨١/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨/٤٩، والضوء اللامع ١/٢٣٩، وشذرات الذهب ١٧٧/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٥٣/٨ ، والضوء اللامع ٢٦٨/٣، وشذرات الذهب ١٧٨/٧.

۱۱۰۵ وفي ربيع الأول، قتيلاً شهيداً، تانِي بَك (۱) البَجَاسِيّ نائب دمشق فيها. وَكَانَ كثيرَ الحياءِ والشَّجاعةِ والشَّفقةِ بحيثُ إنه خرج إلى الحاج بنفسه بأنواع الزاد حتى النَّعْل لما بلغه ما نالهم مِن المشَقَّةِ، فانتفع غَنِيَّهم وفقيرهم، وأفرطوا في الدعاء له.

١١٠٦ وفي جمادى، فاطمة (٢) ابنة قُجُقَار زوج السلطانِ الأشرف، وأم وَلَده الناصري محمد، ودفنت بمدرسة زوجها بالحريريين، وأَثنيَ عليها.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/١٥، والضوء اللامع ٣/٣٦.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨/٨ه، والضوء اللامع ١٢/٥٥.

## سنة ثمان وعشرين وثماني مئة

استلهت والأتابكُ قُجُق الشُّعباني.

وفي ربيع الأول، أرسل الشيخ محمد بن قديدار ولده لصاحب قبرس يسأله في إطلاق مَنْ عنده من أسرى المسلمين ليسعى له في التمكين من زيارة القمامة(۱) فعوَّقه، فضجَّ أبوه لذلك بحيث كان سبباً لتجهيز السلطان عسكراً لجزيرة قُبرس سافر من رمضان ففتح الله له عدةً من بلاد الفرنج وفَكَ خَلْقاً من أسرى المسلمين وقتل وَسبى وغنم بحيث قيل: إن عدة المقتولين من الفرنج في نصف شهر خمسة آلاف، ولم يُقْتَلْ من المسلمين في طوال المدة إلا ثلاثة عشر نفساً وبَذل صاحبُ الماغوصة للعسكر الطاعة وأمَدًه بالأموال ودَلَّه على عورات صاحب قُبرس، ورجَع في شوال فكان لطلوعه إلى القلعة بالأسرى والغنائم يوم مشهود.

وفيها تسلط الفارُ على الزَّرْع ، ثم وقعت بينهم مقتلةٌ هاثلة بحيث شُوهِدَ منها أكوامٌ كثيرة ما بين مقطوع لرأس أو رجل أو يد أو موسَّط.

١١٠٧ وماتَ في شوال، بمكة، مسندها النور أبو الحسن علي ٢١ بن

<sup>(</sup>١) هي المعروفة أيضاً باسم القيامة. وانظر إنباء الغمر ٦٤/٨.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٥٣/٨، والضوء اللامع ٢٦٨/٣، وشذرات الذهب ١٧٨/٧.

أحمد بن محمد بن سلامة السلميُّ المكيُّ الشافعيُّ المقرىءُ، عن أزيدَ من ثمانين. ممن حَدَّثَ وأقرأ ودَرَّسَ وأفتى ونَظم، معَ التألُّهِ والتَّعَبُّدِ، ولم يَخْلُ من مقال.

۱۱۰۸ وفي ذي الحجة ، عن دون الثمانين ، الشمس محمد (۱) بن أحمد بن محمد البيري الشافعي ، أخو الجمال الأستادار. ممن وَلَيَ قضاء حلبَ وغيرها ؛ بل عُيِّنَ لقضاء مصر ، ووَلِيَ خطابة القدس ، ومشيخة البَيْبَرُسية والمدرسة المجاورة للشافعي ، وسعيد السُعداء في أوقات .

المعرفة بالأمور الدنيوية. ويعرف الديوية المعرفة بالمعرفة بالكلام المعرفة بالمعرفة بالمعرفة بالمعرفة بالأمور الديوية المعرفة بالأمور الدنيوية .

الدين أحمد اللَّفْرِيُّ المالكيُّ. ممن درسَ بالحسنية وغيرها، معَ حُسْنِ المذاكرة وجَوْدَةِ الاستحضارِ وقِلَّةِ الحظ.

١١١١ وقاضي المالكية بحلب وطرابلس وغَيرهما، بل وبدمشق، ناصر

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۸۹/۸، والضوء اللامع ٤٣/٧، وشذرات الذهب ١٨٦/٧، وبدائع الزهور ١٠٢/٢.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨٠/٨، والضوء اللامع ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٩١/٨، والضوء اللامع ٣٤٥/٦.

والدُّفْري: نسبة إلى دِفْراي بالقرب من طنطا بالغربية بمصر.

الدين محمد (١)، ابن القاضي سري الدين أبي الوليد إسماعيل بن محمد بن محمد بن محمد بن هانيء اللَّخمي، عن ثمانين وأزيد، بطرابلس، وكان جواداً حَسَنَ الأخلاق ظريفاً غير محمود السيرة.

المحمود بن أبي بكر السَّلَماني ثم الحَمَويُّ، ويُعرفُ بابن المغلي، أوحَدُ أهل محمود بن أبي بكر السَّلَماني ثم الحَمَويُّ، ويُعرفُ بابن المغلي، أوحَدُ أهل عصرهِ في حِفْظِ العلوم واستحضارها بحيث كان ظن شيخنا عدَم مَنْ يدانيه فيه، وَإِنْ كان فيهم مَنْ هو أصَحُّ ذهناً منه، وَكان يزهُو بذلك، معَ إكرام الطلبة وإرفادهم بمالهِ ومحاسنه الجَمَّةِ، ونَظْمهِ ونثره. وممَّا اتفق له أنه بحث مع النظام السِّيرامي بحضرةِ المؤيدِ، فقال له: يَا شيخ نظام الدين اسمعُ مذهبكَ مني وسَرَد المسألة من حفظه فمشى النظامُ معه فيها ولا زال يستدرجهُ حتى ورَّطَهُ في مضائقِ المعقول، فصاحَ النظامُ حينئذٍ: هذا مقامُ التحقيق لا ورَّطَهُ في مضائقِ المعقول، فصاحَ النظامُ حينئذٍ: هذا مقامُ التحقيق لا الحفظ فلم يرد عليه، وسيأتي له ذِكْرٌ في البرماوي من إحدى وثلاثين.

الله بن أحمد التُستري الأصل البغدادي الحنبلي، شيخ الخروبيَّة الخيرية، الله بن أحمد التُستري الأصل البغدادي الحنبلي، شيخ الخروبيَّة الخيرية، وأخو قاضي الحنابلة المحب أحمد. ممن طاف البلاد، ودخل اليمن، ثم الهند، ثم الحبشة، ثم جاور بمكة.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٩١/٨، والضوء اللامع ١٤٢/٧.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ٨٦/٨، والضوء اللامع ٣٤/٦، وشذرات الذهب ١٨٥/٧، وبدائع الزهور
٢/٢٩، ورفع الإصر ٤٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٨٨/٨، والضوء اللامع ١٧٣/٦.

الله محمد (۱) بن محمد بن أحمد بن المحب عبدالله المقدسي الصالحي الحنبلي . محمد بن محمد بن أحمد بن المحب عبدالله المقدسي الصالحي الحنبلي . فقيه البيت من آل المحب بالصالحية ، عن أزيد من سبعين سنة . ممن حَدَّثَ وَدَرسَ ونَظَم ونَثر ؛ بل شرع في شرح البخاري وتركه مسودة .

المصري الأثاري. ممن تَمَيَّزَ في الكتابة بحيث تصدى للتكتيب وتَعانى النظم والنثر، وعمل أرجوزةً في العربية سَمَّاها «الحلاوة السكرية» وأُخرى في العروض وغيرهما، وشرح «الألفية» فلم يكمل، وولع بالهجاء وثلب الأعراض حتى باليمن ومَكة حين قَطَنَهُمَا، وتَموَّلَ مع التقتير على نفسه، وَوقف كتبه وتصانيفه بالباسطية، وكان ممن يُتقّى لِسَانُهُ ويُخاف شره. ومن نظمه لما أعيد الجلالُ البُلقيني عقب عَزْل الهَرويِّ، وزُينت القاهرة لذلك وللمؤيد، وعلق الترجمانُ في الزينة حماراً حياً.

أقام الترجمان لسَانَ حَال عن الدنيا يقول لنا جهارا زمانٌ فيه قد وضعوا جلالًا عن العليا وقد رفعوا حمارا

١١١٦ وفي ذي الحجة، قتلًا، بقلعة المرقب ٣)، طُوغان ١٠) أمير آخور.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٩٣/٨، والضوء اللامع ١٩٤/٩، وشذرات الذهب ١٨٦/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨٢/٨، والضوء اللامع ١/٣، وشذرات الذهب ١٨٤/٧.

<sup>(</sup>٣) قلعة المرقب: اسم لبلد وحصن يشرف على ساحل بحر الشام (معجم البلدان ١٠٨/٥) ولا تزال القلعة موجودة تطل على البحر بجوار طرطوس.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٨٤/٨، والضوء اللامع ١١/٤.

١١١٧ وأبو بكر حاجب طرابلس، وبها مات.

المحرم، عن نحو الستين، زينب ١١١٨ وفي المحرم، عن نحو الستين، زينب ١١٨ ابن نصير، ووَالدة نصير البُّلْقيني زوجة ابن عمها السراج عمر بن رسلان ابن نصير، ووَالدة قاضي القضاة علم الدين وأخيه، وكان الشيخُ هجرها حين اتَّضَحَ له ارتضاعُهُ معها.

(١) الضوء اللامع ١/١٢، وإنباء الغمر ٨٤/٨ وأوردها باسم: صالحة أو زينب بنت صالح البلقيني .

# سنة تسع وعشرين وثماني مئة

في رجب برز العسكرُ المصري وغيره في البحر لغزو قبرسَ حين طرق الخبرُ أنَّ صاحبها استنصر بملوكِ الفرنج على المسلمين لما جرى على بلاده ما أشيرَ إليه في التي قبلها، وأنَّهُمْ أمَدُّوهُ ليأخذ إسكندرية، زعمَ تأسياً بوالده حين طرقها في المحرم سنة سبع وستين أيام الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد بن قلاوون كما سبق، فكان التقاءُ الفريقين في رمضان فخذل حزب اللعين وأمسكَ صاحبُ قبرس فَقيَّد وقيتلَ من عسكره في يوم واحدٍ ستةُ الاف فيما قيل منهم أخوه، وكذا قيند ابئه وابن أخي صاحب الكيتلان، وأخذت الأفقيسيّة (١) كرسي الملكة، وأقيمت الجمعة بقصره الذي وُجِدَ به من الأمتعة ما لا يُحصى، وأذن على صوامع الكنائس، وعادوا بعد أن قتلوا وحازوا من الغنائم مالا يُحصىٰ كثرةً، وأسرُوا نحو أربعة آلاف نفس حتى المعوا القلعة في يوم الاثنين ثامن شوال فكان أمراً مَهُولاً لم يُعْهَدُ في هذه الأزمان مِثلُهُ، وخرجَ الخَلْقُ لرؤيته حتى البِكْرُ في خِدْرها، وحضر ذلك أمير الأزمان مِثلُهُ، وخرجَ الخَلْقُ لرؤيته حتى البِكْرُ في خِدْرها، وحضر ذلك أمير مكة ورُسُلُ كُلِّ من ابن عُثمانَ ومَلِكِ تُونسَ وأمير التركمان وابن نُعير وكثير من قصًادِ أمراء الشام، وقرَّرَ عليه من المال بسبب افتدائه ما يفوق الوصف مما يقوم بتصنيفه الآن وبالباقي إذا رجع، سوى ما التزم به في كل سنة من المال يقوم بتصنيفه الآن وبالباقي إذا رجع، سوى ما التزم به في كل سنة من المال

<sup>(</sup>١) الْأَفْقُسيَّة: وهي عاصمة قُبْرُس وتعرف بنيقُوسِيَّة.

والصُّوف المُلَوَّن، وأنْ يُطلقَ مَنْ بقي عندهم من أسرى المسلمين، وقال لما دخل إسكندرية ورأى كثرةً مَنْ بها من الجند والرعايا: والله إنَّ كُلُّ مَنْ في بلاد الفرنج لا يقاومُ هؤلاء وحدهم، وفرح المسلمون بنصر الله تعالى، وطار خبر هذه الغَزاةِ إلى الأفاقِ، وعَظُم بَها قَدْرُ سلطان مصر، وقال الشعراء في ذلك فَأكثروا؛ بل قيل: إن الملك قال بلسانه قبل خلاصه مما عُرِّب:

يا مالكاً مَلَكَ الورَى بحسامِهِ وارحمة عزيزاً ذَلُّ وامْنُنْ بالله أعطاك هذا المُلْكَ والنصر الوفي

انظر إلى برحمة وتعطف إِنْ لَمْ تُؤْمِنْ مِواكُمْ لِي يَفِي فَهِمَنْ أَلُوذُ ومَنْ سِواكُمْ لِي يَفِي

١١١٩ - ومات في جماي الآخرة، عن دون الثمانين، بدمشق، العلامةُ النزاهد الورع الرباني الأوحَدُ التقي أبو بكر(١) بن محمد بن عبدالمؤمن الحصنيُّ ثم الدمشقيُّ الشافعيُّ شارحُ «التنبيه» و«المنهاج» و«الغاية» و«أربعي النووي» و«صحيح مسلم» وغير ذلك «كتلخيص المهمات» و«الأسماء الحسني» و«قمع النفوس» مع القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانجماعيه التام وتقشفه، وعدم محاباته، وانحرافه عن التقى ابن تيميّة، ومبالغته في الحَطِّ عليه، بحيث ثارت بسبب ذلك فتن كثيرة، مما كان الوقتُ في غنية عنه.

١١٢٠ وفي ذي الحجة، وقد زاد على الستين، ببيت المقدس، قاضي الشافعية بالديار المصرية وصاحب تلك الحوادث التي لا تخلو من التعصُّب

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١١٠/٨، والضوء اللامع ١١/١١، وشذرات الذهب ١٨٨/٧، وبدائع الزهور .117/4

عليه الشمس محمد (١) بن عطاالله الرازي الهرويُّ. ممن ولي صلاحية القدس في أول أمْرِه وآخره، والقضاء بها مرة بعد أخرى، وكتابة السر. وحَدَّث ودَرَّسَ وأفتى، وصَنَّفَ «شرح مسلم» وغيره. وكان إماماً عالماً غَوَّاصاً على المعاني، حافظاً لكثير من المتون والتواريخ، رئيساً مهاباً ضخماً حَسَنَ الشكالة ليَّن الجانب. أثنى عليه غير واحد على ما فيه من طبع الأعاجم وقوادح. وبنى بالقدس مدرسة.

الحج والزيارة العلاء أبو الحسن علي ٢٠ بن عبدالله بن محمد الدمشقي الشافعي ابن سَلام، بالتشديد، وقد زاد على السبعين، وحُمل إلى المدينة فَدُفنَ بالبقيع. وكان حافظاً لكثير من «الرافعي» مع إشكالات عليه وأسئلة حسنة بحاثاً يُقرىء الفقه وأصولَه، حسناً مع يد في الأدب، ونظم ونثر، واقتصاد في ملسه وغيره، وحُسْن محاضرة، وشَرف نفس، ولكنه يتكلم في كبار، ويُرمى بالمناضلة عن ابن عربي، وقد دَرَّسَ في الظاهرية البرَّانية والعذراوية والركنية وغيرها.

السِّراج عمر (٣) بن علي بن فارس القاهري، ويُعْرَفُ بقارىء الهداية. تَصَدَّى السِّراج عمر (٣) بن علي بن فارس القاهري، ويُعْرَفُ بقارىء الهداية. تَصَدَّى للإقراءِ والإفتاء، وكثرت تلامذته، وصَار هو المُعَوَّل عليه، مع الاقتصاد في أموره كلها، وإعراضه عن بني الدنيا، وعظمته في الأنفس، ومحاسنه عزيزة.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٥١/٨، وبدائع الزهور ٢/١١٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١١٤/٨، والضوء اللامع ١/٥١، وشذرات الذهب ٧/١٩٠.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١١٥/٨.

المصرية الجمال أبُو المحاسن يُوسف (١) بن خالد بن نعيم الطائيُّ البساطيُّ المصرية الجمال أبُو المحاسن يُوسف (١) بن خالد بن نعيم الطائيُّ البساطيُّ مصروفًا، وكان فيما قاله العيني: عارفاً بصنعةِ القضاءِ غير مشكورٍ فيه ولا متقدم في مذهبه وغيره.

١١٢٤ - وفي المحرم، فجاءة الشيخ المعتقد خليفة (٢) المغربي ثم الأزهري.

١١٢٥ وفي جمادى الآخرة، الشريف أمير مكة، حسن (٣) بن عجلان ابن رُمَيْئَةَ الحسني.

السلطان فصلًى عليه، وكَان متواضعاً حليماً ليناً خائفاً على دينه، قاله العيني، واستقر بعدَه يَشْبَك السّاقي الأعرَج.

۱۱۲۷ وعلي باي (°) بن خليل بن دُلْغَادِر، قتلًا، على يد نائب حلب جار قُطْلو.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٣١٢/١٠، وبدائع الزهور ٢/٢١.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١١٣/٨ ونصه: خليفة بن مسعود بن موسى المغربي المجابري المالكي.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١١٢/٨، والضوء اللامع ١٠٣/٣، وبدائع الزهور ٢/٢٠١.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ١١٧/٨، والضوء اللامع ٢١٢/٦، وبدائع الزهور ٢١٠٧٢

 <sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٢١٧/٥ وهو علي بن خليل بن قراجا بن دُلْغادر علاء الدين الأرتقي التركماني
أمير التركمان بمرعش، وبدائع الزهور ٢١١١/٢.

## سنة ثلاثين وثماني مئة

استهلت والأتابكُ يَشْبَك السّاقي الأعرَج.

وفي ذي الحجة منع من البيع ومن نصب الصَّواوين بداخل المسجدِ الحرام فَحُمِدَ ذلك، وليته دام، وكَذا مُنع من نقل المنبر عند الخطبة من مكانه بجانب المقام إلى ظهر الكعبة، وكان لما ينشأ عنه من مزيد الارتجاج، وأمر الجمال الشيبيُّ المستقرُّ في قضاءِ مكة بِسَدِّ أبوابِ الحرم كلها إلا أربعة. فكان في ذلك مزيد مَشَقَّة.

المُدّ البُحْسُبانيُّ الأصل الدمشقي قاضي الشافعية بها وكاتب السر موسَى السعدي الحُسْبانيُّ الأصل الدمشقي قاضي الشافعية بها وكاتب السر بالقاهرة عُدي عليه في منزله فقتل غِيْلَةً ، وكَان رئيساً ذكياً فصيحاً حسن المُلْتقى مجنداً لإِلقاء الدروس مع إحسانٍ كثيرٍ للطلبةِ والواردين ومحاسن جمة ، ولكنه كان كثيرَ التَّلَوُن سريعَ الاستحالة ، وعليه مآخِذُ.

١١٢٩ وفي المحرم، النور علي (٢) بن عبدالرحمن القِمَني ثم القاهري

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۱۲۹/۸، والضوء اللامع ۱۷۸/۱، وشذرات اللهب ۱۹۳/۷، وبدائع الزهور ۱۱۲/۲.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥/٢٣٦.

والقِمَني: نسبة إلى قِمَن من البهنساوية (بني سويف) بمصر (مباهج الفكر/ ٨٥).

الشافعي، شيخ الحديث بالبرقوقية، وتلقَّاهُ عنه القَايَاتي.

۱۱۳۰ وفي المحرم أيضاً، عن دون التسعين، وقد أضرَّ البدرُ محمد(۱) ابن محمد بن محمد بن إسماعيل القلقشندي ثم القاهريُّ الشافعي أمينُ المحكم أكثر من ثلاثين سنة، وكان ذاكراً للفقه، عارفاً بالفرائض، صحيح الذهن.

ا ۱۱۳۱ وفي المحرم أيضاً، عن دون التسعين، الضياء أبُو البركات محمد (٢) أبن الشهاب أحمد بن محمد بن محمد الضياء المكيُّ الحنفيُّ. ممن ناب في القضاء بمكة عن أبيه ثم أخيه.

الراحد بن العماد محمد ابن القاضي علم الدين محمد (١٣) ابن الزكيِّ عبد الواحد بن العماد محمد ابن القاضي علم الدين أحمد الأخنائي المالكيُّ . ممن ناب في الحكم، وكان من خيار القُضاة، من بيت علم ورئاسةٍ .

۱۱۳۳ - وفي شوال، عن خمس وثمانين، التاج أبُو عبدالله محمد (١) ابن العماد إسماعيل بن محمد بن بردس البعلي الحنبلي. ممن نظم وألَّفَ وَحَدَّثَ وَأَخذ عنه الأئمةُ، وانتفع به الرِّحالة، وكان مُتَعَبِّداً دَيِّناً، كثيرَ البشاشة،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٠٢/٩.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١/٨٦.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٣٥/٨، والضوء اللامع ١٣٢/٨.

والأَخْنَائي نسبة إلى أَخْنَا ويقال لها أُخْنَويه وهي بمركز طنطا من الغربية بمصر (مباهج الفكر/١٢٣).

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ١٣٣/٨، والضوء اللامع ١٤٢/٩.

حَسَنَ المُلْتقى، مُتَصَدِّقاً في السرِّ، راغباً في نشر العلم والرَّواية.

الشمس محمد (۱) بن خالد بن موسى ، ويُعرف بابن زَهرة ـ بفتح الزاي ـ أولُ حنبليِّ وليَ حمص ، وكان أبوه شافعيًّا ، فحوَّلَ ابنه لمنام رَآه بعضهم .

۱۱۳۵ وفي شعبان، عن نحو الثمانين، الزين عمر (۱) ابن الشمس محمد بن اللَّبَان المقرىء. تصدّى للإقراء كأبيه. وكان ساكناً سليم الباطن، عالية في الشطرنج.

١١٣٦ وفي جمادى الآخرة، فجاءةً، العَلامة أحدُ أَثمةِ الأدب ونادرةُ الوقت في سرعة الكتابة مع الصحة، البدر محمد (٣) بن إبراهيم بن محمد الدمشقى الأصل البشتكى الظاهري، ونظمهُ سائرٌ ومنه:

وكُنْتُ إذا الحَوادِثُ دَنَّسَتْني فَزعتُ إلى المُدَامَةِ وَالنَّدِيمِ لَكُنْتُ إلى المُدَامَةِ وَالنَّدِيمِ لأَغسلَ بالكؤوسِ الهمَّ عَنِّي لأنَّ الرَّاحَ صَابِونُ اللَّهُ مومِ

وقد تطارح وتَهَاجَى وأحب المجُونَ والخلاعة والتهكُم، ثم أقلع ولَزم الانجماع، وتذانيبه (٤) وما جرياته شهيرة، وكان فيما قاله شيخنا يرجع إلى دِينٍ متين.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٣٤/٨، وشذرات الذهب ١٩٥/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٣٢/٨، والضوء اللامع ١١٦/٦.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٣٢/٨، والضوء اللامع ٢/٢٧٧، وبدائع الزهور ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) من الذنب، وهو الإثم.

١١٣٧ - وفي ربيع الأول، الشهاب أبُو محمد أحمد(١) بن يُوسف بن محمد بن معالي الدمشقي ثم القاهريُّ، ويعرف بالزعيفريني. ممن برز في النظم والكتابة وغير ذلك، وامتحن بقَطْع الناصر لسانَّهُ وعقدتين من أصابع يُمْنَاهُ، ثم صَار بعده يكتُبُ بيسراه بحيث كتب للصدر ابن الأدمي من نظمه:

> لقد عشتُ دهراً في الكتابة مفرداً وقمد عادَ خَطي اليومَ أَضْعَفَ ما ترى

أُصَوِّرُ منها أَحْرُفاً تشبه اللَّرَّا

لقد عشتُ دهراً في الكتابة مفرداً أُصَوِّرُ منها أحْرُفاً تشبه الدُّرًا وقـــد عادَ خَطي اليومَ أَضْعَفَ ما ترى

وهـــذا الــذي قد يَسَّـرَ اللهُ لليُسْـرَي

فأجابه الصدر بقوله:

لَئُنْ فَقِدتْ يُمناكَ حُسْنَ كتابة فلا تَحتَمِلْ هَمَّاً ولا تعتقد عُسْرا

وأبْ شِدْ بِيُسْرِ دَائهم ومَ سَرَةٍ فَقَد يَسَّرَ اللهُ العظيمُ لَكَ اليُّسرَىٰ

وقد أنشدنا عنه مُفيدُنا الزينُ رضوان المستملي وغيره.

١٣٨ ١- وفي ربيع الأول، في محبسه بإسكندرية مقبل ـ صاحبَ ينبع.

١١٣٩ - وصاحب اليمن، المنصور عبدالله(١) ابن الناصر أحمد بن الأشرف إسماعيل. وخلفه أخوه الأشرف إسماعيل، ثم لم يلبث أن خُلِعَ في التي تليها.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٢٥/٨، والضوء اللامع ٢/٠٥٢، وشذرات الذهب ١٩٢/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٢٧/٨، والضوء اللامع ٢٩٠/٩، وشذرات الذهب ١٩٢/٧.

۱۱٤٠ وصاحب بغداد، أويس (۱) بن شاه در بن شاه زاده بن أويس، قتلًا، في حربٍ بينه وبين محمد بن شاه بن قراً يوسف.

الطَّواشي الزِّمام والخازندار، صَاحب المدرسة التي بخط حارة الديلم، والتُربة التي دفن بها وخلف شيئاً كثيراً.

(١) إنباء الغمر ١٢٧/٨، والضوء اللامع ٢/٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٣٣/٨.

## سنة إحدى وثلاثين وثماني مئة

بها لكونِ في ربيع الأول منها مولدي. افتتحتُ وفَيات جملةٍ من الأعيان تَأسِّياً بكثير ممن سَلفَ. ختم الله لهم بخير.

وفي ربيع الآخرِ، جُهِّزَ صاحب قبرس إلى إسكندرية ليسافرَ لمملكته، واتفق قُدومُ مركبين من الفرنج لأخذها بغتةً، فوجد مَنْ بهما أهلها قد أيقظهم متولي قبرس من عِظم ما شاهدهُ في أسره وذلّه فلم يحصل لهم مقصود.

وفي جُمادى الآخرة، وصل إلى العلاء ابن البخاريِّ حين إقامته بالقاهرة من صَاحب كَلْبَرْجة مِن الهند ثلاثة آلاف شاش فَفَرَّقها على الطلبة المُلازمين له وغيرهم، وربما لم يُعطِ بعض من عَلِمَ غِناهُ، كما امتنعَ بَعضُ الفضلاء من الأَخْذ تَعَقُفاً.

وفي رجب، أشار المشار إليه بإبطال إدارة المحمل لما ينشأ فيها من المفاسد، فلم يُوافق شيخُنا على ذلك مُتمسكاً بأنَّ سبب الإدارة إعلام أهل الآفاق بأنَّ الطريق آمنة ليتأهَّب مَنْ يَرومُ الحجِّ من هذه الجهة. وحينئذٍ فهي لا بأس بها، والمفاسد يمكن إزالتها، وعُورض العلاءُ أيضاً يومئذ في تكفيره ابن عربي، وتكفير مَنْ يقولُ بمقالته، ولكن كان شيخُنا وغيره ممن وافقه في هذا؛ بل رجع المخالفُ وصَرَّح بالتَّبرِّي من مقالة ابن عربي وتكفير مَن يعتقدُها فلله الحمد.

العلامة الشمس محمد(١) بن عبد الدائم البرْمَاويُّ القاهِريُّ الشافعيُّ شارحُ «البُخاري» و «العمدة» و «ألفية في الأصُول» و شَرحَها، ومَنظومة في الفرائض وغيرها نظماً ونثراً مطولاً ومختصراً. أخذ عنه الأثمةُ بالقاهرة ودمشق ومكة وغيرها كبيت المقدس حينَ كان شيخ صلاحيته، وأفتى قديماً، وكان مَع وغيرها كبيت المقدس حينَ كان شيخ صلاحيته، وأفتى قديماً، وكان مَع تقَدُّمهِ في كثير من العلوم وكثرة محفوظه، حَسنَ الخطِّ قويُّ الهمَّة في الإشغال، حَسنَ التودد، لطيفَ الأخلاق، ضيِّق الحال، كثيرَ الهمَّ بسبب ذلك، ثم اتَّسَعَ حالةً بأخرةٍ، وكان للفضلاء به جَمالٌ، ومما بَلغنا في سعة علمه أنَّ العلاء ابن المُعْلي أحفظ أهل عصره قَرَّرَ مذهبة في مسألة، فسأله الشمسُ: هل بقي فيها عن إمامكم خلافُ هَذا؟ فقال: لا، فقال: بَلْ فيها كذا وكذا، فكان هذا من النوادر.

محمد (۱۱۶۳ وفي المحرم، عن ثلاث وسبعين، الإمامُ الفقيه الشمس محمد (۱۱۶۳) بن أحمد بن مُوسى الكُفيري العجلونيُّ الأصل الدمشقيُّ الشافعيُّ. صاحبُ «النُكت على التنبيه» في مجلدات، و «شرح غايدة الاختصار» و«التلويح على الجامع الصحيح» و«زهر الروض» للسَّهَيلي وغير ذلك. قال ابن قاضي شُهبة: إنه كان لا يعرف سوى الفقه وطرف من الحديث، وينظم كثيراً ولا يعرف العروض، وعندهُ صبرٌ واحتمالٌ وكثرة تَلُونٍ.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٦١/٨، والضوء اللامع ٧/٢٨٠.

والبرْمَاوي: نسبة إلى بِرْما بالقرب من طنطا من الغربية بمصر.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٦٠/٨، والضوء اللامع ١١١/٧، وشذرات الذهب ١٩٦/٧.

الحنفي الحنفي الشهاب أحمد (١) بن حَسن الطَّنَاني ثم القاهري الحنفي مؤدبُ الأبناء؛ بل له النَّظَرُ في مُؤدِّبي الأبناء كُلِّهم ليمنعَ غيرَ الأهلِ ويُقِرَّ الأهلِ بصَولةٍ وحُرْمةٍ وديانةٍ. وممن انتفع به مِن الأكابر الشرفُ المُناوي، وكان مع ذلك عَاقد الأنكحة.

التَّرُّوجِيّ المالكيُّ . ممن تعانى النَّظْمَ، وَأكثر من الشِعر الحسن.

المائين، الشمس محمد الشمائين، الشمس محمد المن أحمد بن علي الرَّملي القاهريُّ الحنبليُّ، ويُعرف بالشامي. ممن حدث وأفاد. وكان يحفظ ماجريَّات ظريفة، قال شيخنا: ولم يكنْ ماهراً في العلم، ولا مُتَصَوِّناً، ولا مُتَثبِّناً في الحكم.

المغربي الأولى، الشيخ المُعْتَقَدُ سعيد (١) بن عبدالله المغربي المحاور بالأزهر، وكان عنده من النَّقْدَيْن والفُلوس مالُ جَمَّ فلا يَجْسُرُ أحدُ على أَخْذ شيءٍ منه، سيّما وقد شاع أن مَن اختلسَ منه شيئاً أصيب في بدنه.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٨٠/١.

والطَّنَاني بفتح الطاء المهملة والنون بعدها ألف ونون أخرى نسبة إلى طَّنَان من القليوبية شمال القاهرة.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٦١/٨.

و التَّروجي: بتشديد الراء المضمومة نسبة إلى تَرُّوجَة من البحيرة بمصر (مباهج الفكر/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٥٩/٨، والضوء اللامع ١٤/٧.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ١٥٧/٨، والضوء اللامع ١٥٥/٣.

١١٤٨ وأوحدُ الكُتَّاب شرف (١) ابن أمير السرائي ثم المارديني.

ابن ماجد بن عبدالوهاب بن يعقوب بن الجيعان مستوفي الخاص، وأخو ابن ماجد بن عبداللوهاب بن يعقوب بن الجيعان مستوفي الخاص، وأخو الزين عبدالغني والد الجماعة. وكان متمولاً عارفاً بأمور الديوان وبالمتجر، كثير السكون. عمَّرَ داراً هائلةً بقُرب الجامع مصروفها أكثر من عشرة آلاف دينار.

• ١١٥٠ وفي المحرم، قتلًا، أمير آل فضل عذرا<sup>(٣)</sup> بن علي بن نُعير. واستقر بعدَه أخوه مُدْلج.

۱۱۵۱ وفي ربيع الأول، عن خمس وعشرين سنةً تقريباً، جَانِبَك (١) الأشرفي الدوادار. صاحب المدرسة خارج بأب زُوَيْلة التي أُكمِلتُ بعد موته، وفيها تصوف وطلبة، وكان ارتقى لمكانٍ، وهو المشار إليه بقول شيخنا:

السَّدُّوَيْدارُ قال لي أنّا أَقْسَضِي مَآرِبَكُ قُمْ زِنِ السَمَالَ قلتُ: لا حَفِظَ اللهُ جَانِبَكُ

١١٥٢ وفي جمادى الآخرة، يَشْبَك (٥) الظاهري برقُوق السَّاقي الأعرج

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٥٧/٨، والضوء اللامع ٢٩٨/٣.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ١٥٨/٨، وفيه عبدالغني خطأ، وهو على الصواب في الضوء اللامع ٣٢٦/٤، وبدائع الزهور ٢/١٩٩.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٤٦/٥.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ١٥٣/٨، والضوء اللامع ٣/٤٥، وبدائع الزهور ١١٨/٢.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر ١٦٦/٨، والضوء اللامع ١٠/٢٧٦.

الأتابك، ودُفن بتربته بالقُرب من جامع طَشْتَمُر حمص أخضر. وخلف شيئاً كثيراً. وكان من خيار الأمراء، مُحِبًّا في الحقِّ وفي أهل الخير. كثيرَ الديانةِ والعبادةِ، كارهاً لكثير مما يُخالِفُ مقتضى الشرع. واستقر بعده في الأتابكية جُراقُطْلِي نقلًا من نيابة حلب.

#### سنة اثنتين وثلاثين وثماني مئة

استهلت والأتابك جرَاقُطْلِي .

وفي شعبان، ثارت فتنة بين مماليكه ومماليك السلطان فأرادوا الهجم عليه فأُغلقت الأبواب فتهيؤوا لإحراقها، فبادر وبرز إليهم راكباً فنكصُوا عنه، ثم أمسك من مماليكه ثلاثة فَضُربوا بحضرة السلطانِ فغضب الأتابكُ لذلك، ولكن به سكنت الفتنة.

وفيها أغار قَرَايلُوك على الرَّهَا فنَازَلها وأخَد قلعة خَرْتَ بِرْت (١) وسلَّمَها لولده، فجرَّد له السلطانُ عدّةً من الأمراء والمماليك؛ بل وأرسل إلى المماليك الشامية بالخروج فإلى أنْ وصَلُوا تصالح نائبها مع قرايلك وسَلَّمَها له فحاصرت العَساكرُ الرَّها وبها هابيل بن قَرَا يَلُك إلى أن استنقذوها منه وأسروهُ ونهبوها، وأفحشوا جداً، بحيث قيل إنهم فعلوا فيها أشدَّ مما فعله التتارُ بدمشق من التحريق والتخريب والفساد بالنساء والصبيان وقَتْلِ الأَنْفُس بالسيف، وأرسلوا بالإبن إلى القاهرة، فَحُبِسَ بقلعتها حتى مَات، وكان مجيءُ الخبر بالنصر في تاسع ذي القعدة يومَ وفاء النيل.

١١٥٣ ـ ومات في ربيع الأول، عن نحو الثمانين، العلامةُ الشمسُ

<sup>(</sup>١) موضع بديار بكر قريب من مُلْطّية (تركيا الآن) (معجم البلدان ٢/٣٥٥).

محمد (۱) بن إبراهيم بن عبدالله الشَّطنُوفيُّ ثم القاهريُّ. المُتَصَدِّي لنفع السطلبة بحيث تَخرَّج به أماثلُ في العربية، وكان ماهراً فيها، وفي الفقه والحديث، وكان مدرس الشيخونية فيه والقراءات. وكان متصدراً بجامع طولون وغيرها مع تواضعه وشكر سيرته.

١١٥٤ وفي ربيع الأول، أيضاً، وقد جاز الستين، العلامةُ ناصر الدين محمد (المبدن بن عبد الوهاب بن محمد البارنباري، ثم القاهريُّ، الشافعيُّ، المُتَصَدِّي لنفع الطلبةِ في الفقه والنحو والفرائض والحساب وغيرها بالأزهر والمحلة ودمياط وغيرها، وانتفع به الأكابرُ. وأفتى، وخطب، مع الخير والتقنُع.

العباس أحمد (١) بن عبدالرحمن بن عوض الطَّنْتَدائِي ثم القاهري الشهابُ أبو العباس أحمد (١) بن عبدالرحمن بن عوض الطَّنْتَدائِي ثم القاهري الشافعي شارح «جامع المختصرات» ومُوضِّحه، ونَاظم «المطالع». وكان متصدِّياً لنفع المطلبةِ في الفقه والفرائض وغيرهما، مع مزيد التواضع والتَّقَنُّع وطَرْح التكلُّف، والمشي على طريق السلف. درسَ بالمَنْكُوتَمُرِيَّة، وأعَاد بقُبَّة البَيْبَرسِيَّة وأمَّ برباطها، وربما خطبَ بجامع الحاكم.

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۱۸۷/۸، والضوء الملامع ٢٥٦/٦، وشذرات الذهب ١٩٨/٧، وبدائع الزهور ٢٩٢٢.

والشَّطَنُوفي: نسبة إلى شَطَنوف من المنوفية بمصر.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٨٩/٨، والضوء اللامع ١٣٨/٨، وشذارات الذهب ١٩٩٧٠.

والبَارِنْبَارِي: نسبة إلى بَارِنْبَارَة من السدق هلية بالقرب من دمياط (مباهج الفكر/١٢٧).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١/٣٣٢.

١١٥٦ وفي ذي القعدة، بمكة بعدَ أن أضَرَّ الضياءُ أحمد (١) بن إبراهيم ابن أحمد بن أبي بكر المرشدي المكي الحنفي. ممن سمع وأسمع. وهو أخو العالِمَيْن الجمال محمد والجلال عبدالواحد.

١١٥٧ وفي شوال، عن دُونِ الستين، بمكة أيضاً، قاضي المالكية بَها وحافظها، ومُؤرِّخُها، وعَالِمُها، وصَاحب التصانيف السائرة، التقي أبو الطيب محمد (٢) بن أحمد بن علي الفاسيُّ ثم المكيُّ بعدَ أن أضرَّ، وكان مع علومه لطيف الذاتِ، حَسنَ الأخلاقِ والعشرةِ، يجلبُ القلوبَ بحُسْنِ عِبَارته، ولطيف إشارته، عارفاً بالأمورِ الدِّينيةِ والدُّنيوية. له غَوْر ودهاءٌ وتجربةٌ، ولم يخلف بها في مجموعهِ مثلهُ.

مر بن أحمد بن عيسى الأنصاريُّ الشافعيُّ الشاذليُّ، الواعظُ المنسوبُ إليه عمر بن أحمد بن عيسى الأنصاريُّ الشافعيُّ الشاذليُّ، الواعظُ المنسوبُ إليه الزاويةُ المجاورة لجامع الصالح ظاهر باب زُوَيْلة، ويُعرفُ بالشاب التائب، وكان فصيحاً، ذكياً، حافظاً لشيءٍ كثيرٍ. ممن تزايد رواجهُ بين العوام وغيرهم.

۱۱۵۹ وفي جمادى الثاني، عن نحو الخمسين، البدر محمد (٤) بن البدر محمد بن عبدالخالق الأنصاري الدمشقي ثم

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٨٠/٨، والضوء اللامع ١/١٩١، وشذرات الذهب ١٩٨/٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٨٧/٨، والضوء اللامع ٢٥٦/٦، وشذارت الذهب ١٩٩٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٨١/٨، والضوء اللامع ٢/٥.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٩/٣٩، وإنباء الغمر ١٩٠/٨.

القاهريُّ الشافعيُّ، كاتبُ السرِّ، ويُعرف كسَلفهِ بابن مُزْهر والد رئيس ِ وقتنا الزين أبي بكر بورك في حيَاته.

نُعير بن منصور بن جماز العلوي الحسيني.

علي (٢) بن محمد بن ثامر القُرشي الأُمويُّ السَّفْطيُّ، نسبة لسَفْط الحِنَّا من الشرقية القاهري، ناظر البيمارستان والكسوة ووكيل بيت المال؛ بل تَرشَّحَ لكتابة السر، وكان جيّداً مشكورَ السيرة. ممن حفظ في صغره القرآن و«المنهاج» وعرضَهُ عُرْياً فيما قاله العيني عن العلم. واستقر بعده في الوكالة الشَمسُ الحلاوي.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٨٢/٨، والضوء اللامع ٥/١٤٥.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٨٦/٨، والضوء اللامع ٦/٨٥.

#### سنة ثلاث وثلاثين وثماني مئة

في أوائلها اشتهر أمر الطاعون بالوجه البحري، ثم دخل مصر، وبدأ بطرف القاهرة من ناحية الساحل إلى أن كان دخوله لها في أواخر ربيع الأخر، واشتد الخطب من نصف جمادي الأولى إلى نصف الذي يليه، ثم تناقص إلى أن كان في أول شعبان قليلًا جداً، ثم ارتفعَ أصلًا، وكان أمراً مهُولًا، لم يقع بالديار المصرية بعد الطاعون العام الذي كان في سنة تسع وأربعين وسبع مئة نظيره، وخالف الطُّوَاعينَ الماضِية في وقوعه في الشتاء وارتفاعه في الربيع، وتلك كانت تقع في فصل الربيع بعد انقضاء الشتاء وترتفع في أول الصيفِ وفي كون غالب مَنْ يموتُ به لا يغيبُ له عقل بحيثُ يتحسَّرُ على نفسه، وفي إخبار كثير منهم بمشاهدة خيراتٍ تَتْرَى، بل ويرى لهم منامَات تشتمل على أنواع من البُشرى. وعَزَّ وجودُ المُجَهِّزينَ للأمواتِ كالغُسَّال والحَمَّالين والحَفَّارين. وفي أثنائه نُودي في الناس بصيام ثلاثة أيام وبالتوبة وبالخُروج إلى الصحراء في رابع جُمادى الأولى، وخرج الشريف كاتب السر وقاضي الشافعية ابن البُلْقِيني وخَلْقٌ، فَضَجُّوا وعَجُّوا بالدُّعاءِ مع البكاء وإظهار الخشوع والإنكسار، بَلْ جمع الشريفُ في نصف الذي يليه بجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة امتثالًا لبعض العجم أربعين شريفاً كلّ منهم اسمة محمد فقرؤوا ما تيسر، ثم دَعُوا وضَجُّوا، ثم صعدوا إلى السطح فأذَّنوا العصر جميعاً ثم انفَضُّوا، والتفتّ السُّلطانُ فَمَنْ دونه لفعل ِ الخير والحَضَّ عليه.

وكذا كان الطاعونُ فيها بدمشق وحمص مع الغلاء الشديد بدمشق وحلب.

وفي شوال كان الحربُ بين قرقماس بن حسين بن نعير وابن عمه مدلج (۱) بن علي بن نعير، بحيث قتل ثانيهما وهو ابن عِشرينَ سنة في الذي يليه. واستقر السلطانُ في إمرةِ العربِ من آل فضل عوضه بعمه سليمان بن عذرا وكتب معه للأمراء المجردين بالتوجه مع ناثب حلب للقبض على قرقماس فقتل منهم طائفة وعادوا إلى حلب في أثنائه، وقد نهب من أثقالهم وخيولهم وسلاحهم شيءٌ كثيرٌ جداً.

المحافظُ بين بشيراز الحافظُ من أديدَ من ثمانين، بشيراز الحافظُ شيخ القراء الشمسُ أبو الخير محمد (١) بن محمد بن محمد بن علي بن يوسّف بن الجزري الشافعي، صاحب التصانيف الفائقة في القراءات «كالنشر» و«الطّيّبة» نَظْماً ونثراً، ومن أخذ عنه الأكابرُ وأثنى عليه الأثمةُ واتّفقوا على تَقَدَّمِه في القراءات.

۱۱٦٣ وفي رجب، مطعوناً، عن نحو الثمانين، الزين أبو بكر بن عمر بن عرفات القِمَنِي ثم القاهري الشافعي. ممن سمع وأسمَع. ودَرَّسَ

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٢١/٨، والضوء اللامع ١٥٠/١٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٩/٥٥٦، وشذرات الذهب ٧/٤٠٤، وبدائع الزهور ٢/١٣٥.

والجَزَري نسبة لجزيرة ابن عمر بقرب الموصل.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٠٩/٨، والضوء اللامع ٢١/٦١، وشذرات الذهب ٢٠٦/٧، وبدائع الزهور ١٣١/٢.

بالصَّلاحية المقدسية وبغيرها من وظائف الديار المصرية. وحضر عنده الأكابرُ معَ نقص باعهِ، وتعرُّضهِ لمن لعله أوْلى منه، ولذا قالَ شيخنا: إنه كان عريض الدعوى كثير المجازفة. خَرَّجَ له ابن الشرائحي مَشْيَخَةً.

التقي يحيى (۱) ابن الأستاذ الشمس محمد بن يوسف بن علي الكرماني ثم البغدادي الشافعي. نزيل القاهرة، وشارح البخاري وابن شارحه، وشارح مسلم، وغير ذلك في عُلوم شتى منها الطّبُ. دَرَّسَ وأفتى، ووليَ نَظَرَ البيمارستان، أثنى عليه الأثمة كشيخنا. ومما كتبه على بعض أجزاء تصانيفه:

نَظُرْتُ لِمَا سَطَّرْتُهُ مِنْ فَوَائِدٍ لَهَا الفَضْلُ إِذ راقَتْ مَحَاسِنُهَا يُعزى وَقَد لَدًّ مَا سَطَّرْتُ مِنْهَا بِخَاطِرِي وَلَم يَكُفِ طَرْفي مِنهُ جُزْءٌ ولا أَجْزَا

وهو والدُّ صاحبنا الفاضل الجمال يوسف الكرماني. كان الله له.

١١٦٥ وفي رجب، بالطَاعُون، الجلال ثم البدر محمد (٢) بن البدر محمد الأنصاري الدمشقي ثم القاهري الشافعي. كاتب السَّرِّ، وإبن كاتبِ، ويُعرفُ كسلفهِ بابن مزهر، ولم يُكمل العشرينَ. وقد مضى أبوهُ في التي قبلها.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/٢٥٠، والضوء اللامع ١٠/٢٥٩.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٢٠/٨، والضوء اللامع ١٩٧/٩.

المستاذ المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستان المستنف المست

١١٦٧ والعلامة المحدث الأوحَدُ نسيم الدين عبد الغني (٢) ابن الإمام جلال الدين عبد الواحد بن إبراهيم المُرْشِدي المكي الحنفي . ممن حفظ وذاكر، وبَرَّز في الفضائل، ولكنه لم يُمَتَّعُ .

ابن محمد بن عبدالله القيسريُّ القاهريُّ الحنفيُّ، ويعرفُ بابن العجمي . ابن محمد بن عبدالله القيسريُّ القاهريُّ الحنفيُّ، ويعرفُ بابن العجمي . ممن تقدَّم في الفضائل ، وَوَلِيَ الحسبةَ ، ونظر الجيش ، بدمشق وبالقاهرة ، والجوالي وغيرهما ، كمشيخة الشيخونية ، وامْتُحِنَ غير مَرةٍ . وبالغ العيني في الغضِّ منه .

١١٦٩ وفي صفر، التاج محمد (٤) ابن العماد إسماعيل البطّرني المغربي ثم الدمشقي قاضي المالكية بطرابلس. وكان عفيفاً في مباشرته يستحضِرُ طُرَفاً مِن الفِقه.

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۲۲٤/۸، والضوء اللامع ۲۱/۲۲، وشذرات الذهب ۲۰۷/۷، وبدائع الزهور ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١١٥/٨، والضوء اللامع ١/١٥٨، وشذرات الذهب ٢٠٣/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٠٨/٨، والضوء اللامع ٢/٣٢، وشذرات الذهب ٢٠٢/٧.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٢١٨/٨، والضوء اللامع ١٤٤/٧.

١١٧٠ وبطرابلس في ربيع الأول، عن بضع وثمانين، قاضي الحنابلة بدمشق شهاب الدين أحمد (١) بن علي بن عبدالله بن علي بن حاتم البعليُّ الأصل الطرابلسيُّ، ويُعرف بابن الحبَّال. ممن وُصِفَ بكثرة العبادة وملازمة الجماعة، والإنصاف لأهل العلم، مع قلة البضاعة في الفقه، وكثرة فساد الأحكام بسبب ضعف بصره وثقل سمعه وارتعاشه.

١١٧١ - وفي رجب، الجلال نصر الله (٢) بن عبدالرحمن بن أحمد الرُّويَاني العجميُّ. صاحبُ الزاويةِ بخانِ الخليلي، وأحد الصُوفيَّةِ. ممن أقرأ «الفصُوص».

المستعينُ بالله أبو الفضل العباس (٣) ابن المتوكل على الله أبي عبدالله محمد المستعينُ بالله أبي بكر بن سليمان العباسي. مِمَّنْ وليَ الخلافة بعهد من أبيه، ثم أضيف إليه اسمُ السلطنة، ثم خلعه المؤيدُ من السلطنة، ثم من الخِلافة، ثم من الخِلافة، وأرسل به إلى اسكندرية، ثم أخرج بعده من السجن وعُرِضَ عليه المجيءُ فامتنع لاستطابته إسكندرية وتَمَوَّلِهِ فيها.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٠٧/٨، والضوء اللامع ٢٦٢/، وشذرات الذهب ٢٠٢/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٢٢/٨، والضوء اللامع ١٩٨/١٠، وشذرات الذهب ٢٠٦/٧. وتحرف لقبه في المخطوط إلى «الجمال»، وما أثبتناه يعضده ما في الإنباء والضوء وغيرهما.

والـرُّويَاني بضم أوله وسكون ثانيه وياء مثناة من تحت وآخره نون: مدينة كبيرة من جبال طَبَرِسْتَان وكورة واسعة وهي أكبر مدينة في الجبال هناك (معجم البلدان ١٠٤/٣).

 <sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢١٣/٨، والضوء اللامع ١٩/٤، وفيه: وقد امتدحه شيخنا لما عملوه سلطاناً بقصيدة سينية في ديوانه. شذرات الذهب ٢٠٣/٧.

ابن الظاهر ططر مفصولًا عن المملكة.

١١٧٤\_ وفيه بالقلعة، أيضاً، أميرُ مكة الشريف علي (٢) بن عنان بن مغامس بن رُمَيثةَ الحسني المكي مفصولاً.

11۷٥ وفي ربيع الأول، كريمُ الدين عبدُ الكريم (٣) بن سعدِ الدين بَركة المصري، ويُعرفُ بابن كاتب جَكَم ناظر الخاص. مِمَّنْ قال فيه العيني: لا بأس به كثير الصدقةِ حسن التلقي. وهو والد عزيز مصر الجمال يُوسف ناظر الخاص.

١١٧٦ وفي ربيع الأول، ببيت المقدس، منفياً أزبك(١) الدوادار بعد ضعف طويل، وتَقَدَّمَ موتَ جميع أولاده وخَدَمه بحيث كان هو خَاتمتهم.

ممن الظاهري. ممن عمّل الأتابكية، وكان قويً النفس، بحيث سُجن غير مرة ونُكِب.

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۲۱۸/۸، والضوء اللامع ۲۷٤/۷، وشذرات الذهب ۲۰٤/۷، وبدائع الزهور ۱۳۰/۲.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢١٦/٨، والضوء اللامع ٢٧٢/٥، وبدائع الزهور ٢/٢٩١.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢١٥/٨، والضوء اللامع ٣٠٨/٤، وبدائع الزهور ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٢٠٨/٨، والضوء اللامع ٢٧٣/٢، وبدائع الزهور ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر ٢١١/٨، والضوء اللامع ٢٢/٣، وبدائع الزهور ٢/٢٩.

۱۱۷۸ وفي جمادى الآخرة أيضاً، بُردبك (۱) السَّيفي أحد مقدمي مصر ووالد فرج كهلًا.

١١٧٩ ـ وفي رجب، يَشْبَك (٢) أخو السلطان. وكَان أسنَّ منه وهو ساجد، ودفن بحوش ِ أخيه. أثنى عليه العيني وشيخنا وقال: إنه كان شديدَ العُجْمة.

مُقَدَّمُ المماليكِ، ودُفنَ بتربته التي أنشأها بالصحراء ورَتَّبَ فيها شيخاً وطلبةً وقراءً، وكان لا بأسَ به واستقر عوضه نائبه خَشْقَدم الرومي.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢١١/٨، والضوء اللامع ٦/٣، وبدائع الزهور ١٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨/ ٢٢٥، والضوء اللامع ٢٩٢/١٠، وبدائع الزهور ١٣١/٢.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٢٣/٨، والضوء اللامع ٢١٣/١٠، وبدائع الزهور ٢١٣٣٠.

# سنة أربع وثلاثين وثماني مئة

في مُحَرَّمِهَا حصل للحاج في رجوعه بمنزلة الوَجْهِ عَطَشُ ماتَ منه من الركب الأوَل فيما قيل ثلاثة آلاف نَفْس ذهب لهم من الأموال مالا يُحصى، ومات من الجِمَال والدوابِّ شيءٌ كثيرٌ جداً، ولهذا جَهَّز السلطانُ في ربيع الآخر العُمَّالَ لإصلاح الآبار وأماكن المياه التي في الطريق، بل حفر بعيون القصب(۱) بئر عظيمة عَظُمَ النفعُ بها.

وفي ثاني عشر ذي القعدة وهو تاسع عشري أبيب(٢) وفي النيل سنة عشر ذراعاً مع زيادة نصف ذراع على ذلك وهو غريب، وإنْ وقع في سنة خمس وعشرين أنه وفي في ثامن عشري أبيب وكسر من الغد، بَلْ وقع في سنة خمس خمس وأربعين كما سيأتي الوفاء في سابع عشري أبيب، فلم تكن الزيادة على الستة عشر سوى أصبعين فقط، وأفسد تعجيل الزيادة من الزُّروع التي بالجزائر كالبطيخ والسَّمْسم شيئاً كثيراً وحصل لأربابها جوائح.

١١٨١\_ ومات في ربيع الآخر، عن أربع وثمانين، العلامة المجد إسماعيل(٣) بن أبي الحسن بن علي البرماوي ثم القاهري الشافعي. ممن

<sup>(</sup>١) عيون القصب: هي منزلة على البحر الأحمر في طريق الحج بين العقبة والمويلح.

<sup>(</sup>٢) أبيب: من الشهور القبطية.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٣٩/٨، والضوء اللامع ٢٩٥/٥، وشذرات الذهب ٢٠٨/٧، وبدائع الزهور ١٣٧/٢.

تَقَدَّمَ في الفقه، وشارك في الفنون، وأخذ عنه القدماء فَمَنْ دُونَهم، وأقرأ «جامع المحتصرات» تقسيماً قديماً، وخطب بالجامع العَمْرَوِي، ودرَّسَ ببعض المدارس وَكان خاملاً زاهداً. ممن تُكُلِّمَ فيه مِمَّا لم يَشْبُتُ عندي. وله مُسوَّداتٌ ومجاميعُ مشتملة على مهماتٍ لم ينتفع بها، منها فيما بلغني «مختصر المهمات».

۱۱۸۲ وفي شوال بحماة قاضي الشافعية بها وعالمها النور محمود(۱) بن أحمد بن محمد الفّيُّومي الأصل الحمويُّ، ويُعرف بابن خطيب الدّهشة، شارح «المنهاج» اختصر فيه «القوت» و«الكافية» لابن مالك، ومختصر «المطالع». ممن تصدَّى للإقراء والإفتاء، وانفرد بمشيخة بلده بعد موت رفيقه الجمال ابن خطيب المنصورية، وحسنت مباشرتُه للقضاء، وكان كثير الاستحضار، زاهداً متقشفاً، مُفرطَ التواضع، مُشاركاً في الأدب وغيره، حسن الخط، ومن نظمه:

نَظْمُ حَبِيبي خبر لأنه قد رَفَعه ينصب قلبي غرضاً إذْ صار مفعولًا مَعَهُ

وكان أبوه أيضاً عالماً مُصَنَّفاً.

المحمد ا

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٨/٢٤٩، والضوء اللامع ١٠/٢٩١، وشذرات الذهب ٢١٠/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٤٨/٨، والضوء اللامع ٢/٢٥٠، وشذرات الذهب ٢٠٩/٧، وبدائع الزهور ١٣٧/٢.

العلوم العقلية وغيرها، يرجع إلى دين، مع حِدَّةٍ ونقص عقل.

11٨٤ وفي شوال، المجد إسماعيل (١) الرَّوميُّ الشافعيُّ نزيلُ البَيْبَرْسِيَّة وأحد صُوفِيَّتِها ويعرف بِكَرْدَنْكَش لكونه أعوجَ الرقبة، وكان عارفاً بالقراءات. ممن يقرىءُ العربية والتصوف والحكمة والطب، وامْتُحِنَ بمقالة ابن عربي، ونُهِيَ عن إقرائها غير مرةٍ، ولَم يكن محمود السيرة ولا العلاج. وممن أخذ عنه الشرفُ ابن الخشاب.

١١٨٥ وفي شوال أيضاً، وقد قارب السبعين، السراج عمر (١) بن منصور البهادري الحنفي. ممن تَمَيَّزَ في الفقه والعربية والمعاني والطب وغيرها. ودَرَّسَ. وناب في الحكم. وأشير إليه في فُضَلاءِ الحنفية، وفي الطب، إلاّ أنه لم يكن محمود العلاج أيضاً.

ابن حمزة بن محمد الحنفي ابن الفنري. ممن تقدم في القراءات والعربية ابن حمزة بن محمد الحنفي ابن الفنري. ممن تقدم في القراءات والعربية والمعاني وغيرها. وكَثُرَتْ مشاركته في الفنونِ. وأقرأ «العَضُد» بخصوصه نحو عشرين مرّة، وجمع بين «المنار» و«البزدوي» وغيرهما من أصول الفقه في مصنف، واشتهر ذِكْرُهُ، وشاع فَضْلُه، وكثرت في الآفاق تلامذته، مع حُسْنِ السَّمْتُ والإفضال ومزيد الشروة، ولكنَّه عِيْبَ بِنِحْلَةِ ابن عربي وتقرير «فصوصه»، وحين دخوله الديار المصرية لم يتظاهر بذلك.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٣٩/٨، والضوء اللامع ٢/٣١٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٤٢/٨، والضوء اللامع ٦/١٣٩، وشذرات الذهب ٢٠٨/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٤٣/٨، وشذرات الذهب ٧/٢٠٩.

١١٨٧ وشيخ الحنابلة، الشرف عبدالله (١) ابن القاضي شمسُ الدين محمد بن مفلح المقدسيُّ ثم الصالحيُّ، عن بضْع وثمانينَ. ممن دَرَّسَ وأفتى وناظر، وكان في استحضار فروع الفقه عَجَباً، مع استحضار كثيرٍ من العلوم، وربما نُسبَ إلى المجازفة في نقله، ومُؤاخذةٍ في دينه، وعُيِّنَ لقضاء دمشق غير مرة، فلم يتفق.

۱۸۸۸ وفي شوال، التقي محمد (۱) ابن النور علي بن أحمد ابن الأمين المصري عن أربع وسبعين. وكان ممن تَفَقّه قليلاً، وتَكَسَّبَ بالشهادة طويلاً، مع حفظ الكثير من الآداب والنوادر، واشتهار بمعرفة المُلَح، والمزوائد المصرية، وثَلْبِ الأعراض، سيما الأكابر، مع عدم تَصَوَّنٍ، وقَد بلغنا الكثير من نوادره، ومنها: أن بعض أصحابه شكا له إملاقاً حين وَضْع زوجته فقال له: اكتب قصة للقاضي الشافعي - يعني ابن الميلق - لأتوجه معك إليه، فقال له: قد فعلت، وكتب لي بِقدْر حقير جداً، فبادر وتوجَّة به إلى بَطْرَكِ النصارى وأَعْلَمَهُ بذلك ثم انصرف، فما وصل إلا وقد سبقه قاصده بشيءٍ كثير من الدقيق والعسل والسكر والشمع والزيت ونحو ذلك سوى عشرة دنانير فدفعها لأب المولود.

١١٨٩ وفي جمادى الآخرة، بالقاهرة نائب إسكندرية، الشهاب أحمد (٣) الدوادار ويُعرف بالأقطع. وكان أبوه طُرَقيًا بحيث إن وَلده رُبَّما أنكره

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۲۲۰/۸، والضوء اللامع ٦٦/٥، وشذرات الذهب ٢٠٨/٧، وبدائع الزهور ١٢٩/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٥٨/٨، والضوء اللامع ١٥٨/٨.

 <sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٣٨/٨، وفيه أحمد الدوادار نائب الاسكندرية المعروف بابن الأبتع! كذا،
وبدائع الزهور ٢٣٨/٢.

بعد خدمته الأتراك. واستقر بعده في النيابة جَانِبَك الناصري.

۱۱۹۰ وفي ذي القعدة، شاهين (۱) الرومي المزي، مولى التقي أبي بكر المزي. كان على طريقة مولاه في التجارة ومحبة أهل الخير. ذا مآثر ودورٍ معروفة به.

١٩١١ ـ وفي ذي الحجة، التاج عبدالرزاق (٢) بن سعد الدين إبراهيم بن الهيصم. باشر الاستادارية ثم الوزارة، ونُكِبَ مراراً.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/٢٣٩، والضوء اللامع ٣/٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٤٢/٨، والوء اللامع ١٩١/٤، وبدائع الزهور ٢/١٤٠.

#### سنة خمس وثلاثين وثمانى مئة

في أواخر رجبها قَدِمَ نائبُ الشام سُودون بن عبدالرحمن الظاهري، فاستقر أتابكاً عِوضاً عن جراقُطلِي المستقر في النيابة عوضه.

وفي مستهل ذي القعدة استعرض السلطانُ النُّوابَ ورَسمَ بتخفيفهم، وأنْ لا يستنيب أحد من غير مذهب بالقاهرة، وأما الضواحي فيستنيب فيها الشافعي مَنْ شاء.

وفي يوم الجمعة خامس عشري ذي الحجة وصل مُبشِّر الحاج، فمسافة مسيره أربعة عشر يوماً وهي أسرعُ ما سُمِعَ في ذلك. وفيها أجريت العيونُ حتى دخلتْ مكة، وامتلأتْ برك باب المعلاة، ومرَّتْ على سوقِ الليل إلى الصفا، فعَمَّ النفعُ بها. وكان القائمُ على ذلك الخواجا الشهير السراج عمر ابن المُزلِّق الدمشقي، وصرف عليه من ماله شيئاً كثيراً.

واشتهر خراب الشرق من بغداد إلى تبريز، وكثرة الغلاء، حتى بيع الرطلُ من اللحم بنصف دينار، وأكلوا الكلابَ والميتات، ثم فشا الوباءُ في العراق والجزيرة وديار بكر.

۱۹۲ ومات في سلخ شوال، وقد جاز السبعين، الشهابُ أحمد(۱) بن الناء الغمر ۲۱۱/۸، والضوء اللامع ۲۱٤/۱، وشذرات الذهب ۲۱۱/۷، وبدائع الزهور ۲۲۲/۷.

إسماعيل الأبشِيطي الشافعي. ممن تَفَقَّهَ قليلًا، ولَهَجَ بالسيرةِ النبوية، بحيث جمع فيها كتابًا حافلًا كتب منه نحو ثلاثين سفراً.

التقي عبدالرحمن ابن الجمال عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري القاهريُّ عبدالرحمن ابن الجمال عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري القاهريُّ الشافعيُّ. ممن تقدم في الفنونِ سِيَّما العربية بحيث فاق فيها وأخد عنه الأئمة، وكان غايةً في الذكاء زائد الحِدَّةِ، عالية في الشطرنج، مع حُسْنِ الشكالة، ومزيدِ الكرم والتقنع، وأظنه صاحبُ «حاشيةِ التوضيح» التي الشكالة، ومزيدِ الكرم والتقنع، وأظنه صاحبُ «حاشيةِ التوضيح» التي جُرَّدَها البلاطنسي، وانتفع بها الشمسُ محمد بن عبدالماجد الماضي في سنة اثنتين وعشرين.

1941 وفي جمادى الآخرة أيضاً، عن نحو الأربعين، بالقاهرة غريباً، الحافظ تاج الدين محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن مُسَلَّم الكركيُّ الأصل المقدسيُّ الشافِعي سبطُ العمادِ الكركيِّ، ويُعرف بابن الغرابيلي. ممن مهرَ في الفنونِ سيما هذا الشأن، بحيث شَرعَ في شرح على «الإلمام». قال شيخنا: وكان من الكَملَةِ فَصَاحةً وجرأةً ومعرفة وقياماً مع أصحابه ومروءة وتودداً وشرف نفس ، بحيث تَقنَّع باليسير، ويُظهر الغِني ويتمنى الأكابرُ رؤيته والاجتماع به لما يَبلُغهم من جميل أوصافه، فلا يسمح بذلك.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٦٣/٨، والضوء اللامع ١/٣٢٩، وشذرات الذهب ٢١٢/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٦٩/٨، والضوء اللامع ٢٠٦٩، وشذرات الذهب ١١٥/٧.

1190 وفي شوال، عن سبعين فأزيد، قاضي الحنفية ورئيس المذهب وشيخ الصَّرْغَتُمُشِيَّة الزين عبدالرحمن التَّفَهْني القياهري، مصروفاً عن القضاء. قال شيخنا: وكان حَسَنَ الأخلاقِ كثير الاحتمال، شديد السَّطوةِ، إذا غضب لا يُطاق، وإذا رضي لا يكاد يُوجد له نظيرٌ.

١٩٦٦ وفي جمادى، عن نحو السبعين، المحدِّثُ المُكْثِرُ النادرةُ في كَثْرةِ المقروءِ والمَرويَاتِ والتحصيلِ مع كونه لم ينجب ولا كاد، الشهابُ أحمد(٢) بن عثمان بن محمد بن إبراهيم القاهري الحنفي، ويعرف بابن الكلوتاتي. ممن صاهرَ الزين العراقي على ابنته. وكان ديِّناً خَيِّراً كثيرَ العبادة وضيئاً متقللاً، سمع منه الفضلاءُ. ولم تحصل له في طول عمره وظيفةً تناسبه، ولكنه استقر بأخرة قارىء الحديثِ بالقصر الأسفلِ من القلعة.

العاجلي ثم الحلبيُّ القاهريُّ الحنبليُّ، وقد زادَ على الثمانين. ممن سمع وأسمَع، وتنزل بالآثار النبوية وحنابلة المؤيدية.

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ٢٦٦/٨، والضوء اللامع ٩٨/٤، وشذرات الذهب ٢/٤/٢، وبدائع الزهور ١٤٢/٢.

والتَّفَهْني بفتح التاء المثناة والفاء وسكون الهاء آخرها نون نسبة إلى تَفَهَّنَه من الوجه البحري مصر.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٦٣/٨، والضوء اللامع ١/٣٧١، وشذرات الذهب ٢١٢/٧.

 <sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٦٥/٨، والضوء اللامع ١٧٢/٣، وشذرات الذهب ٢١٣/٧، وبدائع الزهور
١٤١/٢، ورفع الإصر ٢/٣٣٠.

۱۹۸ وفي رمضان، كاتب السر الشهاب أحمد (۱)بن صالح بن أحمد ابن عمر الحلبي نزيل القاهرة، ويُعرفُ بابن السفَّاح، وكان قليلَ الشر والهيبة وكذا العلم جداً، ولذا ضعف تصرفه مع بعض وَسُوسةٍ. وهُو من بيت مشهور بحلب.

۱۱۹۹ وفي رمضان أيضاً، وقد جاز السبعين، الصاحبُ علم الدين يحيى (۱) بن عبدالله القبطي، ويُعرفُ بأبي كُمّ، كان قبلَ الوزارةِ ناظرَ الجيش. ممن جاور بمكة، وأثنى على إسلامه.

ملكِ الحبشةِ المسلمينَ جمالُ الدين محمد (٤) بن سعد الدين، وكان من خيارِ ملكِ الحبشةِ المسلمينَ جمالُ الدين محمد (٤) بن سعد الدين، وكان من خيارِ الملوك دِيناً ومعرفةً وقوةً وعدلاً. ممن أسلم على يد خلائقُ من الحبشة. ومن سَعْدِهِ هلاكُ الحطي إسحاق بن داود بن سيف أرْعَد، وذلك في سنة ثلاث وثلاثين من أيامه، واستقر بعده في المملكة أخوه الشهاب بدلاي. وأول شيء صنعه اجتهادةً في قَتْلِ قاتل أخيه.

۱۲۰۱ وأبو عبدالله محمد (٥) ابن صاحب المغرب أبي فارس عبدالعزيز بطرابلس المغرب، في زاويته التي أنشأها بها في حياةٍ أبيه، وكثر الأسفُ من

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٦١/٨، والضوء اللامع ٣١٦/١.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٧١/٨، والضوء اللامع ١٠/ ٢٣٠، وبدائع الزهور ٢/١٤٢١.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ليس في «ب».

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٨/٢٦٨، وشذرات الذهب ٨/٢١٥.

<sup>(</sup>٥) إنهاء الغمر ١٦٩/٨.

أبيه وغيرهِ عليه، وكان ولي عهده. ورَامَ التخلِّي له عن المُلْكِ غير مرة فما وإفق.

۱۲۰۲ وفي صفر، آخِرُ ملوك العراق من بني أويس، حسين (١) بن علاء الدولة بن أحمد بن أويس، خنقاً، على يد أصبهان شاه بن قرا يوسف.

السلطان، وجيء به إليه في سنة تسع وعشرين، واستقر ابنه جوان مكانه وبَـذل الطاعة لصاحب مصر، وأنه نائبه، والتزم بما كان أبوه التزم به، بَلْ أرسل للسلطان قَدْراً كبيراً زائداً على ذلك من النقد والصوف المُلوّن، وقابل رسوله بالإكرام وقبل الأرض قائماً أمامه، وسأل أن يكون عندهم نائب من جهته، فأرسل إليه أميراً ومعه أربعون مملوكاً.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٦٤/٨، والضوء اللامع ١٦٠/٣، وشذرات الذهب ٢١٣/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٦٤/٨، والضوء اللامع ٣/٨٦.

### سنة ست وثلاثين وثماني مئة

في رجبها كان بروز السلطان بالعساكر وفيهم الأتابك سُودون بن عبدالرحمن ومعه الخليفة والقضاة والخَلْقُ من المباشرين وغَيرهم متوجها للبلاد الشمالية بسبب دفع قرايَلُوك(١) عن بلاده، بعد أنْ عملَ نائب الغيبة تَغْري بَرْمَش التركماني الذي عمَل أمير آخور في التي تليها، فوصل دمشق ضُحى يوم الإثنين منتصف شعبان، ونائبها حامل القُبَّة على رَأسه.

ثم بعد أيام سار فدخل حلب صبيحة السبت خامس رمضان، فأقام بها نصف شهر، وحضر إليه أكابر أمراء التركمان وغيرهم، ثم ارتحل بعد الإذن للمالكي والحنبلي في الإقامة بحلب ثم للآخرين في الرجوع إليها أيضاً حتى وصل الرها فوجدها خالية فاستمر إلى آمد (٣) فنازلها وهي في غاية الحصانة وبها ابن قرا يلوك في جماعة فشرع في حصارها، وبنيت تجاهها أبنية لذلك ونصب عليها المجانيق، ودام زيادة على شهر ظَفرَ في أثنائه بعض العسكر

<sup>(</sup>١) تكتب قَرَايُلُك على وجهين إحداهما هذا والآخر بإثبات الواو، ومن هنا اختلفت النسختان في صيغة كتابة هذا الاسم وكلاهما صحيح.

<sup>(</sup>٢) الرُّهَا بضم أول والمد والقصر: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام (معجم البلدان المرتب الآن ضمن الأراضي التركية وتسمى أورفة.

<sup>(</sup>٣) آمد بلد تقع بالقرب من منابع دجلة (تركيا اليوم) (معجم البلدان ١/٥٦).

بأزيد من أربعين نفساً من جهة قراً يَلُوك فقبضوا عليهم وأحضروهم إلى السلطانِ وفيهم خمسةٌ من أعيانهم فَضُربتُ أعناقهم ونُصبت مقابل الأسوار، ولَم تتم هذه المدّة حتى مَلَّ العسكرُ سيما من كثرة الحرِّ والذَّبابِ ووخَم الأرض من الجيّف المقتولة وعِزَّة الأقوات، فتراسلوا في الصلح بعد التقاء بعض الكشافة بقرايلوك بقرب آمدَ وعَدم ظفر أحدٍ من الفريقين بطائل، فاستقر الأمراءُ على أنْ يخطب للسلطان في بلاده ولا يتعرض لأحدٍ من جهته ولا من معاملات بلاده، ولا يُمكن أحداً من جهته بقطع طريق التجارة ولا القوافل، وأن يُسلم الرَّها. فانتظم الأمرُ في الجملة.

وعاد السلطانُ إلى حلب بعد أنْ قرَّرَ إينال الأجرود الذي صَار سلطاناً بَعْدُ في نيابتها فدخلها في ليلة الإثنين خامس عشري ذي القعدة، ثم دخل دمشق في تاسع عشر ذي الحجة ونزل بقلعتها ثم رحل منها بعد ثلاثة أيام، فكان دخولة القاهرة في يوم السبت تاسع عشر محرم التي تليها في موكب هائل جداً بعد أنْ جَهَّزَ لبيت المقدس خمسة آلاف دينار صدَقة.

١٢٠٤ ومات في ثالث أيام مِنى بها قبل طواف الإفاضة العلامةُ الشمسُ محمد (١) بن عبدالرحيم بن أحمد المصريُّ الشافعي المنهاجيُّ، ويعرف بسبطِ ابن اللبان. ممن دَرَّسَ وأفتى، وخطب ووعظ، وتقدم في الفقه وأصوله، وتعانى الشعر وعمل القصائد والمقاطيع، وقرأ الحديث على العامَّةِ. وَكان حَسن الإدراك واسعَ المعرفة بالفنون، انتفع به المصريون مع تواضعهِ. وأثنى عليه شيخنا وابن قاضي شهبة وآخرون، ومن نظمه مما كتبه عنه بعض تلامذته:

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٩٢/٨، والضوء اللامع ٨/٨٤، وشذرات الذهب ٢١٧/٧.

يا ربِّ أَفْلَاذُ كَبِدي فِي الشَّرَىٰ دُفِنَتْ وَنَارُ حَرِّهِمْ فِي سَائِرِي سَارِي سَارِي يَا رب واجعَلْ جنانَ الخُلْدِحظَّهُمُ وَنَارُ بُعْدِهُم حَظِّي مِنَ السَّارِ

١٢٠٥ وفي ربيع الآخر العلامة المُفَوَّه البرهان أبو إسحاق إبراهيم (١) بن حجاج بن محرز الإبناسيَّ ثم القاهريُّ الشافعي، والدُّ صاحبنا الزين عبدالرحيم. مِمَّن تقدم في الفنون، وانتفع به الأئمة مع عَليِّ الهمة وكثرة التواضع، وطرح التكلُّف، والشهامة، والنظم والنثر. وبلغنا عنه أنَّ شخصاً التمس منه مساعدته عند بعض الأمراء فاعتذر بعدم معرفته، فأبي إلاّ أن يساعِدَه، فتوجه إليه لمزيد رغبته في مساعدة الملهوف وكلَّمهُ في شأنه وسالهُ في دفعه مع خصمه للشَّرع، فانزعج الأميرُ مع ذكره بمحبة المخير وقال: السنا نعملُ بالشرع؟ فقال له: إنّك لا تعرف الشرع لو وَجَبَ على امرءٍ قَطْعُ يدهِ اليمنى فَقُطعتِ اليُسْرى غَلَطاً كيف تعملُ؟ فبادر إلى الآذن في إرسالها وحصل الغرض.

القرويني الجزيري \_ نسبةً لجزيرة ابن عمر \_ البغدادي الشافعي، ويُعرف القرويني الجزيري \_ نسبةً لجزيرة ابن عمر \_ البغدادي الشافعي، ويُعرف بالحلالي \_ بمهملة ثم لام ثقيلة \_، وبابن الحلال، لحلِّ أبيهِ المشكلات. ممَّن برع في الفقه، والتفسير والقراءات، والمعاني والبيان والعربية، وغيرها،

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۲۸٦/۸، والضوء اللامع ۷/۳۱، وشذرات الذهب ۲۱٦/۷، وبدائع الزهور ۱٤٤/۲.

<sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ۲/۰۷۸، والضوء اللامع ۱۵۶/۶، وشذرات الذهب ۲۱۷/۷، وبدائع الزهور ۲/۱۵۰، وفيها كلها عبدالرحمن وهو الصواب إن شاء الله.

وصَارَ له صِيْتُ كبير في بلاده، وحَجَّ، ودخلَ حلبَ والقاهرة، وأخذ عنه الأثمة، وأثنوا على فضائلهِ. وأرَّخهُ بعضهم في التي تليها.

الدين محمد (١) بن علي بن موسى الدمشق الشافعي ، ويُعرف بابن قُديدار. الدين محمد (١) بن علي بن موسى الدمشقي الشافعي ، ويُعرف بابن قُديدار. ممّن أقبل بعد اشتغاله على العبادة بحيث اشتهر حتى إن اللَّنك لما طَرَق الشام أرسَل مَنْ حَمَاهُ وحمّى مَنْ معه ، بل كانت كلمته عند الفرنج نافذة ، ولكن لما أرسل ولده لصاحب قبرس عَوَّقَهُ كما أسلفته في سنة ثمان وعشرين ، ولذا كان المؤيد يُعَظِّمُهُ ، وبنى له زاوية . وكان سهل العريكة ليّن الجانب ، متواضعاً جداً ، محباً في العلماء والمُحدّثين ، والمرابطة وحصل له باخرة ضَعف وثِقلُ سمع .

١٢٠٨ و في ربيع الآخر، وقد قارب السبعين، شيخ الشيخونية البدر حسن (٢) بن الشرف أبي بكر بن أحمد القادسي الحنفي. ودُفن بجامع شيخو في الفسقية التي بها العِزُّ الرازي. ممَّن درس بمدرسة سُودون من زاده، وإينال بالشارع، وبجامع المارداني مع إمامة أوَّلِهَا، والخطابة بالبرقوقية، وأفتى، وانتفع به الفضلاء في العربية وغيرها، واستقر بعده في الشيخونية أبو بكر المدعو باكير بن إسحاق المَلَطِي.

١٢٠٩ وفي صفر، قاضي المالكية بالديّار المصرية الشهابُ أحمدُ (٣) ابن عبدالله بن محمد بن محمد الأموي. وكان ذميم السيرة زائد الجهل.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٩٣/٨، والضوء اللامع ٢٢٣/٨، وشذرات الذهب ٢١٨/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨/ ٢٨٩، والضوء اللامع ٣/ ٩٦، وشذرات الذهب ٢١٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٨٨/٨، والضوء اللامع ١/٣٦٩، ورفع الإصر ٧١/١.

۱۲۱٠ وفي صفر أيضاً، أبو عبدالله محمد (۱) بن عبدالحق بن إسماعيل الأنصاري السَّبْتي المالكي. شارح «البُردةِ»، وذُو الأدابِ والفضائل، والخطِّ الحَسنِ، والتصوف، مع حُسْنِ الطريقةِ، عن بضع وخمسين، وقد أسلفه شيخنا أيضاً في سنة ثلاث وثلاثين.

المجاهد غازي الأيوبي، قتلًا، بيد التركمان، وكان أديبًا، فاضلًا، شاعرًا، المجاهد غازي الأيوبي، قتلًا، بيد التركمان، وكان أديبًا، فاضلًا، شاعرًا، جمع من نظمه ديوانًا. جوادًا محبًا في العُلماء. واستقر بعده ابنُه الصالحُ خليل.

المنصور عمر بن أبور. المؤيد علي (٣) بن المظفر يوسُف بن المنصور عمر بن أبور.

المجاد على المجاد المج

۱۲۱٤ وفي صفر، وقد جاز الخمسين، الشهاب أحمد (٥) ابن غلام الله ابن أحمد بن محمد بن الكَوْم الرِّيشي الميقاتي. ممن عرف كثيراً من

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٩٣/٨، والضوء اللامع ٧/٢٧٩، وشذرات الذهب ٢١٧/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٨٧/٨، والضوء اللامع ٣٠٨/١.

 <sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٩٢/٨، والضوء اللامع ٣/٦٥ وفيهما: «أنور» بدلًا من «أبور».
ومقديشو: بساحل افريقية الشرقى وهي عاصمة الصومال الآن.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٢٧٣/٨.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر ٢٨٨/٨، والضوء اللامع ٢٢/٢.

الأحكام وصَارَ يحل الزيج، ويكتب التقاويمَ، بحيث اشتهر بذلك.

١٢١٥ وفي صفر أيضاً، وقد جاز السبعين، كبيرُ التجار ورئيسهم النور علي (١) بن محمد الطَّنْبِذِي. صَاحبُ القاعةِ داخلَ دَرْبِ الشبيكية (٢) بالقرابيص والتُربة والقيسارية والحمامين وغيرها، وكان كثير الحج حسنَ المعاملة. فيه برِّ لجماعةٍ، وقرضٌ للمحتاج ، ومروءة في الجملة، مع كثرة إسراف على نفسه.

ممَّن تقدم وصَار رأسَ نوبة النُّوب، ثم رأسَ المُجَرَّدِينَ لغزوِ قبرس. سُخِطَ عليه حين أظهرَ مَا يقتضي تَكَثُّراً بذلك، وجُهِّزَ لِيُحْبَسَ بدمياط، فكانت رؤية صاحب قُبْرُس له من جملة المُخيفاتِ له، ثم أُفرج عنه في رجب سنة ثلاث وثلاثين، وقُرِّرَ أميراً بدمشق.

١٢١٧ وفي شوال، من جراحة، في وقعة آمد أيضاً، سُودون(١٠) ميق الظاهري. أحدُ المُقَدَّمينَ بمصر، ودُفن هناك.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢٩٢/٨، وبدائع الزهور ١٤٤/٢، والضوء اللامع ٢٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) هكذا مجودة في الأصول، وفي الضوء: «الشبيكة» وهي داره المعروفة بالطنبدية.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٨/ ٢٨٩، والضوء اللامع ٣/ ٢٩.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٢٨٩/٨، والضوء اللامع ٢٨٣/٣، وبدائع الزهور ٢ /١٤٨.

#### سنة سبع وثلاثين وثماني مئة

في تاسع عشري شعبان ختن يوسف ابن السلطان، وقد طَعَنَ في الحادية عشرة، وخُتن معه عدةٌ من أبناء الأمراء وغيرهم. وكان المهم لذلك حافلًا.

وفيها كانت لنائب الرَّهَا إينال الأجرود وقعةً مع التركمان قُتِلَ فيها بين الفريقين جماعة، ودخل إينال المَرْقب، فأرسلَ السلطانُ لنائب حلب قرقماس أن يتوجه بالعسكر إلى الرَّهَا، وكتبَ لسائر الممالك الشامية باللحاق به إنْ تَحَقَّقُوا نُزولَ قَرَايّلُك على الرها.

وفيها أُحْصِيَ مَنْ بإسكندرية من الحاكة فكان بها ثماني مئة نَوْل ، وكَان ذلك وقَع في أواخر القرن الثامن، فكانت أربعة عشر ألف نَوْل، وقريب من لهذا أن كُتَّابَ الجيش أحصوا قُرى مصر قِبْلَيَّها وبَحْرِيَّها، فكانت ألفين ومئة وسبعين قرية بعد أن قيل: إنها كانت في أوائل دولة الفاطميين عشرة آلاف.

۱۲۱۸ ومات فيها، وقد زاد على الثمانين، العلامةُ الفريد الشرفُ أبو محمد إسماعيل(١) ابن أبي بكر اليماني الشافعيُّ، ويُعرفُ بابن المقرىء. صاحبُ «عنوان الشوف» وهو بديع، ومختصر «الروضة» المسمى

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/٣٠٩، والضوء اللامع ٢/٢٢، وشارات الذهب ٢٢٠/١٧.

بـ«الـروض»، و«الحاوي» المسمى «الإرشاد» شرحه في مجلدين وما يفوق الوصف. وهو القائل:

قُلْ للشهاب ابن علي ابن حَجَرْ سَوِّرْ على مَودَّتي من العِيرْ فَلُ للشهاب ابن علي ابن حَجَرْ من الصفا والمرْوتَيْن والحَجرْ فَسُور وُدِّي فيك قد بَنَيْتُهُ من الصفا والمرْوتَيْن والحَجرْ

ووَلي عِدَّةَ ولايات دون قدره، وكان يستشرفُ لولاية القضاء بتلك البلاد فلم يتفق. كتب عنه الأئمةُ. وهو ممن قام على المنتحلين لمقالة ابن عربي بلسانه وقلمه في تلك البلاد.

١٢١٩ وفي صفر، الإمامُ شيخ القُرَّاء التاج محمد (١) بن أبي بكر بن محمد بن محمد السَّمَنُّوديُّ الأصل القاهريُّ الشافعي، ويُعرف بابن تَمْريّة. ممن برع في الفقه والعربية، وشارك في الفضائل، وتقدّم في القراءات، وتصدى لها، فأخذ عنه الأئمةُ، ومَا قرأ عليه أحدٌ إلا وانتفع. ووَليَ مشيخة الإقراء بالشيخونية، والفقه بالقَشْتَمُريَّة، وخطابة الحسنية، وجامع بشتاك، وغيرها. وكتب بخطه أشياءً مفيدة، وكانت له جلالةً ومهَابةٌ ووقعٌ في النفوس.

مَدَنةِ البيتِ الجمالُ أبو المحاسن محمد (٢) بن علي بن محمد بن أبي بكر سَدَنةِ البيتِ الجمالُ أبو المحاسن محمد (٢) بن علي بن محمد بن أبي بكر القرشي العبدريُّ المكي الشيبيُّ. المُتَقَدِّمُ في الأدبِ نَظْماً ونَشراً، وصاحب الأمثال وغيره من التصانيف اللطيفة، كـ«اللَّطْفِ في القضاء». أثنى عليه غيرُ

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٣٢١/٨، والضوء اللامع ١٩٩/، وشلرات الذهب ٢٢٣/٧.

<sup>(</sup>٧) إنساء الغمر ٣٢٢/٨، والضوء اللامع ١٣/٩، وشذرات الذهب ٢٢٣٧٠.

واحدٍ. قال شيخنا: ولَم يكن يُعاب بغير ما يُرمى به من لبن الخشخاش، وأورد من نظمه قوله حين عَاد الجلال البُلْقِيني بعدَ الهَرَوِي:

عَوْدُ الإمَامِ لدى الأنامِ كَعِيدهم بل عَوْدُهُ عِيدٌ يعود مشائلهُ أَجْلًا جلالً الله جَلَّ جلاللهُ أَجْلًا جلالًا الله جَلَّ جلاللهُ

۱۲۲۱ وفي صفر، عن اثنتين وثمانين، بحلب، العلامةُ البدر محمد (۱) ابن أبي بكر بن محمد بن عثمان المارديني ثم الحلبيُّ الحنفي، ويُعرفُ بابن سلامة. حامل لواء مذهبه بحلب، مع رسُوخهِ في علوم، ونظمه، ونثره ممن تَصَدَّى للإقراء، فانتفع به خَلْقُ. ودَرَّسَ بعدة مدارس، وربما مُقِتَ كما قال ابنُ خطيبِ الناصرية لوقيعتهِ في الناس واغتيابهم. وقد أورَدتُ من نظمه في «الجواهر».

الحنفية المجتمع الأول، عن بضع وخمسين، بدمشق قاضي الحنفية به، ومَنِ انتهت إليه رياسة أهلِه الشهاب أحمد بن محمود بن أحمد بن إسماعيل ابن الكشك، وهو ممن ولي أيضاً نَظَرَ جيش دمشق، وعُيِّنَ لكتابة سِرِّ مصر فتعلل.

١٢٢٣ وفي شعبان، بحماة الإمامُ الشهير في الأدب التقي أبو بكر(٣) ابن علي بن حِجّة الحموي الحنفي. ناظم البديعية وشارحها، ويُعرف بابن

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/٣٢٠، والضوء اللامع ٧/١٩٥، وشذرات الذهب ٢٢٣/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣٠٨/٨، والضوء اللامع ٢/٢٢، وشذرات الذهب ٢١٩/٧، وبدائع الزهور ١٥٣/٢، ورفع الإصر ١٠٨/١.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٣١٠/٨، والضوء اللامع ٢١/٣٥.

حِجّة. أثنى عليه غيرُ واحدٍ. قال شيخنا: وَنِعْمَ الرجلُ كان. ومَنْ نظمه: فَ مُنَاذِا نُهُ اللّهُ مُناذَى حَفْلُهِ مِنْ مَنْ أَوْ رَبُّ الْأَشْ لَدَ صَنْد

في سُوَيدا مُقَيلة الحُبِّ نادَى جَفْنُه وهو يَقْضِصُ الْأَسْدَ صَيْدا لا تَقولُوا مَا في السويدَا رجالٌ فأنا اليوم من رجال السُويْدا

١٢٢٤ وفي ربيع الآخر، بتُونُسَ، محدثها أبو عبدالله محمد (١) ابن محمد بن محمد المغربي المالكي، ابن القَمَّاح. ممن وَلِيَ قضاءَ بعض الجهاتِ هناك، وحَدث بالكثير. وكان حَسنَ البِشْر سمحَ الأخلاق.

1770 وفي جمادى الآخرة، بدمشق الإمامُ الزاهد العابدُ القانتُ الحَيِّرُ البو الحسن علي (٢) بن حسين بن عروة المَشرقي ثم الدمشقي الحنبلي، ويعرف بابن زكنون. رَتَّبَ مُسْنَدَ إمامهِ على أبواب البخاري وحَشَد في كل باب مَا يتعلقُ بشرحه، وكثيراً مَا يضع المصنف الكامل للغير. وأوصافه شريعة.

السلّ، بمرض السلّ، إبراهيم (١) أمير المؤمنين المعتضد بالله داود ابن المتوكل على الله محمد العبّاسي في حياة أبيه، ولم يكن له غيره؛ بل هو خاتمة عشرين ذكراً. ممن حفظ القرآن و«المنهاج»، واشتغل كثيراً، وخلف والذه لما سافر خِلافة حسنة شُكرَ عليها.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/٣٢٤، وشذرات الذهب ٢٢٤/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣١٩/٨، والضوء اللامع ٥/٢١٤، وشذرات الذهب ٢٢٢٧، وبدائع الزهور ١٥٥/٢.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٣٠٧/٨، والضوء اللامع ٢/٥٠، وشذرات الذهب ١٥٤/٢.

۱۲۲۷ وفي رجب، بدمشق نائبها جَارقُطْلي (۱). وكانَ شَهماً محباً في العَـدُل والإنصاف، مسرفاً على نفسه، ورَامَ الأتابك سُودون أن يستقر في النيابة عِوضه، فلم يجب، بل نُفي إلى دمياط، واستقر في الأتابكية عِوضه إينال الجكمي.

١٢٢٨ وفي ذي الحجة، عن ست وسبعين، سلطانُ المغرب أبو فارس عبد العزير الم الم المعرب أبو فارس عبد العزير الم الم المعرب الم المعرب بن أبي بكر الم الم المحقومي ، بعد أن خطب له بفاس وتلمسان وما والآهما من المدنِ والقرى إحدى وأربعين سنة فأزيد. وسيرتُه من مَحاسنِ السير، بحيث كتب إليه ابن عرفة: والله لا أعلم يوماً يَمُر علي ولا ليلة إلا وأنا داع لكم بخير الدنيا والآخرة، فإنكم عمادُ الدين ونُصْرةُ المسلمين. واستقر بَعْدَهُ حفيدهُ المنتصر أبو عبدالله محمد بن محمد، الماضي أبوه في سنة خمس وثلاثين. ورأيت من أرّخهُ في التي تليها.

١٢٢٩ وفي رجب أمير مكة رُمَيْثة (٣) بن محمد بن عجلان الحسني، قتلاً، في معركة.

١٢٣٠ - وفي ربيع الآخر مَلِكُ بنجالة جلالُ الدين أبو المظفر محمد (٣) ابن فَنْدُو، كان أبوه كافِراً فأسلم وَلَدُهُ، وثارَ عليه، واستَملكَ منه البلادَ، وَأَقامَ

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ٣١٦/٨، والضوء اللامع ٤/٤، وشذرات الذهب ٢٢٢/٧، وبدائع الزهور ١٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣١٣/٨، والضوء اللامع ٣/ ٢٣٠، وبدائع الزهور ٢/١٥٤.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٢٦/٨، والضوء اللامع ٨/ ٢٨٠، وشذرات الذهب ٧/ ٢٢٥.

شعارَ الإسلام، وجَدَّدَ ما خَرَّبَهُ أبوه مِن المساجدِ، وراسَلَ سلطانَ مصر بهديةٍ وَاستدعى بعهدٍ من الخليفةِ، وكانتُ هَداياه متواصلة بالعلاء البخاري بمصر ودمشق، ولَه مَدرسةٌ بمكة هَائلة، واستقر بَعْدَهُ ابنُه المظفرُ أحمد شاه.

#### سنة ثمان وثلاثين وثماني مئة

استهلت والأتّابك إينال الجَكّمي.

وفي محرمها شرع سودُون المُحَمَّدِي بإذن السلطان في عمل سقفِ الكعبةِ فعمله جديداً وأتقنه، ولَكنْ حصلَ من امتهانهِ للبيت مالا خيرَ في شرحه، وكذا هَدَم منارة بابِ السُّويقةِ فوجَد فيها مالاً، ثم عمرَها، وجَهَّز إليه من الرخام لِمَرَمَّةِ الحجرِ، وشاد رُواق البيت جملة.

وفيه قدمت هدية قَرَايَلُك وفيها درَاهم مضروبة باسم السلطان، فَسُرَّ بلك، ثم لم يلبثُ وَلده أَنْ أغار على معاملة مَلَطْيَة وغَيرها ونَهب شيئاً كثيراً؛ بل توجه أبوه للإغارة على الرُّهَا.

۱۲۳۱ محمد (۱) بن عبد القادر بن عمر الشيرازيُّ الأصل الواسطيُّ الشافعيُّ المقرىءُ محمد (۱) بن عبد القادر بن عمر الشيرازيُّ الأصل الواسطيُّ الشافعيُّ المقرىءُ نزيلُ الحرمين، ويعرف بالسَّكاكيني. ممن تَصدَّى للإقراء والتصنيف فانتفع به الأئمةُ ، واشتهر بخبرة «الحاوي» وحُسْنِ تقريره، وشرح «المنهاجَ الأصلي» وخَمَّسَ «البُردةَ» و «بانت سعادُ». ونظم لبقية القراءات العشرة تكملةً للشاطبي على طريقته بحيث يغلب على الظن أنه نظمه.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/٣٦٦، وشذرات الذهب ٢٢٨/٧، وبدائع الزهور ١٦١/٢.

المعارب الشهابُ أحمدُ النهاب المعارب الدين محمد بن أبي بكر بن رسلان البُلْقِيني الشافعي، حفيد أخي شيخ الإسلام السراج. ممن تَميَّزَ في القراءات، وكان حسنَ الصوتِ بها جداً، بحيث يُقْصَدُ لسماعهِ من الأماكنِ النائيةِ، ويزدحم لذلك عند المدرسة الملكية لكونه إمامها، ونَابَ في القضاءِ وكان وجيهاً مُثرياً.

۱۲۳۳ وفي شوال، عن نحو الخمسين، قريبه التقي محمد (۱) ابن البدر محمد ابن السراج عمر البلقيني. ممن دَرسَ بأماكن، وخطب، ونابَ في القضاء، وكثرت جهاته وماله، لمخالطته للزيني عبد الباسط ونحوه، وأنشأ داراً هائلةً أكملها بعده ولده.

١٢٣٤ وفي رمضان، وقد زاد على الثمانين، القاضي التاج عبد الرحمن (٦) ابن فقيه حلب الشّهابُ أحمد بن حمدان الأُذْرِعي الأصل الحلبيُّ ثم القاهريُّ الشافعيُّ. ممن أخذ عن أبيهِ وغيرهِ، وتفرَّدَ بأشياء. وأخذ عنه غيرُ واحدِ. وكان ناظماً.

١٢٣٥ وفي شعبان، بمكة، العلامةُ النحويُّ الجلالُ أبو المحامد عبد الواحد (٤) بن إبراهيم الفُوِّيُّ الأصل ثم المكيُّ الحنفيُّ، ويعرف بالمُرْشِدي، عن دون الستين، قال شيخنا: وكان نِعْمَ الرجل مروءةً وصِيانة.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/٣٥٩، والضوء اللامع ١٠٢/٢، وشذرات الذهب ٧/٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣٦٧/٨، والضوء اللامع ١٧١/٩، وشذرات الذهب ٢٢٩/٧، وبدائع الزهور ١٦٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٤٩/٤.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٣٦٤/٨، والضوء اللامع ٥٣/٥.

۱۲۳٦ وفي ربيع الأول، وقد زاد على التسعين، المسند المعمَّرُ المتفردُ البدر حسين (١) بن علي بن سبع البُوصيري المالكي. خاتمةُ مَنْ حضر مجلسَ الشيخ خليل بن إسحاق صاحب مختصرهم الشهير. أخذ عنه الأكابرُ.

۱۲۳۷ وفي ربيع الآخر، ببيت المقدس، وقَد قارب التسعين، رُحَّلَهُ الرَّواةِ الزينُ أَبُو زيد عبدالرحمن القبابي النجم عمر بن عبدالرحمن القبابي - بكسر القاف ثم مُوحَّدتَيْنِ بينهما ألِف - ثم المقدسي الحنبلي. ممن أخذ عنه الأكابرُ، وانفرد، وخَرَّجَ له شيخنا، وَأَجَاز لي.

۱۲۳۸ وسلطان كَلْبَرْجَه أحمد (٣) شاه بن أحمد بن حسن شاه بن بهمن. دام في مُلْكِهِ أُربَع عشرة سَنة. وكَان خَيِّراً له مَآثرُ، واستقر بعدَهُ ابنهُ ظفر شاه واسمَه أحمد أيضاً.

۱۲۳۹ والتقي عبدالوهاب (١) بن عبدالغني بن شاكر أخو القاضي علم الدين شاكر، وإخوته، ويُعرفُ بابن الجيعان، وكان كما قال شيخنا ساكناً وقوراً يباشر في عدة جهات يعنى كالمؤيدية. ممن كثر الأسفُ عليه.

١٢٤٠ وفي ربيع الآخر، عن بضع وخمسين سنة، ناصِرُ الدين محمد(°) ابن الشيرازي. نقيب الجيش مدّة طويلة. وكان تام القامة كثير

والقِبَابي نسبة إلى القِباب الكبرى من قرى أشمون بالقرب من القاهرة.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٣٦٢/٨، والضوء اللامع ١٥٠/٣، وشذرات الذهب ٢٢٧/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢/٦٣/٨، والضوء اللامع ١١٣/٤، وشذرات الذهب ٢٢٧/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٣٥٨/٨، والضوء اللامع ٢١٠/١.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٠١/٥. (٥) إنباء الغمر ٣٦٨/٨.

المُداراةِ، مُحِبًّا للناس مع الإسراف.

١٢٤١ وأركماس(١) الجلباني نائب القدس وناظره.

١٢٤٢ وطرباي (٢) الظاهري نائب طرابلس بها.

العظيم الذي وقَع في بلادهم، ومَات فيه مَنْ لا يُحصَى من المسلمين والنصارى. لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وبعده وقع الخُلْف، ثم اتفقوا على وليد له صغير، فغزاهم الشهاب أحمد بَدْلايْ ملك المسلمين من الحبشة فغنم وسبى وفتح عدة قُرى فلله الحمد.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٣٢٧/٨، والضوء اللامع ٢٦٨/٢.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣٦٢/٨، والضوء اللامع ٤/٧ وفيه أنه مات سنة سبع وثلاثين.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٨/٣٤٤.

# سنة تسع وثلاثين وثَماني مئة

في سابع ربيع الأول استقر أمير سلاح جَقْمَق العلائي أتابكاً عِوضَ إينال الجَكَمي المستقر في نيابة حلب، ثم بعد شهرين حُوِّلَ من حلَب لدمشق. وحضَر الأتابكُ المولدَ السلطاني بعد أيام وجَلس رأس الميمنة، والسُّرورُ طافحُ عليه.

وفيها وصلَ حمزة بك بن علي بن ناصر الدين محمد بن دُلْغَادِر التركماني، فوقف بين يدي السلطان، فَقُبِضَ عليه وسُجِنَ بقلعة الجبل إلى أنْ مَاتَ في التي تليها لكون عمه سليمان أحتال على جَانِبَك الصوفي الخارج عن الطَاعَةِ حتى أمسكه وأحضره لأبيهِ ناصر الدين، فراسلَ بالإعلام بذلك كي يطلق وَلدَهُ فَيَّاضًا قبل أن يعلم بإطلاقه، فلما علم أمِنَ ولم يَفِ بما قاله، مع كونِ السلطان أرسَل قاصدَهُ بمال وفرس وكنبوش مُذَهّب إليه وإلى ولده المشار إليه، فأخذا ذلك وأطلقا جانِبَك لحال سبيله، ووصلَ عِلْمُ ذلك مع القاصد في أثناء رجب، فَشَقُ ذلك على السلطان، وجهز تجريدة هائلة لم القاصد في أثناء رجب، فَشَقُ ذلك على السلطان، وجهز تجريدة هائلة لم تَحَصِّلُ تمامَ الغرض وإنْ أُمْسِكَ فيها قُرْمُشَ الأعور الظاهري وغَيره من أتباع بعانبك فَسُجنوا، ثم قُتِلَ قرمش وجُهِزَتْ رأسُه معَ رأس كَمَشْبُغَا الظاهري إلى جَانِبَك فَسُجنوا، ثم قُتِلَ قرمش وجُهِزَتْ رأسُه معَ رأس كَمَشْبُغَا الظاهري إلى القاهرة، وسُرَّ السلطانُ بذلك، وكان قدوم المجردين في جمادى الأولى مِن التيها.

17٤٤ وماتَ في صفر، عن نحو الثمانين، بعدَ أن أضرَّ، العالمُ المحدِّثُ الفقيةُ الواعظُ محيي الدين أبو زكريا يحيى (١) بن يحيى بن أحمد ابن حسن المصري القِبَابيُّ ـ بكسر القاف ثم موحدتين بينهما ألِفٌ ـ، ثم الدمشقيُّ الشافعي. ممن دَرَّسَ، وأفتى، وتكلم على الناس، وكان فقيها ذكياً فصيحاً مُفَوَّها، مشاركاً في فنون، ليِّنَ العريكةِ، سهلَ الانقياد، قليلَ الحسَدِ، مع المروءة والعصبية، غير محمود في أحكامه.

1750 وفي شعبان، عن بضع وسبعين، الإمامُ الفقيةُ البدر محمد(٢) ابن أحمد بن عبدالعزيز ابن الأمانة الشافعيُّ، والدُ الإخوة الثلاثة. ممن تصدى للتدريس والإفتاء. ووَليَ مشيخة الحديثِ بالمنصوريةِ، والمَنْكُوتَمُرِيَّة، والفقه بالكهارية وغيرها، ونابَ في الحكم. وصار بأخرةٍ كبيرَ النُّوَّاب. ومحاسنة جمة.

الآخرة، عن ستين سنة، الإمامُ عبدالملك (٣) بن على بن أبي المُنى البَابِيُّ ثم الحَلبِيُّ الشَّافعي، ويُعرفُ بالشيخ عُبَيْد. ممن تقدم في القراءات والعربية. وتصدى للإقراء بجامع حلّب، فأخذ عنه الأئمة، وناب في الإمامةِ والخطابةِ بجامعها. قال شيخنا: ولم يكن صيِّناً.

١٢٤٧ وفي رمضان، بهراة، شيخُ العَصر وأحدُ الأفراد الزينُ أبو بكرن،

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/٤٠٩، والضوء اللامع ٢٦٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٤٠٦/٨، والضوء اللامع ٣١٨/٦، وبدائع الزهور ٢/١٦٩.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٠٠/٨، والضوء اللامع ٥/٨٨، وشذرات الذهب ٢٣١/٧.

 <sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٨٦/١١ و ٩١ وترجمت في ٢٦٠/٩ وهو محمد بن محمد بن محمد، ابن
على أبو بكر الخوافي ثم الهروي الحنفي ويعرف بزين.

ابن محمد بن علي الخافي \_ نسبة لِخَاف \_ قرية من خُراسانَ بقرب هراة \_ الهَرَوِيّ العجميُّ الحنفيُّ. ممن أخذ عنه الأكابرُ بكثيرٍ من الآفاقِ. وطَارحَهُ شيخُنا. واستكتب شرح البخاري للعيني ومدحه، ويقال: إنه قَلَّ أن يُعرفَ أعجميُّ تسمَّى أبا بكرِ أو عمر.

المحامد محمد (١) بن إبراهيم بن أحمدَ الفُوِّي الأصل المكي المُرشدي المحامد محمد (١) بن إبراهيم بن أحمدَ الفُوِّي الأصل المكي المُرشدي المحنفي. ممن دَرِّسَ، وأفتى، وحدَّثَ. ولم يتأخر بمكة نظيره في الفقه والعربية مع الديانة والصيانة.

المحرم، قاضي الحنفية بدمشق الشريف ركن الدين عبدالرحمن (٢) بن علي بن محمد الحلبيُّ ثم الدمشقيُّ، ويعرف بالدخان، وكان متقدماً في الفقه مشاركاً في عدة فنون، محمود السيرة.

• ١٢٥٠ وفي رجب، وقد زاحم الثمانين، الشيخُ الصالحُ القُدوةُ مجدُ الدين أبو محمد صَالح (٣) بن محمد بن موسى المغربي الزُّوَاوي المالكي.

قدمت لمصر يا زين الخوافي فوافتها الأماني والعوافي

<sup>=</sup> والخوافي: نسبة إلى خَوَاف قصبة من أعمال نيسابور بخراسان، أما قوله: الخافي: نسبة إلى خاف فلعلها كانت تُلفظ هكذا في زمن المؤلف مع أنه ذكر نسبته «الخوافي» في الضوء اللامع، وقد قال فيه ابن حجر شعراً:

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/٥٠٤، والضوء اللامع ٦/١٤١.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣٩٩/٨، والضوء اللامع ١٠٣/٤، وشذرات الذهب ٢٣١/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٣٩٧/٨، والضوء اللامع ٣/٥١٣، وبدائع الزهور ٢/١٦٩.

والـزُّوَاوي بضم الزاي بعدها الواو المخففة والف وواو أخرى نسبة إلى زُوَاوة من حريسة =

ممن اشتغل ولازم مجالسَ العلم. وتَمَيَّزَ في الفقه. ثم جَاورَ بالمدينة مدةً. وحصلت له جذبة وذُكِرَ بالكراماتِ الجمة، ثم صَحَا، ولم يَنْفَكُ عن الخيرِ، مع الشَّهامة والقيام في الحق عند الظَّلَمة وعَدَم المبالاة بهم، ودخل في وصايا كثيرة حُمدَ تَصَرُّفُهُ فيها. وحدث.

۱۲۵۱ وفي شوال، وقَد قاربَ الثمانين، الشيخُ الصالح سعد(۱) بن محمد بن جابر العجلونيُّ ثم الأزهريُّ، إمامُ الطيبرسية، ممن تُذْكَرُ له الكرامَاتُ الجَمَّةُ، معَ صِحَّةِ المُعتقدِ، حتى كان العلاءُ البخاري يُطْريه جداً.

١٢٥٢ وفي المحرم، عن نحو التسعين، خطيبُ بلد الخليل ورُحَّلَةُ الرواةِ الشمسُ أبو عبدالله محمد (٢) بن أحمدَ بن محمد بن كامل التَّدْمُرِي ثم الخليلي. ممن تَفَرَّدَ بالحضور عند المَيْدُومي. أجاز لي، وكان شافعياً.

1۲٥٣ وفي جُمادى الآخرةِ، عن بضع وثمانين، المحدثُ المُكْثِرُ التاجُ محمد (٣) بن عمر بن أبي بكر أبن الشَّرابيشي. أكْثَرَ عنه أصحابُنا، وكان أيضاً شافعياً.

١٢٥٤ وفي ربيع الآخر، قتلاً، على يدِ مملوكِ أبيه، ملكُ بنجالة المُظَفَّرُ شهابُ الدين أحمد شاه بن فَنْدُو، واستولى القاتلُ على بنجالة.

<sup>=</sup> البترية من البربر (قبائل المغرب ١/١٣).

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٣٩٧/٨، والضوء اللامع ٢٤٨/٣، وبدائم الزهور ٢٦٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٨١/٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٧/٨،٤، والضوء اللامع ٢٤١/٨، وشذرات الذهب ٢٣٢/٧.

١٢٥٥ وفي شعبان، أحمد (١) ابن شاه رخ ملكُ الشرق في حياةِ أبيه، واشتد حُزْنُهُ عليه.

١٢٥٦ وفي ذي الحجة أخوه بَابِي سُنْقُر (٢) صَاحِب كرمان في حياة أبيهِ أيضاً. وكان وَلِيَّ عهده. ذا شجاعة مَوصُوفة.

١٢٥٧ وقطب الدين فيروز شاه (٦) بن تَهَمْتَم صاحب هرموز وغيرها.

١٢٥٨ وفي صفر، وقد بلغ التسعين، أو زاد، عثمان ١٠ بن قُطْلُبَك بن طُرْغَلي التركمانيُّ، ويُعرفُ بقرايَلُوك. مِمَّن استولى على ماردين وغيرها وفعلَ الأفاعيلَ المُنكَرَة، وكان شجاعاً أهوجَ له مع التُّرْكِ والعرب وقائع، وتَجَرَّدَ له السلطانُ ففَرَّ منه، كما أُشيرَ إليه في سنةِ ستٍ وثلاثينَ، وأذعن للصلح، ولم ينفكُ عن الشَّرِ في أغلبِ زمّانه، وتفرق أولادُهُ بعده البلاد، لكن انكسرت شوكتهم جداً.

١٢٥٩ وفي جمادي الآخرة، قتلاً، أمير المدينة النبوية مانع (٥) بن علي ابن عطية بن منصور بن جماز بن شيحة.

 <sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۳۹۳/۸، والضوء اللامع ۱/۳۱۱، وشذرات الذهب ۲۲۹/۷، وبدائع الزهور ۱۷۰/۲.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨/٤ ٣٩، والضوء اللامع ٢/٣.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٨/٤٠٤، والضوء اللامع ٦/١٧٥.

 <sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ١/٨٠، والضوء اللامع ٥/١٣٥، والنجوم الزاهرة ١٢/٨٧، وبدائع الزهور ١٦٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر ٤٠٤/٨، والضوء اللامع ٢/٢٣٦، وبدائع الزهور ٢/٦٧٠.

١٢٦٠ - وفي صفر، صاحبُ المغرب المنتصِرُ أبو عبدالله محمد (١) بن محمد بن أبي فارس، ولم يَتَهَنَّ في أيامه لِطُول مرضه وكثرة الفتن، واستقرَّ بعدَهُ شقيقه عثمان.

١٢٦١ - وفي شوال، صاحب تِلِمُسان والمغرب الأوسط أبو أحمد (٢) ابن أبي حَمُّو مُوسىٰ بن يُوسف، وَوَلِيَ بعدهُ أخوه أبو يحيى.

١٢٦٢ - وفي صفر، إمّامُ الزيدية بصنعاء الشريف المنصور نجاح الدين أبُو الحسن علي (٣) ابن الإمّام صلاح الدين محمد بن علي بن محمد الحسني العلوي. دام في الإمامة بعد أبيه ستاً وأربعين سنة وأشهراً، واستقر بعده بعهد منه ولده الناصرُ صلاح الدين محمد، فمّاتَ بعد ثمانية وعشرين يوماً، فاجتمع الزيدية على رجل يقال له صلاح بن علي فبايعوه وَلَقَّبُوهُ بالمهدي. ورأيت مَنْ أرَّخَ صَاحب الترجمة في التي تليها.

١٢٦٣ وفي ربيع الآخر، نائب دمشق، قصروه (١) الظاهري برقوق، وكان عاقلًا. عمر بحلب حين كان نائبَها للأنصاري قُبةً كبيرةً، ووقف عليها وقفاً. ومنهم من أرَّخَهُ أيضاً في التي تليها.

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۲۸/۸، والضوء اللامع ۱۳۸/، وشذرات الذهب ۲۳۲/۷، وبدائع الزهور ۱۶٤/۲.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١/١١.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٤٠٣/٨، والضوء اللامع ٢٣٢/٥.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٣٧٢/٨، والضوء اللامع ٢٢٢/٦، وقد أورده الحافظ ابن حجر في الإنباء الإنباء على سنة أربعين وثماني مئة أيضاً. وهو في بدائع الزهور ١٦٥/٢.

١٢٦٤ وفي جمادى الأولى(١)، خَشْقَدم(٢) الخَصِيّ الظَّاهِريّ الخازندار ثم الزمَام. وخَلف شيئاً كثيراً جداً.

1770 وفي ربيع الأول، أو المحرم، تاج (٣) بن سيف الشويْكي، بالمعجمة والكاف، مصغر الدمشقي، ويُعرفُ بالتاج الوالي. تَرقَّى عند المؤيد ثم الأشرف، ووَليَ ولاياتٍ جَمَّة، وكان محبباً في العامة، فَكِهاً لا يُبالي بما يخرجُ من لسانه، بحيثُ يُنْقَلُ عنه كُفْريَّاتٌ مخلوطةٌ بمجونٍ لا ينطقُ بها مَنْ في قلبه دون ذرةٍ من إيمانٍ، مع مزيدِ كَرَمِهِ وتواضعِه. ودُفنَ بحوش له بحذاء تربة سعيد السعداء.

177٦ وفي شوال، خوند (١) جلبان الجركسية زوج السلطان، وكانت أمّته وأعتقها، ثم تزوَّجها وصارت في الحظوة عنده بمكان، واستقدم من أهلها عدداً كبيراً أقطعهم وخَوَّلهم، وَعَظُمَتْ جداً، وهي أمَّ ولده أبي المحاسِن يوسف. وخَلَّفَتْ ما يفوقُ الوصف.

<sup>(</sup>١) في تسخة ب: الآخرة والمثبت من نسخة ك والضوء اللامع.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٣٩٧/٨، والضوء اللامع ٣/١٧٥، وبدائع الزهور ٢/٦٦٠.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٨/٣٩٥، والضوء اللامع ٢٤/٣، وفي الإنباء: تاج بن سينا، خطأ من الناشر .

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٣٩٦/٨، والضوء اللامع ١٧/١٢ وبدائع الزهور ٢/٣٩٠.

# سنة أربعين وثماني مئة

في حادي عشري المحرم، طرق ميناءَ إسكندرية ثلاثةُ أغْربة (١) من فرنج الكيتلان (٢)، وأخذوا مركبين، فخرج إليهم نائبها فرماهم حتى استعاد أحدَ المركبين، وأحرق الفرنج الأخرى كأنهم حين عَلِمُوا العجزَ، وتحارب مَركب للجَنويَّة (٣) مع مركب الكيتلان فانهزم الكيتلان.

وفي جمادى الآخرة أرسل ناصرُ الدين بن دُلْغَادِر ولَده سليمان إلى مُتَمَلِّكِ الرومِ مُراد بن عثمان يستنجدُ به على إبراهيم بن قرمان لأنه أخذ قَيْصَرِيَّة (٤) ونازَل صاحب أمَاسْية (٥) وهو من حاشيةِ ابن عثمان، فجهز مع سليمان عسكراً، ونَدبَ معه صاحبَ لوقات، وأمرهُ بمحاصرة قيصرية وتسليمها لابن دُلْغَادر، وجهز عيسى أخا إبراهيم عَلىٰ عسكرِ آخر ليغير على بلاد أخيه، فَقُتِلَ عيسى في المحاربةِ، وبلغ ذلك السلطان، فكتب إلى أمراء الطاعةِ من التركمانِ بمعاونة إبراهيم، بل أمرَ نُوَّابَ الشام بالتوجه نَجْدَةً له بعد أن كان السلطان هَمَّ بالسفر بنفسه. كُلُّ ذلك لكون ابن دُلْغَادِر امتنع من إرسال جَانِبَك الصُوفي كما تقدم.

<sup>(</sup>١) الأغربة: نوع من السفن.

<sup>(</sup>٢) وقع في المطبوع من إنباء الغمر: «الكتيلان»، وما أثبتناه مجود الضبط في المخطوطتين.

<sup>(</sup>٣) الجَنويّة: هم المنسوبون إلى جَنوه من الموانىء الإيطالية العظيمة.

<sup>(</sup>٤) و(٥) قَيْصَريَّة وأَمَاسيَة من مدن هضبة الأناضول (بتركيا الآن).

وما انقضتِ السنةُ حتى اصطلح ابنُ عثمان وابن قرمانَ، وعَادَ نائبُ حلب من مرعش.

وتحدث جَماعةً برؤية هلال ذي الحجة ليلة الأربعاء فحصل التوقفُ في قبولهم وأبدوا لذلك قرائن غير لازمة ويقال: إن سبب هذا محاباة السلطان لما جرت به العادة من تَطيرهم بخطبتين في يوم فَنُقِضَ عليهم بأن عيد الفطر سنة خمس وعشرين أول سني السلطان كان يوم الجمعة ودام السلطان إلى هذا الأوان. ولأجل ما قيل من المحاباة عَيَّدَ جماعةً الجُمعة وصلوا في بيوتهم العيد، وأفطر جمهورُ النَّاس يوم الجمعة خوفاً من أن يكون هو العيد، واتفق أهل الشام والقدس وما حولهما على ذلك.

١٢٦٧ ومات في ذي القعدة، وقد زاحم الثمانين، فقيهُ الشافعية الشرفُ مُوسىٰ (١) بن أحمد بن مُوسَىٰ السَّبْكي، نسبةً لسُبْك العبيد، ويقال لها أيضاً: سُبْك الحد(٢)، ثم القاهري شيخ الطيبرسية والغُرابية وغيرهما. والمُتَصَدِّي لنفع الطلبة في الفقه وأصُوله، والعربية، بحيث أخذ عنه الأثمةُ طبقة بعدَ طبقة، وصار غالب الأعيان من جماعته، مع التواضع وسلوكِ طريق السلف. وكان أطلس لا شَعْرَ بوجهه.

١٢٦٨ - وفي ربيع الآخر ببيت المقدس، وقد زادَ على السبعين، قاضي الشافعية بدمشق الشهابُ أبو العبَّاس أحمد (٣) بن محمد بن محمد بن عثمان

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/٤٤٩، والضوء اللامع ١٧٦/١، وشذرات الذهب ٧/٣٦٠.

 <sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطتين، والمعروف أنها «سبك الأحد» كما في مباهج الفكر/١١٣، على
أن المؤلف كتبها كما يلفظها أهل مصر، وهي بقرب أشمون من المنوفية.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٤٣٢/٨ وفيه أحمد بن صلاح بن محمد بن محمد بن عثمان بن علي بن =

الأموي العثماني القاهري، ويُعرفُ بابن المُحَمَّرة، وكان يانفُ منها. ممن دَرَّسَ الفقه والتفسير والحديث وغيرها، كالعربية مع حفظِ كثيرٍ في التاريخ، وحُسْنِ محاضرة، ولُطْفِ فكاهةٍ. ووَليَ عدة وظائفَ منها قضاء دمشقَ وحُمْدَتْ سيرتُهُ، ومشيخة سعيد السعداء بالقاهرة، وكذا الصلاحية ببيت المقدس حتى مات. أثنى عليه الأثمةُ مع نسبةِ بعضهم له إلى التساهل.

١٢٦٩ - وفي المحرم، عن ثمانٍ وسبعينَ، المُحَدِّثُ الشهابُ أحمد (١) ابن أبي بكر بن إسماعيل البُوصيري ثم القاهريُّ الشافعيُّ. إمَام الحسنية ومُفْرِدُ «زوائيدِ ابن ماجَه» و «البيهقي» وغيرهما والمُدَيِّلُ على «الترغيب» للمنذري وغيره، وكان كثيرَ السُّكونِ والعبادةِ والتلاوة، قانعاً مُتَقَلِّلًا، جَيِّدَ الخَطِّ مع حِدَّةٍ.

١٢٧٠ وفي ربيع الأول، عن نحو ثلاثين سنة، بدمشق، قاضي الحنفية به الشمس محمد (٢) بن أحمد بن محمود ابن الكشك، مصروفاً.

العلامة أبو عبدالله محمد (١) بن محمد بن يحيى بن محمد الحكمي المالكية بحماة مدة العلامة أبو عبدالله محمد (١) بن محمد بن يحيى بن محمد الحكمي العندن الأندلسي الغرناطي ويعرف باللّبسي ـ بفتح اللام المشددة والموحدة وتشديد المُهْمَلةِ المكسورة ـ نسبة إلى لَبستة حصن من معاملة

<sup>=</sup> السمسار المعروف بابن المحمرة، والضوء اللامع ١٨٦/٢، وشذرات الذهب ٢٣٤/٧.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١/ ٤٣١، والضوء اللامع ١/ ٢٥١، وشذرات الذهب ٢٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢/٨٤٤، والضوء اللامع ١٠٦/٧.

<sup>(</sup>٣) بُرُصا أو بورصا هي من مدن هضبة الأناضول (بتركيا الآن).

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢٦/١٠.

وادِيَاش. ممن تَقَدَّمَ في الفقه والأصلين والعربية وغيرها، وأقبل الناسُ عليه وأخذوا عنه، وكانَ كثيرَ الاستحضارِ. شعلة نارٍ في الذكاء.

المحمد الشمسُ محمد الله بن الشمسُ محمد الله بن عمر بن عطية الله الله الأزهريُّ المالكي. ممن باشرَ في عدة مُوسى بن عمر بن عطية اللَّقَانيُّ الأزهريُّ المالكي. ممن باشرَ في عدة جهاتٍ، وسمع وكتب الطِّباق، وحَدَّثَ باليسير، مع كثرة توددٍ، وإحسانٍ للفقراء، ومحبةٍ في أهل الخير والصلاح، وحُسْنِ الشَّكَالة، ونقاء الشَّيبَة.

الدين القاضي نور الدين عن نحو الستين، القاضي نور الدين عبدالرحمن (٢) ابن الإمام جلال الدين نصر الله البغدادي، ثم القاهريُّ الحنبليُّ، أخو شيخنا قاضي الحنابلة المُحِبِّ أحمد. ممَّن حَجَّ وجاور، ونَاب في الحكم، مع حُسْنِ المودة، وكثرةِ البشاشةِ، والمقالِ في أحكامه.

١٢٧٤ والشيخ المعتقدُ سليم (٣) \_ ككبير \_ بن عبدالرحمن الجِنَاني ثم الأزهري . ممن حَجَّ غير مرَّةٍ، وأكثر القيامَ في المعروف، سيما في هَدْم بعض الكنائس، ومَسَّهُ من أجله بعضُ المكروه، وكَان شهماً . جاز الستين .

١٢٧٥ - وفي المحرم، عن بضع وستين، الزينُ أبو الفضل عبدالرحمن (٤) ابن الإمام الشمس محمد بن سَلْمَان - بالتكبير - المَرْوَزِيّ الأصل الحَمَوِيّ ثم الحلبيُّ القاهريُّ . الشاعرُ المتقدمُ في الأدبِ، ويُعرف بابن الخَرَّاط . مِمَّنْ

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/٤٤٤، والضوء اللامع ١٠/٥٥.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨/ ٤٣٩ ، والضوء اللامع ٤ /١٥٧.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٨/٤٣٧، والضوء اللامع ٣/٧١٠.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٤٣٨/٨، والضوء اللامع ٤/١٣٠، وبدائع الزهور ١٧٠/٢.

طارَحَ شيخَنا وغيره، وكتب عنه الأكابر، مَع كونه غايةً في اللَّطافة والكياسة، وسَلامةِ الباطن، ومزيد النُّفْرَةِ من الناس. وهُو القائل:

> لقد فَشَـرْ من قال أنــا فقــيه بشــر عندي جلود بلا ورق كتب عُتــق من دَرْسـها قلبي احتـرق بنـار فكَــرْ

وهي ظريفةً انخرط بهَا في سلك عمرَ الجندي المصري في بُلَّيقَتهِ في الجندي التي أولها:

> مَنْ قال أنا جندي خلق لقد صَدَقْ وقال شيخنا: ولعمري إنه وإنْ جَوَّدَ الإتباع فالفضلُ للمتقدم.

١٢٧٦ وفي شوال، عن خمس وسبعين، الشمسُ محمد(١) بن يوسُف ابن أبي بكر الدمشقي ثم القاهري، ويُعرفُ بالحَلَاوي، نسبة لبيع الحَلْوَى، وللمدرسة الحَلاويَّة بحلب. ممن ناب في الحكم؛ بل باشر نَظَرَ الأَحْبَاس، ثم الحِسْبةَ غيرَ مرة، ثم وكالة بيتِ المال؛ بل عُيِّنَ وقتاً لكتابةِ السر، كلُّ ذلك مع كون بضاعته في العلم مُزجاةً، ولكنه حَسَنُ المحاضرة حلو النادرة، مقتدراً على تنميق الحكايات الظريفة بحيث يود سامعها غالباً أنها لا تَنْقضي. وربما ذكر في الحنفية وقيل فيه:

إِنَّ الحلاويُّ لم يصحب أَخا ثِقةٍ إلَّا محا شُؤْمُهُ منه محاسِنَهُمْ

السعددُ والفخرُ والطوخيُّ لازمَهُمْ فأصبحُوا لا تُرى إلا مساكِنُهم

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/ ٤٤٥، والضوء اللامع ١٠/ ٩٠.

وابنُ الكُـويزِ وعن قُرْبٍ أخـوهُ تَوى والبـدرُ والـنجمُ رَبِّ اجعله ثامِنَهُمْ

وأشير بذلك لابني غُراب سعد الدين وفخر الدين ولبدر الدين الطُّوخي وابني الكُوّيْز الصلاح والعلم والبدر ابن المحب المشير والنجم ابن حجي .

١٢٧٧ - وفي رجب بدمشق أرْغُون شاه(١) النَّيْرُوزِي. ممن وَلِيَ الوزارة، ثُم الأستادارِيَّة، ثم صُرفَ لإمرةٍ بدمشق.

١٢٧٨ وفي ذي القعدة أقْبَاي (١) اليَشْبَكي نائب إسكندرية قليلًا، وكان متواضعاً بَشُوشاً، لكن كثيرَ الحِرْصِ على التحصيل، غيرَ محمودٍ في ولايته، مع كونهِ القائم باستخلاص ِ إحدى المركبين اللتين أغارَ الفرنجُ عليها أوَّلَ العام.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨/ ٤٣٥، والضوء اللامع ٢/٨/٢.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٨/٤٣٥، والضوء اللامع ٣١٤/٢.

# سنة إحدىٰ وأربعين وثماني مئة

في ربيع الآخر، وصل مكة أبو السعادات ابن ظهيرة، وكان توجه للقاهرة في موسم التي قُبْلُها، وأرجف بعزله فعملت مصلحته بنحو خمس مئة دينار.

قال المَقْرِيزي: فكان ذلك من المُنكراتِ التي لم يُدْرَك مِثْلُها قبل هذه الدولة. فرحمه الله كيف لو أدرَكَ أيامنا في هذا الغدر لا يرضاه بعض الأتباع(١).

وفي أول جمادى الأولى جيء برأس جَانِبَك الصُوفي صاحب تلك الوقائع والحروب، وذلك أن نائبَ حلب تَعْري برمش كتب لابن قرايلُوك يحثّه على إمساكه ويَعِدُهُ بخمسة آلاف دينار وبلغه ذلك، فَفَرَّ بمن معه فتبعوه فجرح في المعركة ثم قبض عليه، وكُوتب النائبُ فجهز المال الموعُود به مع سرية تُحْضِرهُ إلى حلب فوجدوهُ مات ثاني اليوم الذي قبض عليه فيه، فَحُزَّت رأسُه وجُهِّزَتْ إلى حلب ثم إلى القاهرة وطِيْفَ بَها فيها، وحصلَ بذلك لمن كان يَهوى هواه مَا لا مزيدَ عليه من الحُزْنِ، وبان به كَذِبُ مَنِ افترى مَا نسبه للملحمة، واطمأنَّ السلطانُ وأتباعهُ وجمهورُ الناس.

ولم يلبث أن ابتدأ الطاعونُ في ابتداء رمضان، وزاد في شوال، ثم

<sup>(</sup>١) الفقرتان السابقتان ليستا في «ب».

تناقص في الذي يليه إلى أن ارتفع في آخره.

۱۲۷۹ وفي غضونه عاود السلطان ضَعفُهُ بالقُولنج وسوء المزاج وفساد المعدة بحيث انقطع في عاشر شوال عن الموكب والخدمة. وغَضِبَ في رابع عشريه على رئيسي الطب الشمس أبي البركات بن عفيف بن وهْبَة بن يُوحَنّا الملكي الأسلمي (۱)، والزين خضر الإسرائيلي (۱) لاتهامه إياهما بالغلط فيما وصَفَاهُ له من الأدوية وأمر بتوسيطهما فَوُسٌطَا بالحوش، فأما أولُّهَما فذكر أنه استسلم وتَشَهَّد، وأما الآخر فمانع وعالج، بل وسأل بخمسة آلاف دينار فما أجيب.

ولما كان في يوم الثلاثاء رابع ذي القعدة طلب السلطانُ الخليفةَ والقضاةَ والأمراءَ والأجنادَ وعَهِدَ لولده الجمال أبي المحاسن يوسُف بالسلطنة، ولُقِّبَ بالعزيز، واستقر بالأتابك جقمق نظاماً.

واستمر الأشرف في تزايد ضعفِه حتى مات قبل عصر يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة، وقد زاد على الستين، فاجتمع الجندُ فبادروا لمبايعة وليِّ العهدِ، ثم أُخرِج تابوتُ الأشرف فَوُضع على المسطبة الكبرى بباب القلعة، فتقدم الشافعي للصلاة بحضرة الخليفة فَمَنْ دونه، ثم مضوا به في عددٍ يسيرٍ حتى دُفنَ بتربته التي أنشأها بالصحراء.

كل ذلك قبل غروب الشمس وكَثُرَ التَّرَحُمُ عليه والأسف على فقدهِ، فكانت مدة مملكته التي ابتداؤها في ثامن ربيع الآخر سنة خمس وعشرين،

<sup>(</sup>١) و(٢) إنباء الغمر ٩/١٠، والضوء اللامع ٣/١٨٠، وبدائع الزهور ٢/١٨٥،

سِتَّ عشرةً سنة وزيادة على سبعة أشهر، وأصله من مماليك دقماق المحمدي الظاهري برقوق نائب حماة فقدمه أستاذه المشار إليه، ويقال إنه هو الذي أعتقه.

ولا زال يترقى حتى ناب بطرابلس أيام المُؤيَّد، ثم لم يلبث أنْ حبس بسجن المَرْقَب مُدَّة، ثم تخلص على تقدمة بدمشق إلى أن غضب عليه نائبها جقمق الأرغُونْشاوي وسجنه ثم أطلقه الأتابك ألطنبُغا القُرْمُشِي، فلما دخل ططر الشَامَ بعد المؤيدِ رقَّاه وقدَّمه لما تسلطن بالديارِ المصريةِ، بل عمله دوادراً كبيراً، ثم صارَ هو المتكلم في أيام ولده الصالح، ثم خلعه.

وتسلطن، وحسنت أيامه وغزا عِدَّة غزوات جهز فيها العساكر المصرية والشامية إلى أن افتتح قبرس وأسر ملكها وهو لم يتحرك من القلعة، ثم سافر لديار بكر بالعسكر وحاصر آمِد، ثم عاد واتفق له في طُول أيامه كما قال شيخنا(۱) من السَّعْدِ في حركاته مالا يوصف بحيث إنه لم يقم عليه أحدُ إلا قُتِلَ من غير أنْ يُجَهِّز له عسكراً أو يباشر له حرباً.

وأنشأ مدرسةً هائلةً بالديار المصرية فيها صوفية ودروسٌ ووظائفٌ، وكذا بخانقاه سِرْيَاقُوس إلى غيرها من المآثر، كالتربة، وكان مليحاً عاقلاً مدبراً بشوشاً مُهاباً مع لين وتواضع، متجملاً في مر كبه ومَلْبسه ومَماليكه محباً لجمع المال، وخَلَفَ شيئاً كثيراً.

وبالغ المقريزي في ذَمِّهِ، واتفق أنَّ العيني أخذ في إطرائه ومَدْحهِ بأنه أحسَنَ للطلبةِ والقراء والفقهاء بما فاقَ فيه على مَنْ تَقَدَّمَهُ حيث إنهم لم يُرتَّبُوا

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٩/٩.

للفقهاء كبير أمرٍ، فقال له: السبب في ذلك أنهم لم يكونوا يوافقونهم على أغراضهم، وأما فقهاء زماننا فهم لأجل كونهم في قبضتنا وطوع أمرنا نسمح لهم. وقد بالغ كل منهما. وبلغني أنه كان شرط في مَدرسته أنَّ مَنْ غابَ أكثر من مدة أشهر الحج تخرج وظيفته عنه. واتفق مجاورة بعضهم فسُعي عنده في وظيفته عملًا بشرطه فقال: أستحي من الله أنْ أعزل مَنْ هو في حرم الله وجوار بيته، ثم ألحق بشرطه ما يخرج ذلك ونحوه.

١٢٨٠ ومات، وقد زاد على ثمانية وثمانين، في شوال، الحافظ الثّبتُ الحُجَّةُ العالمُ البرهانُ أبو الوفاء إبراهيم (١) بن محمد بن خليل الطرابلسي الأصل الحلبيُّ الشافعيُّ، شارح «الشفاء»، و«سيرة» ابن سيد الناس، و«البخاري» وغيرهما، ويعرف بالقُوف (٢). ممن أخذ عنه الأكابرُ. وألحق الأحفاد بالأجداد. ولم يخلف بتلك النواحي في مجموعه مثله.

١٢٨١ - وفي رجب، ببيت المقدس، شيخ باسطيته الإِمَامُ الفريد الرُّحَّلَةُ الشمسُ أَبُو عبدالله محمد (٢) بن الخضر بن داود الحلبي ثم القاهريُّ الشافعيُّ، عن نَيِّفٍ وسبعين، ويُعرف بابن المصري. ممن سمعَ وأسمَع وفضل. ونَظم ونَثر، معَ ديانةٍ وبِرِّ وخيرِ. أخذ عنه الفضلاءُ. أجاز لي.

الدين محمد (٤) بن الحسن بن سعد الفّاقوسي القاهريُّ الشافعيُّ. ممن باشر الموظائف الكِبارَ، وصارَ كبيرَ الموقِّعين بديوان الإنشاء مع سمّاح وصدقة

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٣٨/١، وشذرات الذهب ٢٣٧/٧.

<sup>(</sup>٢) في الضوء: لَقُّبه به بعض أعدائه، وكان يغضب منه.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٧/٩.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٢٦/٩.

وحكاياتٍ في ضيق العطن. روى الكثير.

العلاء محمد (١) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد البخاري الحنفي، العلاء محمد البخاري الحنفي، العلاء محمد الدين والوَرع والزَّهدِ بمكانٍ، مع إتقانه فَنَّ المعاني والبيّان وفنوناً من المعقولات، وتقريره لمذهبه ومذهب الشافعي، وكرمه وكثرة أمره بالمعروف وقبوله عند الدولة، وقد قدم القاهرة مرتين، وهو مِمّنْ كفر ابن عربي، عنه. وصنف رسالة سماها «فاضحة الملحدين». وهو مِمّنْ كفر ابن عربي، وبالغ في ابن تيمية فردُوا عليه في شأنه خاصة.

١٢٨٤ وفي المحرم التاج أبو محمد عبدالرحيم (٢) ابن القاضي شمس الدين محمد بن أبي بكر الطرابلسي الأصل القاهريُّ الحنفي، مفتي دار العدل، وأحدُ النواب. ممن حَدَّث، ودَرَّسَ. وأخذ عنه الفضلاء.

۱۲۸٥ وفي رمضان بالقاهرة، عن بضع وثمانين، العلامةُ العلاء أبُو الحسن علي (٣) بن مُوسى بن إبراهيم الرومي الحنفي نزيل القاهرة. ممَّن رقًاهُ الأشرفُ لمشيخةِ مدرسته التي أنشأهَا مدةً، ثم صرفه، وتَوجَّه فحجّ، وسَافَر إلى الروم، ثم عاد مرةً بعد أخرى، ولَم يحسن السياسةَ مع المصريين مع كونه غير مدفوع عن العلم والاستعداد، ولكنه يحبُّ الشهرة، وله وقائعُ

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ٩/ ٢٩، والضوء اللامع ٩/ ٢٧١، وشذرات الذهب ٢٤١/٧، وبدائع الزهور / ١٨١/٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٢/٩، والضوء اللامع ١٨٣/٤، وشذرات الذهب ٧/٠٤٠.

 <sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٤/٩، والضوء اللامع ٢/١٤، وشذرات الذهب ٢٤١/٧، وبدائع الزهور
١٨٢/٢.

كثيرةً. أخذ عنه الطلبةُ بأخرة، وذكره شيخنا في معجمه، وأنشد عنه لغيره:

إذا اعتلى الفقيرُ إليك يَوماً فجاوزْ١١) عن معاصيه الكبيره فإنَّ الـشافعي روى حديثاً بإسنادٍ صحيح عن مغيره بأنَّ قال السنسي يقسيلُ ربسي

بعددر واحدد الفي كبيرة

١٢٨٦ وفي ذي القعدة، بعن نحو السبعين، القاضى نور الدين على (٢) ابن مفلح الكافوري الحنفي. ممن ولي وكالة بيتِ المال، ونظر البيمارستان، ومشيخة الجامع الجديد بمصر، وعُدَّ في الرؤساءِ، معَ مُروءَةٍ وعَصبيةٍ ، وخيرٍ وبرٍّ لبعض الطلبة ، وتقصير بدون إعراب ولا علم ، ودعوى عريضة، وخبرةٍ بصحبة الرؤساء، ومزيدِ دهاءٍ.

١٢٨٧ والشيخ المعتقد ذو الأتباع والمريدين ناصر الدِّين محمد (١) بن عمر بن محمد الطبّناوي \_ بفتح المهملة والموحدة وتخفيف النون \_ نسبة لِطَبِّنَاو من عَمَل سَخًا، وكان على طريقةٍ حسنةٍ من العبادة والتوجه والرغبة في الخير والقيام في إزالة المنكر، وتُذْكَرُ له كرامَاتٌ جَمَّةٌ كأمه ست البنين، عن سبع وثمانين سنة.

١٢٨٨ - وفي ذي الحجّة الزينُ أبو بكرن بن عبدالله بن أيوب المَلُّويُّ

<sup>(</sup>١) في نسخة ك، والضوء اللامع: تجاوز.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٩/٢٤، والضوء اللامع ٦/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٩/٨٨، والضوء اللامع ٢٦٨/٨.

<sup>(</sup>٤) إنباء المغمر ٩/ ٢٠، والضوء اللامع ٢١/٣٧، وبدائع الزهور ١٩٣/٢.

والمَلُّوي: بفتح الميم وتشديد اللام بعدها واو وياء نسبة إلى مَلُّوي بالقرب من منية أبي =

ثم المصريُّ الشاذليُّ الغُزُولِيُّ أحو الشمس المستحل. ممن تكلَّم على الناس بزاويةِ شيخه الحَبَّار عَلى قاعدته وبرأيه بحيث منع إلا من كُتُب عُيِّنت له، وكان كثير الذكر والعبادةِ، ولكنه كان عَرِيًّا عن العلمِ، ولجماعةٍ فيه مزيدُ اعتقاد.

١٢٨٩ وفي ذي القعدة، وقد زاد على الستين، الشهابُ أحمد(١) بن محمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن الواعظ ابن القُرْدَاح. ممّن انتهت إليه رئاسة فنه في وقته، وصار من مفاخِر الديار المصرية، مع قبول الوجه، والكلام والفصاحة، والنظم الوسط، والتمييز في الموسيقى، والميقات، والفلك ونحوها، وهو القائل مخاطباً لناصر الدين ابن البارزي:

ارحم عُبيداً ذابَ مِنْ أَلَم العَنا والجوع والتَّسهيدِ والتبريح ِ هَبُني عملتُ مُؤذِّناً لكنني بَشَرُ ولسَتُ أعيشُ بالتسبيح ِ

۱۲۹۰ وفي المحرم، بدمياط، منفياً، سُودُون<sup>(۲)</sup> بن عبدالرحمن نائب الشام، ثم أتابك مصر، ولم يخلف مثله.

١ ٢٩١ - وفي جمادى الآخرة تمراز (٣) المؤيَّدي نائب صفد ثم غزة بسجنه من إسكندرية.

<sup>=</sup> خصيب (محافظة المنيا) (مباهج الفكر/١٥٣).

والغُزولي: نسبة إلى تجارة الغزل لأنه كان يتكسب منها. نص عليه في الضوء.

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ١٥/٩، والضوء اللامع ١٤٢/٢، وشذرات الذهب ٢٣٨/٧، وبدائع الزهور ١٩٣/٢.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٢/٩، والضوء اللامع ٣/٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٩/ ٢١، والضوء اللامع ٣٨/٣.

١٢٩٢ وفي شوال أقبردي (١) القَجْمَاسِي نائب غزة بمخيمه خارجها الذي رَام ابن عمه التحفظ فيه من الفناء.

١٢٩٣ وفي شعبان بمكة، جَانِبَك (٢) السَّيْفي أَحَدُ الطَّبْلخَانات والحاجب الثاني ووالي بندر جدة، ويُعرفُ بالثور.

١٢٩٤ وفي ذي القعدة بالطاعُون دولات خُجا(٣) السَّيْفي والي القاهرة ثم محتسبها.

١٢٩٥ وفي ذي القعدة أيضاً، قتلاً، إسكندر(١) بن قَرَا يوسف، صاحبُ تبريز وغيرها، وكان من المفسدين الظالمينَ الأشرار.

1۲۹٦ وفي ذي القعدة أيضاً، وقد زادَ على الخمسين، مطعوناً، الصلاح محمد (٥) بن البدر حسن بن نصر الله الفُوِّيُّ، ويُعرفُ بابن نصر الله . ترقَّى حتى عملَ كتابةَ السِّرِّ فلم يتم له فيها سنة، وخلفه أبُوه فيها، وكان كثيرَ البشاشةِ وحلاوة اللسان، يَقِظاً، فهماً، معَ تَزَيَّدٍ في القول.

١٢٩٧ - وفي ربيع الأول سعد الدين إبراهيم (١) ابن كريم الدين عبدالكريم ابن كاتب جَكم، ولَم يبلغ الثلاثين، وكان استقرَّ في نَظَرِ الخاصِّ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/٣١٥.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢١/٩، والضوء اللامع ٥٦/٣.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢١/٩، والضوء اللامع ٢٢١/٣، وبدائع الزهور ٢١٨٦/.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢/ ٢٨٠، وإنباء الغمر ٢١/٩.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر ٩/٢٥، وبدائع الزهور ١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٦) إنباء الغمر ١٤/٩، والضوء اللامع ١٨/١، وبدائع الزهور ١٧٨/٢.

وغَيرها. ممن ذُكِرَ بقلةِ الأذى وكثرةِ البَذْلِ وطَلاقةِ الوجه بحيث عُدَّ من نوادر طائفته، وَكَثُرَ الثناءُ عليه، واستقر بعدَهُ في وظائفهِ أخوهُ الجمالُ يوسف الذي ارتقى لما يفوقُ الوصف.

المرف يحيى (١) ابن سعد الدين عبدالله صاحبُ ديوانِ الجيش كأبيه؛ بل استقرَّ أبوهُ في نظر الجيش في ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين وثمان مائة. ويُعرف بابن بنت الملكي. واستقر عدهُ في ديوان الجيش أخوهُ عبدالغني مشاركاً لأولاده.

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۳۰/۹، وفيه يحيى بن سعدالله بن عبدالله الكاتب المعروف بابن بنت الملكي شرف الدين صاحب ديوان الجيش، والضوء اللامع ۲۰/۲۳۰، وبدائع الزهور ۲/۱۸۷.

# سنة اثنتين وأربعين وثماني مئة

استهلت والسلطانُ العزيز أبو المحاسن يوسُف ابن الأشرف برسباي الدقماقي الظاهري، ونظام المملكة الأتابك جقمق العلائي، ولكن تنمَّرَ جماعةٌ من مماليك أبيه وصاروا يشاركون النظام في التدبير وهو مطيعٌ لهم، ثم اختلفوا، وانضم منهم طائفة على الأتابك وندبوه للقيام بنصرتهم على الباقين فوافقهم سيما وقَد انتمى للأتابك جَماعَةٌ من الناصرية والمؤيديّة والسيفية فقويت شوكته وساعدته المقادير إلى أن جمع في يوم الأربعاء تاسع عشر زبيع الأول الخليفة والقضاة والأمراء عنده بالقاعة التي داخل الإسطبل وقال أمير سلاح قَرْقَمَاس الشعباني لهم: إن جَماعة الأمراء اجتمعوا على سلطنة النظام لعجز العزيز عن تدبير المملكة وتُرتب الفساد الذي لا خفاءً به على ذلك، فبادر الخليفةُ لخلعهِ وتقرير الأتابك، وأشهد على نفسه بذلك، وتَابِعَهُ الأمراءُ ومَنْ حضر، ولُقِّبَ بالظاهر أبي سعيد، واستقر قَرْقَماس عوضه في الأتابكية وحمل القبة، فكانت مدةً تَسمِّى العزيز بالمملكة لا من حين العهدِ له، بَلْ من بعدِ موتِ أبيه زيادة على ثلاثة أشهرٍ، وبعد خلعه احتفظ به في القلعة أياماً، ثم في القاعة البرنزية فيها، واحتفى بالقاهرة أياماً ثم ظُفر به في أواخر شوال، وحبس بالقلعة مدة، ثم أخرج في ليلة السبت حادي عشر ربيع الأول من التي تَليها إلى إسكندرية، فَشُجن بها كابن الناصر فرج، ثم ابن المؤيد، فسبحان المُعِزِّ المُذِلِّ. وبعد استقرار الظاهر لم يلبث قرقماس إلا قليلاً وأار معه المماليك الأشرفية وشهر السلاح فَخُذل وقبض عليه، ثم جهز إلى إسكندرية إلى أن حكم المالكي بقتله فقتل في أثناء رجب، واستقر عوضه في الأتابكية أقبغا التمرازي، وما تمت السنة حتى نقل لنيابة الشام حين عصيان نائبها إينال الجكمي، واستقر عوضه في الأتابكية يشبك السودوني المشد، وبرزت العساكر للجكمي فآل أمره إلى أن قتل وجيء برأسه في سابع عشري ذي القعدة، وكذا شقَّ نائب حلب تَعْرِي بَرمش التركماني العصا، وتقابل مع العساكر الظاهرية، فقُتِلَ أيضاً مع غيره من العصاة في سابع عشر ذي الحجة، وكانت تقلبات وتمهيدات على جاري العادة في أوائل الدول.

وكان في أوَّلها خروجُ عرب بَلِي عَلى الحاج عند الوجه فأخذوا كثيراً من الغزَّاوي والشَّامي وغيرهما وجَرَّدُوا منهم خَلقاً وصَل الكثيرُ منهم حُفَاةً عُراةً الى بئر الأزلم، فمات القليلُ منهم هناك وجِيءَ ببعضهم في البر بعد ذلك، وتوصَّل بعضهم لعُيُون الْقصَب(١) فركب البحر من جزيرة عَيْنُون(١)، ووقع من أقبغا التركماني تقصير، ولم يُعاتَب، فضلًا عن أن يُعاقب، وكانت كائنة شنيعة ممَّن سَلِمَ فيها \_ الوالدُ رحمهُ الله، وربما كان سفرُ كثيرٍ منهم فراراً من الطاعُون فَعُوقبوا.

(١) عيون القصب: سبق التعريف بها وهي منزلة على البحر الأحمر في طريق الحج بين العقبة والمويلح.

<sup>(</sup>٢) عَيْنُون: قرية من وراء البَئنيَّة من دون القُلزُم (البحر الأحمر) في طرف الشام وهي بين المصلا ومدين على الساحل، وقال البكري: هي قرية يطؤها طريق المصريين إذا حَجُوا (معجم البلدان ١٨٠/٤).

البحرية، وكَثُر بإسكندرية، وتروجَة (١) والبحيرة والغربية بمنوف والمحلّة وعدة ورى، وأكثره في الرقيق والأطفال، ثم تناقص في أول ذي الحجة.

۱۲۹۹ ومات في رمضان، عن ست وستين، بعَدَن، قاضيها الشافعي الإمام جمال الدين محمد (٢) بن سعيد بن علي القرشي الطبريُّ الأصل اليمانيُّ العَدَنيُّ، ويُعرف بابن كَبِّن به بفتح الكاف وكسر الموحدة المشددة. ممَّن تصدى للتدريس والإفتاء. وعَمل نكتاً على «الحاوي»، ومؤلفاً في الفرائض، وغيرهما، نظماً ونثراً. وكان مجتهداً في العلم بصيراً بالأحكام مشاركاً في علوم كثيرة. تأسَّفُوا على فَقْدِهِ. قال شيخنا: ولعَله قاربَ الثمانين.

۱۳۰۰ وفي المحرم، وقد زاد على التسعين، الفقية نور الدين على (الله على الله على السن عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل الشَّلْقَامِي القاهريُّ. أسَنَّ الموجُودين من الفقهاء الشافعية وجَامع الورقات التي انتفع الموثِّقونَ بها. ممَّن باشرَ مشيخة الفخرية وغيرها. وتَفَرَّد بالأخذِ عن الإسْنوي مع فضيلة ونظم.

١٣٠١ ـ وفي ربيع الأول، شهيداً، عن خمس وستين، بدمشق، حَافظهُ

<sup>(</sup>١) تُرْوَجة: من قرى البحيرة بمصر.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٩/٨٥، والضوء اللامع ٧/٢٥٠، وشذرات الذهب ٧٤٦/٠.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٨١/٩، والضوء اللامع ٥/٢٣٧.

والشُّلُقامي كما ضبطها السخاوي أو هي بسكون اللام كما في (مباهج الفكر/ ٨٨) نسبة إلى شُلْقًام من البهنساوية (بني سويف).

الإمام الشمس أبُو عبدالله محمد (١) بن أبي بكر بن عبدالله بن محمد القيسي الدمشقي الشافعي. شيخ دار الحديث الأشرفية، وصاحب التصانيف المفيدة، ويُعرف بابن ناصر الدين. ممَّن حَدَّثَ وأملى وأقرأ، وأنشأ الطلبة، وله نظمٌ ونَثْرٌ، ورجَّحة شيخنا على البرهان الحلبي.

۱۳۰۲ وفي رمضان، وقد قارب الثمانين، قاضي المالكية وعالمهم ومحقق الوقت الشمس أبو عبدالله محمد (٢) بن أحمد بن عثمان البساطي ثم القاهري «شارح المختصر» ولم يُكْمِلْهُ. ممّن دَرَّسَ وأفتى وصنَّف وجَاورَ، وتَخَرَّجَ به غالبُ علماء العصر. ولم يخلف مثله.

١٣٠٣ وقاضي المالكية بدمشق محيي الدين يحيى (١) المغربي.

١٣٠٤ وفي ربيع الأول، عن دونِ الستين، العلامةُ الشهاب أحمد (١) ابن محمد بن أحمد الدميريُّ القاهريُّ المالكيُّ، ويُعرف بابن تقي ـ بمثناة

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠٣/٨، وشذرات الذهب ٢٤٣/٧.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ۸۲/۹، والضوء اللامع ۷/٥، وشذرات الذهب ۲٤٥/۷، وبدائع الزهور
۲۰۷/۲.

والبِسَاطي: نسبة إلى بساط من الغربية كانت قديماً تعرف ببسوط قروص (مباهج الفكر/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٨٧/٩، والضوء اللامع ٢٢٥/١٠ ونصه: يحيى بن حسن بن محمد بن عبدالواسع المحيوي الحيحاني بمهملتين ـ نسبة لحيحانة بليدة في المغرب ـ المغرب المالكي.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٧٨/٩ والضوء اللامع ٧٨/٢، وشذرات الذهب ٢٤٢/٧، وبدائع الزهور ١٩٧/٢.

فوقانية مفتوحة ثم قاف مكسُورة .، وكَان مع استحضاره للفقه وأصُوله والعربية والمعاني والبيّان وغيرها، فصيحاً. عارفاً بالشروط والأحكام. جَيِّدَ الخَطِّ والحفظ. قوي الفَهْم مثرياً. ممَّن ترَشَّحَ للقضاء وخلف قاضيه فيه.

٥ - ١٣٠٥ ونور الدين علي (١) ابن كريم الدين عبدالكريم بن إبراهيم بن أحمد المصريُّ الحنبليُّ الكتبي، وقد قارب السَّبعينَ أو جازها، ويُعرف بابن عبدالكريم. ممَّن تَمَيَّزَ في الكتب وأثمانها، ونابَ في الحكم.

٦٠٠٦ وفي سلخ رجب صاحب تهامة اليمن الظاهر يحيى (٢) ويُقال له: عبدالله أيضاً ابن الناصر أحمد بن الأشرف إسماعيل، واستقر بعده ابنه الأشرف إسماعيل، وهو ابن نحو العشرين.

۱۳۰۷ - وفي جمادى الأولى جَوْهر (٣) اللَّالَا الزِّمام . صاحب المدرسةِ التي بالمصنع ، وبها دفن بطالًا .

١٣٠٨ وفي ذي القعدة الشرف داودُ<sup>(١)</sup> بن علي بن بهاء الكيلاني التاجرُ الشهير، وكَان وجيهاً، وهو من أبناء السبعين، وبعده بأيام قلائل ولدهُ الكبيرُ عليَّ قبل إكمال الثلاثين ظناً، وقد وليَ قضاءَ جُدَّةَ وَقْتاً، ولم يكن بالمُتَصَوِّنِ.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٨١/٩، والضوء اللامع ٧٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٩/٨٦، والضوء اللامع ٢٢٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٩/٨٠، والضوء اللامع ٣٤/٣.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٨١/٩، والضوء اللامع ٢١٤/٣.

#### سنة ثلاث وأربعين وثماني مئة

استهلت والسلطانُ الظاهر أبو سعيد جَقْمَق العَلاثي والأتابك يَشْبَك السُودوني المشد. وكان لبُسُه لها في ثاني عشري المحرم.

وفي خامس عشري شوال وصلَ ناصر الدين بك بن خليل بن قراجا بن دُلْغَادِر، وهوَ فيما قيل بلغ الثمانين، فبالغ في إكرامه ونُزُلِه، والإنعام عليه، ثم تزوج ابنته، وكان قد دخلها في أيام الظاهر برقوق.

١٣٠٩ ومات في ذي القعدة، عن ثمانٍ وستين، بحلب، قاضيها الشافعي وعالمها العلامة العلاء أبو الحسن علي (١) بن محمد بن سعد الطائي الحلبي، ويُعرف بابن خطيب الناصرية، صاحب الذيل المفيد « لتاريخ حلب». مِمَّنْ دَرَّسَ وأفتى. وتَقَدَّمَ في الفقه. وشَارَكَ في النحو والأصول وغيرها مع الإتقانِ وحُسْنِ المحاضرة، ولم يخلف هناك في مجموعه مثله (٢) ومحاسنُه جَمَّةً.

١٣١٠ وفي ذي القعدة، عن ستٍ وثمانين، العلامةُ الجمالُ محمد (١٣)

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١١٥/٩، والضوء اللامع ٣٠٣/٥، وشذرابت الذهب ٢٤٧/٧.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين: زيادة من نسخة «ك».

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٩٦/٧، وإنباء الغمر ١١٧/٩، والكَازَرُوني: بتقديم الزاي وآخره نون نسبة إلى كازرون مدينة بفارس بين البحر وشيراز (معجم البلدان ٤/٢٩).

ابن أحمد بن محمد بن محمود بن إبراهيم الكَازَرُونيُّ الأصل المدنيُّ قاضيها الشافعي مرة وخطيبها ومَن انتهت إليه رئاسةُ العلم بها.

المحب المحب

١٣١٢ وفي ربيع الآخر، استُشهد رأسُ المطوعة من مجاهدِي أهل دِمْياط بساحل صيْدا عبدالرحمن الحنفيُّ، وكان فاضلًا في الفقه والعَربية وغيرهما، ثم تجرد واشتغل بالعبادة والسلوك، وأخفى فضائله وقام بالأمرِ بالمعروف، وكَثُرَتْ أتباعهُ وتزايدت شهرتهُ خُصوصاً في أيام السلطان لسابقِ معرفةٍ بينهما إلى أنْ بلغ أمنيته في الشهادة.

١٣١٣- وفي ربيع الآخر أَقْبُغَا(٢) التمرازي نائب الشام، واستقر عِوَضه جُلبان نائب حلب.

١٣١٤ وفي ذي القعدة، في حَبْسِ الكركِ، أَقْبُغان التركماني، أحدُ

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١١١/٩ و١١٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١١٥/٩، والضوء اللامع ٢/٣١٦.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١١٥/٩، والضوء اللامع ٢/٢١٦، وبدائع الزهور ٢/٢٤.

كبار الأمراء في الدولة الأشرفية. ممن وَلِيَ النَّظَرَ على الخانقاه الناصرية بسرياقوس، وكان أمير الركب في سنة إحدى وأربعين، ولَم(١) يحمدوا أَمْرَهُ كما أشرتُ إليه في التي قَبْلَها.

١٣١٥ - وفي رجب، طوخ (٢) مازي نائب غزة، واستقر بعده سَمِيُّهُ طوخ من أمراء الشام.

١٣١٦ - وفي جمادى الأولى يَلْبُغُ (٣) البهائي نائب اسكندرية. وكان جيداً. واستقر عوضه أَسَنْبُغَا الطَيَّاري.

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر العبارة من نسخة «ك».

 <sup>(</sup>۲) الضوء الـلامع ١٩/٤، وهو طوخ الناصري فرج، ويعرف بطوخ مازي نسبة لسيده مازي
الظاهري. وبدائع الزهور ٢٢٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٠/ ٢٨٨.

# سنة أربع وأربعين وثماني مئة

في سادس عشري ربيع الآخر وصَل رَسُولُ ملك الشرق شاه رخ بن اللَّنْك، وكانا اثنين، فمات أحَدُهما بغزة قبل وصوله، فأنزل هذا في بيت جمال الدين الأستادار بين القصرين ثم طلع بهدية مرسله وكتابه المتضمن بأنه سُرَّ بالكتاب الواصل إليه، ثم بعد أيام مات ولد رفيقه المتوفى فكانت له جنازة حافلة، بَلْ احتفل السلطانُ بعمل ختم عند قبره، ثم عمل للرسُولِ ضيافة هائلة وألبَسه خلعة سَنيَّة، وأمرَ جميع الأمراء بضيافته قاصداً بذلك مزيد المودَّة ودَفع ما يجلبُ الشدة.

وفيها جُدِّدَتْ عمارة جامع الصالح طلائع بن رزيك على يد بعض الباعة، وجَامع الفكاهين، وجامع الفخر بسويقة المُوقَّق بالقُرب من بولاق، وعمارة جامع الصارم بالقرب من بولاق أيضاً، ومشهد السيدة رُقيَّة بالقرب من المشهد العيني الذي تعطلت زيارته من سنين لسكنى ابن تقي فيه على يد نقيب الأشراف(١).

١٣١٧ ومات في شعبان ببيت المقدس العلامةُ الربانيُّ ولَيُّ الله تعالى وفريدُ وقته ورعاً وزهداً وتسليكاً الشهابُ أبو العباس أحمد(٢) بن الحسين بن

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة بتمامها من «ك».

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٨٢/١، وشذرات الذهب ٧٤٨/٧.

الحسن الرمليُّ الشافِعيُّ «شارح أبي داود» و«ألفية السيرة للعراقي» و«جمع الجوامع» في الأصلين و«الزُّبد في الفقه»، وغير ذلك نَظْماً ونثراً، ويُعرَفُ بابن رسلان، عن نحو السبعين، ولم يخلف بعده مثله، ومن نظمه في المواطن التي لا يجبُ فيها رَدُّ السلام:

أو شُربِ أو قِراءة أو أدْعِية أو ذكر أو في خُطبةٍ أو تَلْبِيّة أو في قضاء حاجة الإنسان أو في إقامية أو الأذان أو سلم الطفال أو السكرانُ أو شابة يُخشى بها افتتانُ أو فاست أو ناعس أو نائم أو حالة الجماع أو محاكِمُ أو كانَ في الحمام أو مَجْنُونا هي اثنتان بعدَها عِشْرُونا

١٣١٨ وفي ذي القعدة، عن ثمانين، أو زيادة ، الشيخُ نورُ الدين على (١) بن عمر بن الحسن التَّلْوَاني ثم القاهري الشافعيُّ مدرسُ الصلاحيةِ المجاورةِ لِقُبَّةِ الشافعي، وشيخ رباط البيبرسية. ممَّن دَرَّسَ قديماً وحَديثاً بأمَاكن، وكانَ غايةً في الكرم بحيث تسمّى وزير الطلبة، مع صحَّة البنية والديانة وصفاء الخاطر والشهرة، واستقر بعده في الصلاحية العلاء القَلْقَشَنْدي.

١٣١٩ وفي رمضان بدمشق العَلامةُ علاء الدين علي (١) بن عثمان بن

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٤٨/٩، والضوء اللامع ٢٦٣/٥، وشذرات الذهب ٢٥٣/٧، وبدائع الزهور . 449/4

والتُّلُواني: بكسر التاء الفوقية المثناة نسبة إلى تِلُوانة من المنوفية (مباهج الفكر/١١٣). (٢) الضوء اللامع ٥/٢٥٩.

عمر الدمشقي الشافعي، ويُعرفُ بابن الصيْرفي، عن ستٍ وستين، ممن تقدم، ودَرَّسَ وفاق، وناب في الحكم.

۱۳۲۰ وفي جمادى الأولى، عن سبع وسبعين، قاضي المحلة الشهابُ أحمد (١) بن أبي بكر بن رسلان البُلْقيني الأصل الشافعيُّ ابن عمّ السِّراجِ البُلْقيني، ويُعرف بالعجيْمي.

الشهابُ أبو العباس أحمد (٢) بن محمد بن عبدالله المحليُّ ثم القاهريُّ الشهابُ أبو العباس أحمد (٢) بن محمد بن عبدالله المحليُّ ثم القاهريُّ الشافعي . ممَّن تصدى للإقراء فانتفع به الفضلاءُ ، ونَاب في القضاء ، وكان إماماً بارعاً في الفقه وأصولهِ والفرائض والعربيةِ والصرف مع النسكِ والعبادةِ والصلاح واعتقادِ الناس فيه ، وكانت بينه وبين الظاهر قبل تَسلَّطنهِ صُحبةً ، فلما استقر امتنع مِن الصَّعودِ إليه .

۱۳۲۲ وفي جمادى الأولى، بمكة، عن بضع وأربعين، القاضي نور الدين علي (١) ابن قاضي القضاة الكمال أبي البركات محمد ابن الجمال أبي السعود محمد بن حسين القرشي المكي الشافعي سبط التقي الحرازي (١)، ووَالد عَالِم الحجاز ورئيسه البرهان، ويُعرف كسلفه بابن ظهيرة. ممّن ناب بمكة عن أخيه أبي السعادات ابن ظهيرة مع سماحه وكرمه وإفضاله.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٣٧/٩، والضوء اللامع ١/٢٥٣، وشذرات الذهب ٧٤٨/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٦/٩. ولم ترد هذه الترجمة في «ب».

<sup>(</sup>٤) قَيُّده المؤلف في الضوء بفتح الحاء المهملة والراء نسبة إلى حَراز من اليمن. الضوء ١٩٨/١١.

١٣٢٣ وفي المحرم العلامة الشمس محمد(١) ابن شيخ القراء أبي بكر ابن أيدُغُدي المصري الشمسي الحنفي، ويُعرفُ بابن الجندي. ممَّن تصدى للإقراء، وأخذ عنه الأكابرُ سيما في العربية. وقرره جوهر اللالا في مشيخة الصُّوفية بمدرسته بالمصْنَع، والأشرف في خزن كتب مدرسته. ونِعْمَ الرجل كان.

١٣٢٤ وفي ذي الحجة، عن ست وثمانين، العلامة الشمس محمد (١) ابن عمار بن محمد المصري المالكي. ممّن شرح «العمدة» و«التسهيل». ودَرَّسَ بالمسلَّمية، والصَّالح وغيرهما، وأفتى، وترشح للقضاء الأكبر، وكَان محباً في الصالحين حسنَ المعتقدِ والمحاضرة، صاحبَ فنونٍ، متقدماً في العربية.

١٣٢٥ وفي جمادى الأولى، عن نحو تسع وسبعين، قاضي الحنابلة وعالمهم المحبُّ أبو الفضل وأبو يُوسُف أحمدُ (٣) بن نصر الله بن أحمد البغداديُّ نزيلُ القاهرة. ممَّن دَرَّسَ، وحدَّث، وأفتى، وصَنَّف، وبَعُدَ صِيتُه، واشتهر اسمُهُ، وأخذ عنه الأكابرُ. قرأتُ عليه عَرضاً، وأجاز لي. قال شيخنا: ومن الاتفاقيات أنني كنتُ أنظر في ليلة الأحدِ ثاني عشر شهر وفاتهِ في «دُمية القصر» للبَاخَرْزي، فَمَرَّ بي في الرثاء:

بلاني الزمانُ ولا ذنبَ لي بلَىٰ إنَّ بلْوَاهُ للأنْسِل

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٥٧/٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٩/٤٥٦، والضوء اللامع ٢٣٢/٨، وشذرات الذهب ٢٥٤/٧، وبدائع الزهور ٢٠٤/٢.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٣٩/٩، والضوء اللامع ٢/٣٣٢، وشذرات الذهب ٧/٢٥٠.

وأعظمُ مَا سَاءني صَرْفُهُ وفَاةً أبي يُوسُف الحَنْبلِي سراج العُلوم وُلكن خَبا وتَوْبُ السجمال ولكن بَلِي

فتعجبتُ من ذلك ووقع في نفسي أنه يموتُ بعدَ ثلاثةٍ أيام بعدد الأبياتِ فكان كذلك.

۱۳۲۱ وفي رمضان، عن سبع وستين، الشرفُ أبو بكر(۱) بن سليمان ابن إسماعيل الحلبي، سبط ابن العجمي، ويُعرف بابن الأشقر. ممَّن وَلِيَ كتابةَ سِرِّ بلدهِ، ونَاب فيها بالقاهرة، وكان رئيساً بشوشاً حَسَنَ المُلتقى، كثيرَ السُّكونِ، قليلَ الكلام والشر، مُحَبَّباً إلى الناسِ، متقدماً في التوقيع، فاضلاً.

١٣٢٧- وفي رجب بأرض يُبْنَى من عَمَـل غزة، وقـد جاز الستين، قاسم (١) البَشْتَكِي. كان ذا وجَاهَةٍ. ممَّن يُقرِّبُ أهلَ العلم ويحبهم، تزوَّجَ قديماً ابنة الأشرف شعبان مع وسُوسَةٍ وخِفَّة، ووَلِيَ الجوالي في أيام المؤيد فباشرها بحرمة وشهامة، ثم غضِبَ عليه، واستمر في تناقص.

۱۳۲۸ وفي ربيع الأول ناصرُ الدين محمد (٣) بن صَارم الدين إبراهيم ابن منجك، وكان محترماً نافذَ الكلمة عند السلاطين، فَمَنْ دُونَهم مُغرماً بالصيد.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٩/١٤١، والضوء اللامع ٣٣/١١، وبدائع الزهور ٢٢٨/٢.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٥١/٩، والضوء اللامع ١٩١/٣، وبدائع الزهور ٢/٢٦.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٦٨١/٦.

١٣٢٩ وفي سلخ جمادى الآخرة، مبطوناً، قُمْجُق (١) الجركسي نائب القلعة. وكان من الخيار، واستقر بعده المحدث تغري برمش الفقيه.

۱۳۳۰ وفي جمادى الآخرة أمينُ الدين عبدالله (۱) ابن سعد الدين ابن التاج موسى القبطي. ممّن تَوَلَّعَ بالأدب وسَلك طريقَ المُجونِ، وصَار ينادمُ الأكابرَ والأمراءَ والمباشرين مع طلاقة الوجه، وكثرة البشاشة، فَتَمَوَّلَ، وأقعد فكان يُحملُ على الأيدي، وله ما جرياتٌ وسخفٌ كثير فيما كان يُرْمَى به من محبة العبيد السُّود.

١٣٣١ وفي أول شعبانَ، وقد جازَ السبعينَ، جَوْهرَ (٣) القُنَقْبَائيُّ الحبشيُّ الطَّواشي الزمامُ الخازندار. صاحب المدرسةِ المجاورةِ للأزهر وفتحَ لها شباكاً في الجامع تمسكاً بفتوى مَنْ أفتاهُ، ودُفنَ بها، والدار التي بدرب الأتراك.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٥٢/٩. والتقييد من «ب»، وفي الإنباء: «قَجق» لعله محرف.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٩/١٤٦، والضوء اللامع ٥/١٤.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٤٢/٩، والضوء اللامع ٨٢/٣.

# سنة خمس وأربعين وثماني مئة

وإليها انتهى «السلوك» للمقريزي فذيَّلتُ عليه «بالتّبرِ المسبوك» إجابةً لعظيم وقته الدوادارُ الكبيرُ في الأيام الأشرفية قايتباي يشبك من مهدي الظاهري.

في يوم الجمعة ثاني ربيع الأول، وسابع عشري أبيب كُسر الخليج بمصر ولم يُعْهَدُ وفاؤه في هذا الوقت فيما مضى كما أسلفته في سنة أربع وثلاثين.

وفي رابع ربيع الآخر أرسل نائبُ دمياط بثلاثة أنفُس افتكَّهُم من أسرِ الفرنج الذين التقوا مُع أهل مركب للمسلمين وتقاتلوا فاستُشهد جماعة وأُسِر هؤلاء فقال لهم السلطان: لِمَ أسلمتم أنْفُسكُمْ وَلَم تُقاتلوا كرفقتكم إلى أنْ تظفروا إمَّا بالشهادة أو بالغنيمة؟ وعَنَّفَهُم بالقول والفعل وكأنه فهم منهم تقصيراً أو من النائب تصنعاً، أو أراد تحريض غيرهم على الشَّجاعة وعدم الإلقاء إلى التهلكة أو نحو ذلك مما قام في خياله، وإلا فلم يكن ممن ينحل في أغلب أحواله.

وفي صبح يوم الجمعة ثاني ذي الحجّة ازدحم الخَلْقُ في الطَّوافِ بحيثُ مَات منهم سبعة كما قرأته بخطِّ مؤرخ مكة وضَابطها. هذا مع عَدم تكامل دخول ِ أهل ِ الآفاق. ولَما دخلوا امتلأت بيوتُ مكة وشِعابُها وجِبَالُهَا وامْتَدُّوا إلى مِنى .

١٣٣١ ومات في رجب، وقد جاز السبعين، العالمُ القاضي جمال الدين أبو محمد عبدالله(١) بن محمد بن عيسىٰ بن محمد العوفي القاهريُّ الشافعيُّ، ويعرف بابن الجَلال بفتح الجيم مخففاً نسبة لجده، وبابن الزيتوني. ممَّنْ تَقَدَّمَ في الفقه والعربية والقراءات، وتَصَدَّرَ للإقراء، وربما أفتى، وخطب، ووعظ، وناب في القضاء، وحمِد في هذا كله، مع سُرعةِ الإنشاءِ نَظْماً ونَثراً، والتقدم في الشروط، ومزيدِ السكونِ، ثم تَجَرَّدَ وتَقَنَّعُ باليسير، وانجمع عن الناس بحيث ذُكر بالولايةِ والسَّلُوكِ وإجابةِ الدعوة والكرامات، والثناءُ عليه مُستفيض، ومن نظمه:

هدية المرء على قَدْرهِ فالفضلُ أنْ يقبلها السيّدُ مثل قبول العَيْن مع فضلها قليلَ ما يُهْدِي لها المِرْوَدُ

١٣٣٣ وفي مستهل ربيع الأول، عن بضع وثمانين، الشمسُ أبُو عبدالله محمد (٢) بن زين بن محمد بن زين بن محمد بن زين الطَّنتَدائي الأصل النِّحراري الشافعيُّ المقرىء، ويعرف بابن زين. مِمَّن أخذَ عنه الأئمةُ القراءات. وطَار اسمُهُ بالنَّظمِ والاقتدار عليه بحيث شرحَ «ألفية ابن مالك» نظماً، وكذا «الرائية»، ولكلامه وَقْعٌ في القُلوب، وفيه حِكمٌ ومعَانٍ فائقة مع صلاحهِ وزُهده وذِكْرهِ بالكرامَات والأحوال ، ونَظمهُ سائرٌ ومنه:

تَقَطَّعَتْ بيد التبريح أوصالي كأنَّ ذاك النَّوى بالقَطْع أوصالي أصبَحْتُ للعين منكوراً وعرَّفني سقْمٌ كُسِيْتُ به أثوابَ إنحالي

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٧٣/٩، والضوء اللامع ٥/٠٠، وشذرات الذهب ٢٥٥/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٤٦/٧.

والنُّحْراري: ويقال النَّحْريري نسبة إلى النَّحْريريَّة من الغربية (قوانين الدواوين/٩١).

انْظُرْ لحبالي تَرانِي بالضَّنَى عجباً تغيَّرت منه بين الناس أَحْوالِي وَمُنْ لَكُنْ لِم اللَّيْلِ ساهِرَةً تَرْعَى النَّجومَ بإِذْبَارٍ وإقْبَالِ

١٣٣٤ وفي رجب، عن خمس وسبعين، المُحبُّ أبُو عبدالله محمد(١) ابن محمد بن أحمد بن عز الدين القاهريُّ الشافعيُّ، ويعرف بابن الأوجاقي. ممن أقرأ وأفاد وانجمع عن الناس مع الورع والعِقَّةِ والعبادة.

١٣٣٥ وفي ذي القعدة، عن ثلاثٍ وأربعين، الشمسُ محمد (٢) بن عمر بن عبدالله الله في ثم القاهري الأزهري الشافعي، خازن كتب المؤيدية، ويعرف بالدُّنْجاوِي. ممَّن فضل. وتعانَىٰ الشعر، مع الانجماع ومَزيدِ التَّلَاوةِ، والتَّهَجُدِ، والتَّقَنُع على طريق السلف. أخذ عنه بعض الفضلاء. ومن نظمه:

وصَالُكَ مَعْتَازٌ وَحُسْنُكَ حَاكِمٌ وَلَحْظُكَ مَنْصُورٌ وَصَدُّكَ قَاهِرُ وَصَالِيَ نَاصِرُ وَصَالِيَ نَاصِرُ وَصَالِيَ نَاصِرُ

۱۳۳۱ وفي أحد الجُمَادَيين السراجُ أبو الكَرَم مكرم (٣) بن إبراهيم بن يحيى الفالي الشيرازيُّ الشافعيُّ، وفالةَ بالفاء مِنَ عَمَلِ شيراز، بينهما عشرةً أيام. ممَّن تَصدَّى هناك للفتوى والتدريس والقضاء بحيث تخرَّجَ به كثيرٌ من الأفاضل ، وهو من بيت علم وجلالة.

<sup>(</sup>١) التبر المسبوك /٣٤، الضوء اللامع ٤٩/٩، وبدائع الزهور ٢/٢٣١.

 <sup>(</sup>۲) أنباء الغمر ٩/١٧٩، والضوء اللامع ٢٤٧/٨، والتبر المسبوك ٣٣ وشذرات الذهب
٢٥٧/٧، وبدائع الزهور ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٠/١٦٨.

١٣٣٧ وفي رجب، عن سبعين، أو نَحْوِهَا، القاضي الرينُ عبدُ الرحيم(١) ابن الإمام الحنفي. أحَدُ النوابِ. مِمَّنْ لم يكن به بأسٌ.

١٣٣٨ وفي ذي القعدة قاضي إسكندرية الجمالُ عبدالله (٢) بن محمد ابن عبدالله القُرشيُّ المخزوميُّ السكندريُّ المالكي، ويعرف كسلفه بابن الدَّمَامِيني. مِمَّنْ طالت مُدَّتُهُ في قضاء بلده، وصَارَ وجَيهاً ضخمَ الرئاسةِ مع نقص عِلْمِهِ ودِينه؛ لكن لكثرة بَدْلِهِ ومزيدِ سخاته، واستقر بعدهُ الشهابُ التِّلْمُسانى.

١٣٣٩ وفي شعبان، قتلاً، أبو الوليد شرور (٢) بن عبدالله بن سرور القرشي المغربي التُونسي المالكي نزيل إسكندرية. ممن أخذتُ عنه القراءات وغيرها، وامْتُحِنَ، ونُفِيَ أواخر التي قَبْلَها في بعض المراكب مُسَلْسلاً.

• ١٣٤٠ وفي صفر، عن دون الستين، جَدِّي لأُمِّي الشمسُ محمدُ ابن علي بن محمد بن عبدالرحمن العدوي القاهريُّ المالكيُّ، ويعرف بابن نُدَيْبَة. مِمَّنْ اشتغل بالفقهِ والعربيةِ وغيرهما. وتَمَيَّزُ في الشُّروط ورافقه فيها الأكابرُ كالجمال الزيتوني والقاياتي، ولم يسمح بالنيابة في القضاء مَع إجلال

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٧٨/٩، والضوء اللامع ١٨٥/٤، والتبر المسبوك.٣١.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٧٤/٩، والضوء اللامع ٥٣/٥، والتبر المسبوك/٢٦، وشذرات الذهب ٧٦/٧.

والدُّمَامِيني: نسبة إلى دّمامين بالصعيد الأقصى، وهي الآن من قنا (مباهج الفكر/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٣/ ٢٤٥، والتبر المسبوك/٢٦.

<sup>(</sup>٤) التبر المسبوك/ ٣٢.

القضاة فَمَنْ دُونَهِم له، وقد حجَّ وجَاور.

۱۳٤١ وفي صفر، عن سبع وسبعين، بقلعة الجبل، الزينُ أبو الفرج عبدالرحمن (١) بن يوسف بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنبلي، ويعرف بابن الطّحان. سمع وأسمع بدمشق ثم بالقاهرة، متصلاً بموته. وكان شيخاً لطيفاً يستحضرُ أشياءَ كثيرة.

الثمانين، مؤرخُ الوقتِ التقيُّ أبو العباس أحمدُ (٢) بن علي بن عبدالقادر بن الثمانين، مؤرخُ الوقتِ التقيُّ أبو العباس أحمدُ (٢) بن علي بن عبدالقادر بن محمد المَقْرِيزي القاهري. ممَّن تصدىٰ لهذا الشأنِ وصَنَفَ فيه الكثيرَ وطارَ اسمهُ به مَع تَميَّزهِ في غيرهِ. سمع من الأكابر، وَوَلِيَ حِسْبةَ القاهرة وغيرها، وعُرضَ عليه قضاءُ دمشق فأبى، وحَجَّ غيرَ مرَّة، وجَاور، وكان حَسنَ الصَّحبةِ والحُلقِ حُلْوَ المحاضرة، مُحبًا في المذاكرة، كثيرَ التَّهَجُدِ والعبادة والتصدق والتواضع، عَلِيَّ الهمة.

١٣٤٣ وفي شوال، وقد جاز الشمانين، شيخ الكُتَّابِ السزينُ عبدالرحمن (٣) بن يوسُف القاهري، ويُعرفُ بابن الصائغ. مِمَّن انتفع به

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۱۷٦/۹، والضوء اللامع ١٦٠/٤، والتبر المسبوك/ ٢٩، وشذرات الذهب ٢٨/٧٠.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ۱۷۰/۹، والتبر المسبوك/۲۱، وبدائع الزهور ۲۳۱/۳.
والمَقْريزي: نسبة لحارة ببَعْلَبَكُ تعرف بحارة المَقَارِزَة.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ١٧٦/٩، وفيه عبدالرحمن بن علي وهو سهو كما أفاد ذلك الحافظ السخاوي في الضوء اللامع ١٦١/٤، والتبر المسبوك/٢٩.

النَّاسُ طبقةً بعد أخرى. ولحقتهُ بآخر رمَق ولَكن لم أَلْزَمْهُ، وقُرر مكتباً بعدة مَدارس، وكاد أَنْ يلحقَ شيخنا في شُرْعةِ الكتابة مع حُسْنِها، كما أَنَّ شيخنا البدر العيني يُضَمُّ للبدرِ البَشْتَكِيِّ في السُّرعةِ خاصَّةَ. كتب له ابنُ ناهض:

أيًا شيخَ كُتَّابِ الـزَّمَانِ وَزَيْنَها ويَا مَنْ يزيدُ الـطُّرْسَ نُوراً إذا كَتَبْ لَعَلَّهُ أَن تُشْنِي على شيخِ ملكنَا وشيخ مُلوكِ الأرض والعلم والأَدَبْ

وكان طريقاً (١) صوفياً بسعيد السعداء.

١٣٤٤ وفي ربيع الأول، عن قريب التسعين، أميرُ المؤمنين المعتضد بالله أبو الفتح داود (٢) ابن المتوكل على الله أبي عبدالله محمد ابن المعتضد بالله أبي بكر ابن المحاكم بأمرِ الله أحمد العباسي الهاشِمي، ودفن عند آبائه بالمشهد النفيسي. دام في المخلافة ثمانية وعشرين سنة وشهرين فأزيد، وكان كريماً عَاقلاً دَيِّناً مُتواضعاً حُلُو المحاضرة، محباً في العلماء والفضلاء مع جودة الفهم والمحاسن، ولشيخنا فيه:

يا سيِّداً سَادَ بني اللَّنْسَيَا فَهُلَّمْ الْمُلْدَّتِي فَاصِرٌ الْمُكْرِي قَاصِرٌ الْمُكْرِي قَاصِرٌ الْشبهت عبَاسَ النَّدَىٰ في المحل إذ إلى أبي الفَضْلِ انتهىٰ الجُودُ وفي ألى أبي الفَضْلِ انتهىٰ الجُودُ وفي مَا جَدَّهِ حَالَ جُودَ جَدِّهِ

تَحْتَ لِوَائِهِ الْكَرِيمِ الْمُنْعَقِدُ فَإِنْ أَرَدْتَ الْشُكْرَ مَنِي فَاقْتَصِدْ أَطِاعَهُ الْغَيْثُ وَكَانَ قَدْ فُقِدُ أُولادِهِ بَقِيَّةٌ فَسَلْ تَجِدُ أُولادِهِ بَقِيَّةٌ فَسَلْ تَجِدُ إلا أمير المؤمنين المعتضدُ

<sup>(</sup>١) أي: صاحب طريقة في النصوف.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ۱۷۳/۹، والضوء اللامع ۲۱۵/۳، والتبر المسبوك/۲٥، وشذرات الذهب
۲۵۵/۷، وبدائع الزهور ۲/۲۳۰.

واستقر بعدَه بعهدٍ منه أخوهُ المُستكفي بالله العَلم أبو الربيع سليمان.

۱۳٤٥ وفي شوال بتعزّ صاحبُ اليمن الأشرفُ إسماعيل(١) ابن الظّاهر يحيى ابن الأشرف إسماعيل, استقر بعد أبيه فكانت أيامهُ عجيبة وأحوالُه غريبة لحِدّتهِ المُفْرِطة، ولذا لم يَتَهَنَّ، واستقرَّ بعده المظفرُ يُوسف بن عمر ابن الأشرف إسماعيل.

(١) الضوء اللامع ٣٠٨/٢.

# سنة ست وأربعين وثماني مئة

استهلت والخليفة المستكفي بالله العلم أبو الربيع سليمان ابن المتوكل على الله أبي عبدالله محمد العباسي.

في محرمها حصل على النصارى واليهود من الذِلَّة والخِرْي والإهانة والتغريم مَا يَفُوقُ الوصف؛ أما النَّصارى فلما وُجِدَ في كنيسة المَلْكِيِّينَ من الأعمدة والأكتاف المُجَدَّدة، وأما اليهودُ فلما وُجِدَ بالدَّرجة التي يقف عليها كبيرهُم برجليه من منبر ظاهر التجديد بكنيستهم في قصر الشمع من امتهان الإسمين الشريفين محمد وأحمد اعترف ثَلاثةٌ منهم بصعُوده فَضُرِبُوا وشُهروا، فلم يلبث أنْ أسْلَم واحدٌ وهلك الآخران، ثم اقتضى الحالُ تجديد العَهْد عليهم على وفق المنقول عن عمر رضي الله عنه والتزمُوا عدم التَّرميم فضلا عن التجديد بالآلات القديمة وغيرها وعدم بيع خمر أو إيصاله لمسلم، إلى غير ذلك مما أَلْحِق بالشروط العُمرية لما فيه من المصالح العامة، وحكم المالكي بصحة التزامهم كُلَّ ذلك بقيام شيخ الإسلام الاميني الأَقْصَرَائِي وتحريكِ السيِّد الشهاب النعماني المصري. نفع الله بهما. ولم يتمكن الكفرةُ مع مزيْدِ بَذْلِهم لِقَصْدِهم زِيُدوا باجمعهم ذُلًا ونكالًا وصغاراً ووبالًا.

وشرع السلطان في عمارة المراكب بالقاهرة وبنواحي متعددة من بلاد السَّواحِل بطرابلس وبَيْروت وغيرهما ليجهز عسكراً لقتال الفرنج.

لُعِنَ النَّصارى واليَهُ ودُ لأنهم سَحَرُوا المُلوكَ وغيَّرُوا الأَّدُ والآ وغَدوْا أَطبَّاءً وحُسَّاباً لهم فَتقاسَمُ وا الأرواحَ والأَمْ والا

وفيها عمرت عين حُنين وغيرها من أعين مكة على يد أربعة من تجارها: البَدْرُ حسن الطاهر، والجمال الدقوقي، والشهاب الكوياني، والجلال دُليم، أثابهم الله الجنة.

١٣٤٦ ومات في شوال، عن دون الستين، العَالمُ الصالحُ الشمسُ محمد (١) بن علي بن محمد بن محمد البَدْرَشِيُّ ثم القاهريُّ الشافعيُّ نزيلُ تُربةِ الجَبَرْتِي بالقَرافةِ الصُغرى ومدرسها وشيخُ صُوفيَّتها. مِمَّنْ دَرَّسَ أيضاً بجامع آق سُنْقُر، وبوقف خَشْقدم في الأزهر وغيرهما، وانتفع به الطلبةُ. واختفى بعد هرب جَانِبَك الصُوفي لاختصاصه به نحو عشر سنين، ثم ظهر، ثم أُمسك بَعْتَةً، ثم فَرَّجُ الله عنه. ونِعْمَ الرجلُ.

١٣٤٧ - وفي آخر رمضان، عن أربعة وثمانين، الواعظُ الشهيرُ الجمالُ عبدُ الله (٢) بن أبي بكر بن حسن السُّنْبَاطيُّ ثم القاهريُّ الشافعيُّ. مِمَّنْ تَقَدَّمَ في الفقه والوعظِ. وتكلم على الناس بالجامع، وبمكة وغيرهما من نحو سبعين سنة. واشْتُهِرَ ذِكْرُهُ وحظيَ فيه جدًّا؛ بل كان قارىء الميعاد عند البُلقيني ثم ولديه واستناباه وغيرهما في القضاء، ثم أعرض عنه، وكانَ على

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٠٩/٨، والتبر المسبوك/ ٥٨.

والبَدْرَشِي: نسبة إلى البَدْرَشِين من الجيزة بمصر (مباهج الفكر/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٩٣/٩، والضوء اللامع ١٤/٥، والتبر المسبوك/٥٣، وشذرات الذهب ٢٥٩/٧.

والسُّنباطي: نسبة إلى سنباط من الغربية بمصر.

وَعْظِهِ أُنْسٌ، ولكلامهِ وَقْعٌ في الأنفس.

١٣٤٨ وفي شعبان، وقد جازَ الثمانينَ، بالمحلة، شيخها وفقيهها الولوي أبو عبدالله محمد (١) ابن القطب محمد بن أبي بكر المحلي الشافعيُّ، ويعرف بابن قطب. مِمَّنْ تَقَدَّمَ في الفقه، وتَمَيَّزَ في فنون. وتصدَّى لنفع الطلبة بجامع المحلة زمناً فانتفع به الفضلاءُ، وكان نَيَّراً بَهِيًّ الشَّيْبَةِ بحيث يشبّه بشيخنا.

١٣٤٩ وفي رجب، عن ثلاث وثمانين، قاضي الشافعية بغزة مدة الشمسُ محمد(٢) بن محمد بن عمر بن محمد القرشيُّ الهاشمي الجعفريُّ الغزي، ويُعرفُ بابن الأعسر. مِمَّنْ دَرَّسَ وأفتى.

١٣٥٠ وفي جمادى الآخرة القاضي النجم محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن حسين بن ظهيرة القرشي المخزوميُّ المكيُّ الشافعيُّ . مِمَّن نابَ في قضاءِ مكة وخطابتها وتعانى التاريخ ، وكان رئيساً طاهرَ اللسانِ لطيف المحاضرةِ والمحادثة لا تُمَلُّ مُجَالَستُهُ ، وهُوَ والدُ القاضي جمال الدين وأخيه .

١٣٥١ وفي شوال بمكة ، شهيداً ، وقد جاز السبعين ، القاضي عِزُ الدين محمد بن عبدالله الأنصاري الدمشقي الأصل القاهريُّ محمد بن عبدالله الأنصاري الدمشقي الأصل القاهريُّ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٦١/٩، والتبر المسبوك/٢٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٧٦/٩، والتبر المسبوك/٢٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢١٧/٩، والتبر المسبوك/٦٠.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٧٣/٩، والتبر المسبوك/٢٠.

الحنفي ابن أبي التائب. مِمَّنْ سمعَ وأسمَع. ونابَ في القضاء؛ بل استقل بإسكندرية وقتاً، وشُكِرتْ سيرتهُ في قضائه، وحَجَّ نحو ست عشرة حجةً، وجَاوِرَ وزار الطائف، ودخل دمشق.

۱۳۵۲ وفي شوال، عن نحو السبعين، العلامةُ شيخ المالكية الزينُ عبادة (١) بن علي بن صالح الزرزاري القاهريُّ. مِمَّنْ تصَدَّى للإقراء في علوم، وانتفع به الأئمةُ من كُلِّ مذهب، ودرس بالشيخونية والبرقوقية والأشرفية أوَّلَ ما فُتحت، واختفى حين طُلب للقضاء الأكبر وتخلّى للعبادة، ولم يخلف بعده للمالكية مثله.

١٣٥٣ وفي مستهل ذي القعدة بدمشق، عن دونِ الثمانينَ، قاضي الحنابلة بالقدس ودمشق وبغداد والديار المصرية بحيث انفرد بذلك عِزَّ الدين عبد العزيز المعرية بالعداديُ ثم البغداديُ ثم العزيز العرية العرية العرية العرية العرية القياهريُّ. مِمَّنْ دَرَّس ووَعظ وأفتى. وَوَليَ مشيخة الفقه بالمؤيدية أوَّل ما فتحت، واختصر «المُغني» لابن قدامة و«الطوفي» وشرح «الجرجانية» وعمل كتاباً في القراءات العشرة، و«بديع المعاني في علم البيان والمعاني»، وكان فقيها متقشفاً طارحاً للتكلُّف، زائدَ الدهاء، عجباً في بني آدم، وتُنقلُ عنه أشياء مضحكة.

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۱۹۳/۹، والضوء اللامع ۱٦/٤، والتبر المسبوك/٥١، وشذرات الذهب ٢٥٨/٧، وهو في بدائع الزهور ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ١٩٤/٩، والضوء اللامع ٢٢٢/٤، والتبر المسبوك /٥٤، وشذرات الذهب ٢٠٩٧.

١٣٥٤ وفي ذي الحجة، عن دون التسعين، الإمامُ المنفرد «بصحيح مسلم» الزينُ أبو ذر عبدالرحمن (١) بن محمد بن عبدالله القاهريُّ الحنبليُّ، ويعرف بالزركشي. مدرس الأشرفيةِ أوّلَ مَا فُتِحَتْ والشيخونية. ممَّنْ أخذ عنه الأئمةُ، وكان فاضلًا مفتياً جَيِّدَ الفهم، مشاركاً، ثم استروح.

١٣٥٥ وفي رجب، عن قرب التسعين، الشرفُ أبو بكر(٢) بن نصر بن عمر الطائي الحِيشيُّ الحلبيُّ البسطاميُّ الشافعيُّ، شيخ الصوفية، ومُربي المريدين. مِمَّنْ أخذ عنه الأكابرُ، واشتهرَ ذِكْرهُ.

١٣٥٦ وفي سلخ ربيع الأول، عن ثمانين، مصروفاً، الصاحِبُ البدر حسن (٣) بن نصر الله بن حسن الإِدْكَاوي الأصل الفُوِّي نزيل القاهرة، ولي كثيراً من الوظائف كالخاص والأستادارية والوزر؛ بل كتابة السِّر، ونَظَر الجيش ، وكان كريماً شهماً مع بادرةٍ وحِدَّةٍ وإقدام على الملوكِ وانهماكِ في لذَّاتِه. وتأنَّق في المآكل والمشارب.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٩٤/٩، والضوء اللامع ١٣٦/٤، والتبر المسبوك/٥٤، وبدائع الزهور ٢٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١١/٩٦.

والحيشي: نسبة إلى قرية حيش من أعمال حماة.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٣/١٣٠، والتبر المسبوك/ ٤٩، وبدائع الزهور ٢/٢٣٤.

والإدْكُوي: نسبة إلى إدْكو بالقرب من الإسكندرية (مباهج الفكر/ ١٣٩).

والفُوِّي: نسبة إلى فُوَّه بالقرب من الإسكندرية أيضاً إلى الشرق من بحيرة إدْكو (مباهج الفكر/ ١٢٦).

۱۳۵۷ وفي جمادى الآخرة، عن قرب السبعين، الدوادار الكبير تغري بردي (۱) الرومي البَكْلَمُشي صاحب المدرسة الشهيرة في طرف سُوق الأساكفة بالشارع قريباً من صليبة جامع طولون، ويعرف بالمؤذي، واستقر بعده في الدوادارية إينال العلائى الأجرُود.

١٣٥٨ وفي رجب أَيْتَمُش (٢) الخضري، ممن ولِيَ الاستادارية قليلاً ونُفيَ مرةً بعدَ أُخْرى، وكان كما قال شيخنا: قارئاً للقرآن، مُحِبّاً في حَمَلَتهِ، كثيرَ البِرِّ لهم، معَ شَرِّ وبذاءةِ لسانٍ، وارتكاب أمورِ مالية.

1۳۰۹ وفي جمادى الآخرة، وقد زاد على الثمانين، ناصرُ الدين بك (٣) ابن خليل بن قَرَاجَا بن دُلْغَادِر أميرُ التركمان بالأَبْلُسْتَيْن (٤) ونحوها كآبائه ووالد زوجة السلطان. مِمَّن دخل في أيامه، بَلْ وفي أيام الظاهر برقوق القاهرة، وكان كثيرَ الشُّرورِ والعِصْيان على الملوك، لكن خمدت تلك الفتن بمصاهرةِ السُّلطانِ له بحيث عُدَّ ذلك في حُسْن تدبيره. وتامَّر ابنهُ مكانه.

• ١٣٦٠ والمُفَضَّلُ أسدُ الدين محمد (٥) بن عثمان ابن الأفضل عباس بن على بن داود. قام معهُ المماليكُ بزبيد حين خالفوا على المُظَفَّر، واستقرُوا به، فجهز إليه المظفرُ مَنْ قبض عليه وأدخله بعضَ الحصون فكان آخر العهد به.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٩٢/٩، والضوء اللامع ٢٧/٣، والتبر المسبوك/ ٤٩.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ۱۹۲/۹، والضوء اللامع ۳۲٤/۲، والتبر المسبوك/ ٤٨، وبدائع الزهور ۲۳٦/۲.

<sup>(</sup>٣) بدائع الزهور ٢/٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف بها.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١٤٦/٨.

# سنة سبع وأربعين وثماني مئة

في ربيع الأول توجه العسكر المجهز لقتال الفرنج برودس لِتَنَمَّرهِم وَخُروجِهم عن الطاعة وتَعَرَّضهم للمسلمين مرة بعد أخرى فما قُدِّر ظَفَرُهُمْ بما كان التحرك لأجله، لكن حصل بهم في الجملة إرعاب بحيث كانت هذه الغزوة أشبة من التي كانت في سنة أربع وأربعين، وأنهم ظفروا في أواخر جُمادى الثاني بقشتيل من أماكنهم فهدموه ونهبوه وأسروا زيادة على مئتي نفس ، ورجعوا شيئاً فشيئاً حتى تكامَلُوا في حادي عشر شعبان(١).

وفي رجب قدم جماعة من عند الكافر صاحب الحبشة ومعهم هدية وعبودية كأنها بسبب ما أشرت إليه في السنة قبلها، يذكرُ فيها أنَّ عندهم من المسلمين مَنْ يفوق التعيين وهم مكرمون لهم، وعندنا من النصارى نَفَرٌ قليل وهم مُهانون، وسألَ في إكرامهم وعمارة أماكنَ عَيَّنها مما هدم وغيره، ويلوِّحُ بالاقتدار على حبس النيل عنًا لانجراره من بلادهم فحمي السَّلطان، ومع ذلك فجهز قاصداً بهدية ومشرف يتضمنُ عدم الموافقة في مجموع ما سُئِلَ فيه، وأنَّ نصارى الديار المصرية قد كثر تَعدِّيهم واستطالتهم بالمبالغة في البناء وإحداث الكنائس ونحو ذلك، فلم يَرْتَض اللَّعينُ بهذا، وعَوَّقَ البناء وإحداث الكنائس ونحو ذلك، فلم يَرْتَض اللَّعينُ بهذا، وعَوَّقَ

<sup>(</sup>١) في إنباء الغمر ما نصه: فلما كان في السابع من جمادى الآخرة فتحوا بلداً في جزيرة في وسط البحر تُسمى القَشْتيل ـ بفتح القاف وسكون المعجمة وكسر المثناة من فوق وسكون المثناة من تحت بعدها لام.

القاصد، ثم عَدى على مَلِكِ المسلمين من مواطآتهم لهم من الحبشة ولا نسبة ـ لجماعته من الكفار ـ بحيث استشهد في المعركة، وهو بدلاي واسمه الشهاب أحمد بن سعد الدين. ممَّن كان يُنكي هو وأخ له اسمه حَقُ الدين في كُفَّارِ الحبشة حتى أكرم الآن، وبادر السلطانُ حين عَلِمَ بضربِ البطريك حتى كاد أنْ يُهْلِكَهُ وتَهَدَّدُهُ وجميعَ نصارى مملكته بالقتل فبالغوا في التنصل ، بل وكتب البطريك مع قاصدٍ له إلى اللعين بمزيد الإنكار، فحينئذ أطلق القاصد وخلع عليه مع تَمقَّتِهِ له وإظهارِه الناموس والتكبر. وجاء إلى القاهرة بعد سنين ومعه رسولٌ من اللعين فعُوق مكافأة لمرسله، ثم أرسل وجهز حيند الأمير مثقال الحبشي لابن سعد الدين المستقر بعد أبيه في وجهز حيند المسلمين وقيل له فيما بلغني: إنما أبقينا مَنْ عَنْدَنا مِن النصارى رعايةً مملكة المسلمين وقيل له فيما بلغني: إنما أبقينا مَنْ عَنْدَنا مِن النصارى رعاية لكم، فقال: بل افعلوا ما فيه عز الدين فحزبُ الله منصورٌ في أشباه لهذا لكم، فقال: بل افعلوا ما فيه عز الدين فحزبُ الله منصورٌ في أشباه لهذا لكم، فقال: بل المسبوك».

١٣٦١ ومات من الشافعية في رجب، وقد جاز السبعين، الجمالُ يوسفُ (١) بن محمد بن أحمد التُّرْمَنْتِيُّ القاهريُّ، ويُعرفُ بابن المجبِّر. مِمَّنْ تصدَّى للإقراء فانتفع به الطلبة، وناب في مشيخة سعيد السُّعَداء وقتاً وعُدَّ في أعيانِ الشافعية، واختص بشيخنا العلميُّ البُلقيني، ونَاب في القضاء عنه، وصار يحضرُ معهُ في مجالس الحديث بالقلعة، ولذا قال شيخنا ذاك الشعر الشهير.

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ٩/٢١٩، والضوء اللامع ٢١//٣، والمتبر المسبوك/٨٦، وشذرات الذهب ٢٦١/٧.

والتُّزُّمُنِّتِي بكسر المثناة الفوقية وسكون الزاي والنون وفتح الميم قبلها آخرها تاء مثناة فوقية =

١٣٦٢ وناصر الدين محمد (١) ابن هبة الله بن عمر بن إبراهيم ابن الشرف هبة الله ابن البارزي الحمويُّ الشافعيُّ . مِمَّنْ تَمَيَّزُ وغلب عليه الزُّهْدُ والصلاح والإقبالُ على التلاوةِ والتهجد والعلم وترك الميل إلى الرفعة الدنيوية ، وعُرض عليه كتابةُ سِرِّ الشام والقضاء بها فأبى ؛ بل لما ولي ولده الصدر بن محمد قضاء بلده هَجرهُ أربعة أشهر. ومِمَّنْ انتفع به علاءُ الدين ابن اللفت شيخ حماة الآن .

١٣٦٣ وفي جمادى الأولى، عن سبع وسبعين، شيخُ الشيخونية الزين أبو بكر(٢) بن إسحاق بن خالد الكختاويُّ الحلبيُّ ثم القاهريُّ الحنفيُّ، ويعرف بباكير. مِمَّنْ تقدم وتَصَدَّى للإقراء والإفتاء. وَوَلِيَ قضاء حلب فَحُمِدَتْ سيرتُهُ، ولمَّا شغَر بمجيئه القاهرة استقر فيه مُحِبُّ الدين ابن الشحنة بعد امتناع الصفدي كما قال شيخنا العيني من قبوله، وكان خيراً ساكناً عاقلاً منجمعاً عن الناس. ذا شكالة حَسنة وشيبة منورة، وجلالة عند الخاص والعام مع لُكْنة خفيفة، وهو ممن عَرضتُ عليه بعض محفوظاتي. أثنى عليه شيخنا.

١٣٦٤ وفي ربيع الآخر، عن سبع وسبعين أيضاً، الشيخ المُسلِّكُ المُسلِّكُ المُسلِّكُ المُسلِّكُ المُسلِّكُ المُسلِّدِي المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد الله المحمد ا

<sup>=</sup> أخرى نسبة إلى تِزْمَنْت من البَهْنَسَاوية (بني سويف) بالصعيد المصري.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٦/٢١، والتبر المسبوك/ ٧٨، وشذرات الذهب ٢٦٠/٧.

<sup>(</sup>٣) التبر المسبوك/ ٨٤.

والنظم والنثر والصيت والوجاهة.

١٣٦٥ وفي شوال، عن ثلاث وثمانين، الشهابُ أحمد (١) ابن الجمال إبراهيم ابن ناصر الدين محمد ابن الكمال عمر الحلبيُّ الحنفي أخو الكمال، قاضي الحنفية بمصر، ويُعرفُ كسلفه بابن العديم. ممّن سمع وأسمع. وكُتب توقيعة بقضاءِ بلده فأبى، ووَليَ عدة مدارس وحُمِدَتْ سيرتة. أثنى عليه البرهانُ الحلبي وشيخنا وآخرون.

١٣٦٦ وفي ذي الحجة، شهيداً، وقد زاد على الثلاثين، الأميرُ الفاضلُ ناصرُ الدين أبو المعالي محمد (١) ابن الظاهر أبي سعيد جَقْمق القاهريُّ المولد والدار الحنفي، مِمَّنْ تميز في فنون، واجتمع له الحِفْظُ والفَهْم، واشتملَ على محاسنَ، وكان ملجأً للعُلماءِ والفضلاء كهفاً لكثيرٍ منهم، ذا نظم وظرف وشهامة، وتأسَّف كثيرون لفقده، ومن نكته في محل أنسه في الربيع قولهُ لبعض الثقلاء ممن امتدت إليه ألسنُ الجماعة بالبسط والخلاعة وقد وُصِفَ بجبل المقطم؛ بَلْ هو جَبلُ حِراء.

١٣٦٧ - وفي شوال، وقد جاز التسعين، فتح الدين أبو عبدالله محمد (٣) ابن الزين أبي بكر ابن النجم أيوب المخزوميُّ المُحَرَّقي القاهريُّ الشافعيُّ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٠١/١.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ۲۱٦/۹، والضوء اللامع ۲۱۰/۷، والتبر المسبوك/ ۸۲، وشذارت الذهب
۲۲۱/۷.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٥٨/٧، وبدائع الزهور ٢/٢٣٩.

والمُحَرَّقي: بضم الميم وفتح الحاء الموحدة وتشديد الراء بعدها قاف نسبة إلى المُحَرَّقة من الجيزة بمصر (التحفة السنية/١٤١، وقوانين الدواوين/ ١٠٠).

ناظر الجوالي، ثم سعيد السعداء. مِمَّنْ اشتهر بالمباشرات مع كونه فيما قال العيني عَريًا عن العلوم.

١٣٦٨ وفي جمادى الأولى، وقد أسنَّ، الغرسُ خليل (١) بن أحمد السَّخاويُّ ثم القاهريُّ. ممن ارتقى للتكلم في نَظَرِ سعيدِ السُّعداء؛ بل وليَ نَظَرَ القُدْسِ والخليلِ ومَشَى فيهما فيما قاله العيني مَشْيَ الوزراءِ وكُتَّابِ السر، قلت: وقد حَجَّ غير مرةٍ، وكان فيه بِرُّ وخيرٌ ومعروف وتَدَيَّنُ.

١٣٦٩ وفي المحرم، قبل الأربعين، يحيى (٢) بن أمير المؤمنين المستعين بالله العبّاس (٣) ابن المتوكل على الله محمد بن أبي بكر العباسي . مِمَّنْ تَرشَّحَ للخلافة بعدَ موتِ عمه، وكان من خيار الناس مشكورَ السيرة .

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٢١٦/٩، والضوء اللامع ١٩٢/٣، والتبر المسبوك/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢١٨/٩، والضوء اللامع ٢١/٩٢، والتبر المسبوك/ ٨٥.

<sup>(</sup>٣) قوله: «العباس» زيادة من نسخة «ك».

## سنة ثمان وأربعين وثماني مئة

استهلت والطاعونُ بالديارِ المصرية، وكانت قوته في صفر، وارتفع في أوائل ربيع الأول.

وفي ثاني عشري المحرم كان بروزُ الغُزاةِ لرُودِس(۱) وهي السفرةُ الثالثة في أيام السلطان، والتقى الفريقانِ بَرَّا وبحراً فاسْتُسْهِدَ من المسلمين طائفة وكذا قُتِلَ من الكفار جمَاعَة، واقتضى الرأيُ الرجوعَ بغير طائل لمزيدِ تحصينِ الملاعين لأبراجهم بالآلاتِ والسلاحِ والمقاتلةِ، ونَصْب المجانيق والمكاحل، وتخاذل العساكر واختلافهم، سيماً وقد أصيبَ من الرَّمَاةِ رأسُهم محمد الزردكاش هذا مع إردافهم بمددٍ، وتكامل وصُول الأولين في جمادى الآخرة وصُولُ المطر، وفي الذي يليه، ولهذا فتر العزمُ عن الجهادِ في تلك المدة لهذه الجهة.

وفي رابع عشر رَمضان قدمَ الشيخُ نور الدين ابن الشيخ جُنيد الكَازَرُوني وابن المولى الأبهري ومعهما جَماعَةٌ رُسلًا من ملك الشرق شاه رخ بن تيمورلنك ومعهما الهدايا والأموالُ الجزيلة وكسوةٌ للكعبة لكون مُرْسَلِهم زعمَ

<sup>(</sup>١) رُودَس: بضم الراء بعدها واو ودال مكسورة وقيل مفتوحة وقيل ذال جزيرة في البحر من الثغور الشامية افتتحها جنادة بن أبي أُميَّة عنوة في خلافة معاوية (الروض المعطار).

نَدْرَ كِسُوتها، وسبق من السلطان حسماً لمادة الشَّرِّ الإذن له فيه لكن بداخلها أو تحت كسوته، فأكرم مَوْردهم، وأُنْزِلُوا بيت الجمالي الأستادار من القصر ثم طَلَعُوا بعد الاحتفال من أجلهم في المواكب، فلما وصَلُوا في رجوعهم لباب القلعة أخذهم الرَّجْمُ من العامّة والسَّبُ واللعن؛ بل والضربُ، واستمروا كذلك بأثرهم إلى أن انتهوا لمَحلِّ نزولهم، ولَم يلبثوا أنْ جاءهم فيه من أجلاب الأطباق نحو ثلاث مئة في طائفة من أبناء الناس والعوام والغلمان والعبيد فنهبوه وأفحشُوا وانتدب غير واحدٍ من الأمراء لإمساك جماعة من العامة وغيرهم وضَرْبهم وإشهارهم واسترجاع كثيرٍ مما نُهب، وأظهر السلطانُ التألَم لذلك، وقطع أرزاق جماعةٍ ممن استضعف جانبهم، وبالغ في استعطاف خواطر المنهوبين وأعطاهم شيئاً كثيراً وجَهَزَهُمْ للحج، ولزم غلطه في إذنه بحيث كسوها في يوم العيد من داخلها، ومع ذلك تحرك مرسلهم للبلاد الشامية وما كفَّه إلا موته في سنة خمسين أو إحدى وخمسين.

وفيها كان بين مراد بك بن عثمان متملك بُرْصًا وغيرهًا من بلاد الروم وبين طائفة من بني الأصفر من الروم أيضاً قتالً عظيمٌ قُتِلَ فيه من المسلمين خَلْقٌ ومن الكفار أكثر، بل كانت الدائرة عليهم مع أنهم أضعاف عسكر المسلمين حيث أمسك من كبار أمرائهم خمسة ، وأسِر خَلْقٌ مع غنيمة هائلة ، بل قيل: إنَّ ملكهم قُتِلَ في المعركة بتأييدٍ من الله للمسلمين، فقد كان الكفار لا يشكُونَ لكثرتهم وقِلَّة المسلمين في أخذ بلاد السواحل الإسلامية والتَّوصُّل إلى الاستيلاء على بيت المقدس فخاب أملهم وارتفع الإسلام وأهله، وكتب إلى السلطان وغيره من الملوك بالإعلام بذلك مع هدايا لهم وأمله، وكتب إلى السرور على المسلمين أو إظهار قوته وعز سلطانه.

وفي يوم عرفة حصل لأهلها قُرْبَ الوقوفِ مطرٌ عظيم استمر إلى الغروب بحيث أشرف مَنْ لا خيمة له على الهلاكِ وتضاعف الرَّعْدُ والبرقُ.

ونزلت فيما قالمه مؤرخُ الحجاز صاعقةٌ على امرأةٍ وجملٍ فماتا من فورهما وقال غيره: ويقال: إنه كان هناك صواعقُ أهلكت رجلين وامرأة وبعيرين فالله أعلم.

۱۳۷۰ وفيها أو في أوائل التي بعدها، كانَ موتُ الشيخ الصالح الفاضل الشمس محمد (۱) بن محمد بن علي بن محمد بن محمد بن مكين النويريُّ ثم القاهريُّ المالكيُّ أخو العلامة الزين طاهر وعلي وأكبرهما داخل الكعبة من غير سَبْقِ مرض وإنما حصل له بها خشوعٌ فارقَ فيه الدنيا، وكان طلع لمكّة من البحر في أثنائها حسبَما حكى ذلك النور السَّنْهُوري والفخر عثمان المقسي، زاد المجدُ أبو الجود بن عبدالرزاق الثقة الصالح تعيينَ السنةِ، ونُقِلَ لي عن غيره عن شيخنا أنه قال: هذه حادثةٌ ما سمعنا مِثْلَها انتهى. نعم مات بها غير واحدٍ من الزَّحمة لا الخشوع، وضد هذا حكيم بن حزام رضى الله عنه ولد بجوف الكعبة منفرداً بذلك (۱).

۱۳۷۱ ومات في جُمادى الأولى ، عن نحو التسعين ، شيخُ الشافعية في بلده الشمس محمد (٣) بن يحيى بن أحمد الطرابُلُسي ، ويُعرفُ بابن زُهْرة ببضم الزاي ممن دَرسَ ، وأفتى ، وصَنَّف ، واشتهر اسمُه ، وأخذ عنه

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦١/٩.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة من نسخة «ك».

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٧٠/١٠، وبدائع الزهور ٢٤٢/٢.

الأكابر، ومن تصانيف «شرح التنبيه» و«التبريزي» وتعليق على «الشرح» و«الروضة»، وتفسير. مع حُسْنِ الأخلاق، ولَينِ الجانبِ. ولم يخلف ببلده مثله.

١٣٧٧- وفي شعبان، فجاءة، شهيداً، عن ثلاث وسبعين، القاضي الشمس محمد(١) بن أحمد بن عمر بن كُمَيْل المنصوري الشافعيُّ الشاعرُ الشهير البعيد الصيت، ويعرف بابن كُمَيْل المنصوري. ممَّن كتب عنه القدماءُ وطارح الشعراء، ومن قصائده النبوية مما أنشده بنفسه في الحجرة النبوية التي أولها:

لِمَهْبِطِ الوَحْيِ حَقَّا تَرْحَلُ النَّجُبُ هذا محطَّ رِحَـال ِ السَـاثلينَ فَمَـا قف وَقْفَـة الـذُّلِّ والإطراقِ ذا أدَبٍ

وعَند هٰذَا المُرَجَّى ينتهي الطَّلَبُ لِسَائِلِ الدَّمْعِ لَا يَقْضِيهِ مَا يَجِبُ فَعندَ حضرته يُسْتَلزَمُ الأَدَبُ

١٣٧٧ وفي مستهل ذي القعدة، عن نحوستٍ وثمانين، شيخُ الوُعَاظِ المخطيبُ الصالح الزين عبدالرحيم (١) ابن أبي بكر بن محمود الحمويُّ ثم القاهريُّ الشافعيُّ القادريُّ، خطيبُ الأشرفية برسباي بعدَ خطابةِ الأقصىٰ، ويُعرف بالحموي. مِمَّن اشتهر اسمهُ وطار صِيتُه مع كونه غالباً كان لا يؤدي مجلسه إلا مِنْ كتابهِ لكن بنغمةٍ طيبةٍ وأداءٍ صحيح.

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۹/۲۳۰، والضوء اللامع ۲۸/۷، والتبر المسبوك/ ۱۱۰، وشذرات الذهب ۲۲۳/۷، وبدائع الزهور ۲۲٤٤/۲.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ٩/ ٢٢٩، والضوء اللامع ٤/ ١٧٠، والتبر المسبوك/ ١٠٨، وشذرات الذهب
٢٦٢/٧، وبدائع الزهور ٢٤٦/٢.

١٣٧٤ وفي رجب الشيخ الصالحُ الجمالُ يُوسف (١) بن محمد المدعو بدر بن أحمد الكَوْمي ثم القاهري الشافعي. نزل القانبيهية وقتاً، ثم سعيد الشّعداء. مِمَّنْ سمعَ وأسمع، ونِعْمَ الرجلُ كان.

١٣٧٥ وفي جمادى الأولى، عن خمس وثمانين، مُمَتّعاً بسمعه وبصره وصحة بدنه، العلامة النحوي الرَّباني الشهابُ أحمد (٢) بن محمد بن إبراهيم الفيشيُّ ـ بالفاء والمعجمة ـ ثم القاهري المالكي، نزيلُ الحسينية، ويُعرفُ بالحناوي. مِمَّنْ تَصَدَّى للإقراء، وانتفع به الأئمة، وصنَّفَ مقدمة في النحو، وأتقن الخط، ونَاب في القضاء، ووَليَ مشيخة الطنبدية، وكان في المحاسِن بمكانٍ، مع لُطْفٍ وظرف وفكاهة، ومن لطائفه وصيَّته لأصحابه إذا مات بالشراء من كتبه دون ثيابه مُعَلِّلًا ذلك بأنها مشاركة له في عمره، فهو لخبرته بها يُحْسنُ سياستها بخلاف مَنْ يشتريها فإنه بمجرد غسله لها مرة تتمزَّق.

١٣٧٦ وفي جمادى الآخرة، عن ستين، القاضي الجمالُ عبدالله (٣) بن العماد أبي بكر بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن القاضي تقي الدين سليمان بن حمزة بن أحمد بن عمر بن أبي عمر المقدسيُّ الصَّالحيُّ الحنبليُّ، ويُعرف بابن زُرَيْق \_ بتقديم الزاي، مُصَغَّرٌ \_، ممن سمع وأسمع ونَاب في الحِسْبةِ والقضاء بدمشق، ومن نَظْمِهِ:

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ١٠/ ٣٢٨، والتبر المسبوك/ ١١٤، وبدائع الزهور ٢/٣٣٠.

 <sup>(</sup>۲) إنباء الغمر ٩/٢٢، والضوء اللامع ٢/٩٦، والتبر المسبوك/ ١٠٦، وبغية الوعاة/١٥٥،
وشذارت الذهب ٢٦٢/٧.

والفِيشِيُّ هذا نسبة إلى فِشَا المَنَارَة من الغربية بمصر.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٥/٥١، والتبر المسبوك/ ١٠٨.

كل مَن حيثُ أشتكي أبتخي عنده دَوا يتشكى شَكِيَّتِي كلُّنا في الهوى سَوا يتشكى شوال، رئيس الأطباء، البدر محمد(۱) بن أحمد بن بطيخ القاهريُّ.

۱۳۷۸ وفي جمادى الأولى، وقد جاز الثمانين، الخواجا الكبير الشمس محمد (۲) بن علي بن أبي بكر بن محمد الحلبي ثم الدمشقي، ويُعرف بابن المُزَلِّق. كان ذا مآثر كثيرة بدرب الشام وغيره. وأوصىٰ ببرِّ كثير.

١٣٧٩ وفي رجب الفخرُ عبد الغني (٣) بن سعد الدين عبدالله بن بنت الملكي أخو الشرف يحيى الماضي في سنة إحدى وأربعين، واستقر ابنا أخيه بعده في صحابة ديوان الجيش.

١٣٨٠ وفي رجب أيضاً، صاحبُ ماردين وغيرها من ديار بكر حمزة (١) بن عثمان المدعو قَرَايَلُك ابن طُرْغلي، ولم يكن محمود السيرةِ كأبيه وإخوته.

۱۳۸۱ وفي شعبان الـزمـامُ والخـازنـدار فيروز<sup>(٥)</sup> الطَّواشي الرُّومي، (١) الضوء اللامع ٦/٩٥١، والتبر المسبوك/ ١١٠.

 <sup>(</sup>۲) الضوء اللامع ۱۷۳/۸، والتبر المسبوك/ ۱۱۲، وشذرات الذهب ۲۲۳/۷، وبدائع الزهور ۲۶۳/۲.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٤/٢٥١، والتبر المسبوك/ ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) إنباء الغمر ٩/٢٢٩، والضوء اللامع ١٦٥/٣، والتبر المسبوك/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٥) إنباء الغمر ٢/٩٧٩، والضوء اللامع ٢/٦٧٦، والتبر المسبوك/ ١١٠، وبدائع الزهور ٢٤٤/٢.

مصروفاً، ودُفن بمدرسته التي أنشأها عند سُوق القِرب قريباً من الوزيرية. قال العيني: ولم يكن مَشكوراً.

### سنة تسع وأربعين وثماني مئة

في أواخر ذي القعدة توجه الشَّرفُ التبانيُّ الحنفيُّ، والخطيبُ الشمس محمد بن أبي عمر الحنبلي نائبا الحكم في جماعةٍ من الموقعين بعد أن رُسم لهم برواحلَ ونفقةٍ مع بعض الأتراك إلى الطور لكشفِ كنائس بها قيل: إنها ملاصقة لجامعه، عالية عليه، وأنَّ سُقُوفَهَا مُطبقة بالرصاص الكثير الموازي لأكثر من ألفي قنطار تكون قيمته نحو عشرة آلافِ دينار، فلما وصلُوا كتبوا محضراً يتضمنُ شرحَ الأمرِ ثم صورت دعوى وحكم الحنفي المشار إليه بعد استيفاء الشروط بحضرة جماعةٍ من الرهابين والنصارى المقيمين هناك في منتصف ذي الحجة بهد تلك الكنائس والعلالي وبأنَّ أنقاضها لبيتِ المال.

وفيها كائنة العبيد في بَرِّ الجيزيَّة الذين سَلْطَنُوا منهم واحداً وصَيَّرُوا لهم نظاماً شبيه الملوك بحيث اتفق فرارُ فتى لبعض مماليكِ السلطان إليهم، فتوجه لإحضاره فرأى مَا هالَهُ، ومِنْ ذلك إحضاره إليه وهو في الحديد، ثم توسيطه كانه لجريمة أحدثها عندهم ثُم دُفع لسيِّدهِ ثَمَنُهُ وبلغ السلطانَ شانُهم فقال: أهَلْ يُشَوِّشُونَ على أحدٍ من الرعيَّة فقيل: لا، فقال: خَلُّوهم يقتلُ بعضُهم بعضاً واستهونَ أمرهم. انتهى. ولولا ما فيه من القتل لكان الأمرُ سهلًا. حكاها العيني وقال: إنه شيءُ ما اتفق مِثْلُهُ قط، ولا سمع ملك بمثلهِ فلم يرْجُرْ عنه.

المحادر ومَات في صفر، عن ستين، العلامة قاضي الشافعية بدمشق ومدرّس الإيوان المجاور للشافعي والشيخونية وغيرها الشمس محمد الونائيُّ الأصل القَرافي القاهري ويعرف بالوَنائي. مِمَّنْ دَرَّسَ وأفتى وناظر، واشتهر اسمُهُ وبَعُدَ صِيْتُهُ وازدحَم الفضلاءُ عنده سيما حين قسم «الروضة»، وكنت ممن حضر. وكان في تقرير المذهب بمكانٍ فصاحةً وحِفْظاً وشهامةً ومَلكةً، معَ متينِ الديانةِ، وأعطى منصبَ العلمِ

١٣٨٣ وفي جمادى الآخرة العلامةُ المفنَّن الشمسُ محمد (١٣٨٣ وفي جمادى الآخرة العلامةُ المفنَّن الشمسُ محمد (الروضة» والمعلق على «الشفاء» وشارح «الحاوي» ومختصر «التلخيص» لابن البنا في الحساب، ويعرف بالحجازي. مِمَّن انتفع به الفضلاءُ في الفقه والفرائض والحساب والعربية، مع لُطْفِ المحاضرةِ والنادرة، والخبرةِ بالمباشرة، والتواضع والتقنّع.

١٣٨٤ وفي رجب، وقد جاز السبعين، بعد أن كُفَّ، شيخ القراء الشمس أبو عبدالله محمد(٣) بن خليل بن أبي بكر الحلبيُّ الأصل الغُزِّيُّ المقدسيُّ الشافعي المصنفُ في القراءات الأربع عشرة، وناظم الثلاث

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۲٤٢/۹، والضوء اللامع ۱٤٠/۷، والتبر المسبوك/ ١٣٢، وشذرات الذهب ٧/ ٢٠٥، وبدائع الزهور ٢٤٩/٢.

والوَّناثي بفتح الواو والنون وبالقصر نسبة إلى وَنا من الصعيد الأدنى (مباهج الفكر/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١١/٩، والتبر المسبوك /١٣٨، وبدائع الزهور ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٢٥٦/٧، والتبر المسبوك /١٣٥، ونظم العقيان /١٤٨.

الزائدة على العشر، ومُخَمِّس «البُرْدة» و«بانت سعاد» وبديعية عارض بها الصفيّ الحِلِّي وغير ذلك، ويعرف بابن القباقبي. مِمَّن تصدّى للإقراء، فانتفع به الناسُ. ووَلي مشيخة الجوهرية ببيت المقدس.

١٣٨٥ وفي ليلة سلخ شعبان، بالمحلة، وقد زاد على الستين، الشيخُ المُسَلِّكُ القدوةُ أبو عبدالله محمد(١) بن عمر بن أحمد الواسطيُ الأصل الغَمْريُّ المحلي الشافعي صاحب الجامع الشهير عند خوخة المغازلي بالقاهرة وغيره. مِمَّنْ كَثُرُ أتباعُه، وانتشر ذِكْرُهُ، وجاور، وصنف، مع اقتفاء السنة والبُعْدِ عن بني الدنيا والمحاسن الجمة.

١٣٨٦ وفي رمضان، وقد زَاد على الخمسين، القاضي الشمس محمد (٢) ابن قاضي الحنفية الزين عبدالرحمن بن علي التَّفْهَنِي القاهري. مَّمَنْ دَرس بالصَّرْغَتْمُشِيَّة وغيرها وأفتى، وكان صحيح الذهن، حَسن المحفوظ كثير الأدب والتواضع عارفاً بأمور دُنياه، مَالكاً لزمام أمره، واستقر بعدهُ في الصرغتمشية المحب الأقصرائي.

١٣٨٧ وفي جمادى الآخرة، عن نحو الثمانين، ببيت المقدس، الشمس محمد بن عبدالله بن سعد الشمس محمد بن عبدالله بن سعد ابن الديري القدسي . مِمَّنْ دَرَّسَ، وأفتى، ونظم، ونثر، ومن نظمه:

<sup>(</sup>۱) إنباء الغمر ۲٤٤/۹، والضوء اللامع ۲۳۸/۸، والتبر المسبوك ۱۳۹، وشذرات الذهب ۲۵۰/۷، ونظم العقيان /۱۵۷، وبدائع الزهور ۲۰۱۲.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٤٣/٩، والضوء اللامع ٢٩٣/٧، والتبر المسبوك /١٣٦، وشذرات الذهب ٢٦٥/٧، ونظم العقيان /١٥٣، وبدائع الزهور ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٢٤/٩، والتبر المسبوك /١٣٨.

أصبحتُ في حسنكم مُغْرماً وعنكم والله لا أسلُو إِنْ شِئْتُم قَتْلي فيا حبذا القتلُ في حُبِّكم سَهْلُ من مات فيكم نال كل المنى وزاده يا سادتي فضلُ فواصلوا إن شئتم أو دعوا فكل ما لاقيته يحلو من رام سلواني فذاك الذي ليس له بين الورى عقلُ من رام سلواني فذاك الذي

١٣٨٨- وفجاءة في صلاة المغرب عبدالله (١) بن محمد بن موسى المغربي العبد الوادي الشهير بالعبدوسي، ابن أخي الشيخ أبي القاسم، وكَان وَاسع البّاع في الحفظ. ممن وليّ الفتيا بالمغرب الأقصى، وإمامة جامع القرويين من فاس.

١٣٨٩ وفي رمضان أحمد (٢) بن سعيد بن محمد الجريريُّ - بفتح الجيم وكسر الراء المهملة - قرية تُنْسَبُ لرجل يُقال له ابن جرير من القيروان المداديُّ المالكيُّ . مِمَّن قَطَنَ المدينة ، ورَأيتُ أهلها كالمُجْمِعينَ عليه صلاحاً وخيراً وتوجُهاً للعبادة ، وانتفع به في الفقه والعربية وغيرهما ، ومن نظمه :

يا سَيِّدي يَا رسولَ الله يا سندي يا عُمدتي يا رجائي منتهى أَمَلِي أَنتَ الوجيهُ اللهِ يَ شَفاعتُه كُنْ لي شفيعاً غداً يا خاتم الرَّسُلِ

ومع صلاحهِ هَجَاهُ البقاعي نظماً ونثراً.

 <sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٥/٧٦، والتبر المسبوك /١٢٩، ونظم العقيان /١٢٢، وفيه: العبدوني،
وبدائع الزهور ٢٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١/٥٠٥.

١٣٩٠ وفي صفر، عن ستين، أو زيادة، الشهابُ أحمدُ (١) بن محمد ابن أحمد المحلي الأصل القاهريُّ المالكي شاهد القِيمة كأبيه، ويُعرفُ بابن النسخة. ممَّنْ وليَ وَكالةَ بيتِ المال قليلاً، وكان يقدم في صناعته على أمرٍ عظيم مع مُروءةٍ وعصبيةٍ ومُداراة.

١٣٩١ وفي شوال، عن بضع وثمانين، الشهابُ أحمد (٢) ابن الزين أبي الفرج عبدالرحمن ابن الموقّق أحمد بن إسماعيل الدمشقيُّ الصالحي الحنبلي، ويُعرف بابن ناظرِ الصاحبة، وأبوه بابن الذهبي. ممن سمع وأسمع ببلده وبالديار المصرية، وكان دَيِّناً خَيِّراً. أحد شهود مجلس الحكم الحنبلي بدمشق.

۱۳۹۲ وفي شعبان، في حدود الخمسين، الأتابك يَشْبَك (٣) السُّودوني ويُعرف بالمشد، دام في الأتابكية نحو سبع سنين، ودُفنَ بتربته، واستقر بَعْدَهُ فيها إينال العلائي الأجرود. وقُدَّمَ على غيره ممن وظائفُهُ تقتضيها دُونه، ولذا همسَ جَماعةً في الباطن بكلام كثير.

۱۳۹۳ وفي ربيع الأول، عن سبعين، كُزَل (١) العجمي. ممَّنْ عَمِلَ الحُجوبية الكُبرى مدة، ودَام به الفالج نحو سبع عشرة سنة، وكان من الفُرسان مع مروءةٍ وعصبية.

<sup>(</sup>١) إنباء الغمر ٩/٢٩، والضوء اللامع ٩٣/٢، والتبر المسبوك /١٢٧.

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٣٨/٩، والضوء اللامع ٣٢٤/١، والتبر المسبوك ١٢٧٧، وشذرات الذهب ٢٦٣/٧، ونظم العقيان ٤٣/، وفي الإنباء والضوء: ابن ناظر الصاحبية.

<sup>(</sup>٣) إنباء الغمر ٢٤٥/٩، والضوء اللامع ١٠/٢٧٧، والتبر المسبوك /١٣٩.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٦/ ٢٨٨، والتبر المسبوك /١٣٠، وبداثع الزهور ٢٥٠/٢.

1798\_ وفي المحرم فيما كتبه لي بعض الشاميين، قتلاً بيد العربان الخارجين عن الطاعة، طوخ<sup>(۱)</sup> الأبو بكري المؤيدي نائب غزة، واستقر بعده فيها يَلْخُجا من مامش الناصري.

(١) الضوء اللامع ١٠/٤، والتبر المسبوك /١٢٩.

#### سنة خمسين وثماني مئة

فيها انتهى تاريخُ شيخنا ابن حجر والعيني مع تأخرهما بعدها، واستهلت والأتابكُ إينال الأجرود.

في خامس المحرم رُمي الفيل بالسهام حتى أصيب في عينيه بحيث تمكَّنُوا من قتلهِ امتثالًا لأمرِ السلطان لكونه هجم على سَايِسِهِ وبَركَ عليه حتى مات تحته.

وفي تاسع ربيع الأول، وصل القاهرة السيد جمالُ الدين محمد ابن صاحب الحجاز بركات بن حسن بن عجلان الحسني، وهو ابن عشر سنين، فأكرمهُ السلطانُ ورجَع بعود والده وصَرْفِ عمه أبي القاسم، فَسُرَّ الناسُ بصرفه لسوء سيرته ورجوعهم لما كانوا فيه من الأمنِ والعافية، وكان هذا ابتداء سعد الولد المشار إليه مع أنَّ مَا وقع له هو في إرسال ولده السيد بركات الذي كان حين البلوغ أعلى وأجل حسبما يأتي في محله من سنة ثمان وسبعين.

إِنَّ الهالالَ عند نُمُوِّهِ مُوْذِنٌ بك ماله بدرا وفي منتصف شعبان قتل أهلُ المقشرة سَجَّانهم وخَرَجُوا عن آخرهم من شدة الجوع باعتراف صبيِّ السجان لذلك وأن لهم ثلاثة أيام ما ذاقوا شيئاً. وفيها حَجَّتْ خوند البارزية وأخوها الكمالي في أبَّهة تفوقُ الوصف

ومحمل من بغداد في ركب نحو ألف زاملة ، ورَكْبُ كبير من التكاررة(١) وجمع من المغاربة ووزير لابن عثمان ومعه صدقات جزيلة ؛ بل أَذَابَ في فسقية سقاية العبَّاس ثلاث مئة وستين قمع سُكَّر مصري ، ومع ذلك فلم تحلُّ الماء بها، فَزِيدتْ قناطيرُ من عَسلِ النحل ، ثم مُلِئَتِ القربُ وطِيْفَ بَها في المسعى لَسقي الخَلْقِ .

واتفق أنَّ حُجَّاج البحر من أهل اليمن خالف عليهم الريح فخرجُوا ليسيروا في البر وجَاء إدراك الحج فضلَّ بهم الدليلُ عن الماء فمات منهم فيما قيل نيف عن مئتي نفس، وعاد آخرون إلى البحر فوجدوا الجِلابَ قد فاتتهم ففاتهم الحج؛ بل تَعَوَّق في البحر نحو ثلاثين جلبة، فلم يدرك أهلها الحج أيضاً والأعمال بالنيات.

1٣٩٥ ومُحَقِّقُ الوقتِ الشمس أبو عبدالله محمد (٢) بن علي بن محمد بن يعقوب ومُحَقِّقُ الوقتِ الشمس أبو عبدالله محمد (٢) بن علي بن محمد بن يعقوب القاياتيُّ القاهريُّ . ممن دَرَّسَ وأفتى . وانتفع به الأئمةُ من كل مذهب واشتهر اسمُه وبَعُدَ صِيتُه . وولي مشيختي سعيد السُّعَداء والبَيْبرسية وتدريس الصلاحية المجاورة للشافعي ، والأشرفية بَرْسبَاي ، والشيخونية وغيرها . وكتب يسيراً على «المنهاج» . وباشر القضاء أحسنَ مباشرةٍ بالنسبة للعمارةِ والصرف

<sup>(</sup>١) التكاررة ويقال لهم أيضاً التُّكَارنَه، هم الزنوج المنسوبون إلى بلاد التكرور وتقع جنوب الصحراء الكبرى (مالي وما جاورها).

<sup>(</sup>٢) إنباء الغمر ٢٤٧/٩، والضوء اللامع ٢١٢/٨، والتبر المسبوك /١٥٩، وله ترجمة حافلة، وشذرات الذهب ٢٦٨/٧، ونظم العقيان /١٥٤، وبدائع الزهور ٢/٤٥٢، القاياتي: نسبة إلى القايات من الصعيد الأوسط المنية وكانت قديماً تتبعُ البَهْنَسَا.

والتعفف عن معاليم الأنظار والتثبت في النواب. ولكنه أَصْغَى أحياناً لأعداء شيخنا. وندم على ولايته بحيث دعا على نفسه فيما بلغني في قنوتِ الوتر بالموتِ ولم يسلم من كلام، والكمالُ لله.

١٣٩٦ وفي ذي القعدة، عن أربع وثمانين، فريدُ وقتهِ في أنواع الحساب والهندسة والهيئة والفرائض والميقات، الشهابُ أحمد(١) بن رجب ابن طَيْبُغَا الشافعي ابن المَجْدي شيخ الجانِبَكِيَّة الدَوادارية بالشارع. ممن انتدب للإقراء في هذه الفنون وغيرها كالفقه والعربية، وانتفع به الأثمةُ طبقةً بعد أخرى، وكنتُ ممن أخذَ عنه. وصَنَّفَ الكثيرَ مع مزيدِ الذكاءِ والديانةِ والتواضع والثقة وحُسْن العشرة، ولم يخلف بعده في فنونه مثله.

١٣٩٧ وفي رمضان، وقد زاحم الثمانين، العلامةُ المفوه الحافظة العز عبدُ السلام(٢) بن داود بن عثمان القدسي الشافعي . مِمَّن دَرَّسَ الحديثَ بالجمالية، والفقه بالخروبية بمصر، وناب في القضاء، ووَلي مشيخة الباسطية بالقاهرة، ثم الصلاحية ببيت المقدس مرةً بعد أخرى، وانتفع به أهلُ تلك النواحي وغيرها، وهو ممن أجازَ لي، و مِنْ نظمه:

إذا السموائدُ مُدَّتُ من غيرِ خَلِّ وبَـقْلِ وَكَالِ كَانَت كشيخٍ كبيرٍ عديم فَهْم وعقل ِ

١٣٩٨ وفي صفر، بالبرابخِيَّة، قبلَ إكمال ِ الأربعين، القاضي بهاءُ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١/٣٠٠، والتبر المسبوك /١٤٩، وشذرات الذهب ٢٦٨/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٠٣/٤، والتبر المسبوك /١٥٣، وفيهما: السلطي الأصل، ونظم العقيان / ١٢٩.

الدين أبُو البقاء محمد (١) ابن النجم عمر بن حجي الدمشقيُّ الشافعي نزيلُ القاهرة، ووالدُ النجميُّ يحيى، ويُعرف كسلفهِ بابن حجي. مِمَّن وليَ قضاء الشام ونَظَرَ جيشه؛ بل نَظر جيش القاهرة قليلًا، وكان رئيساً متأخر المرتبة في العلم عن سلفه؛ بل وخَلَفِهِ.

١٣٩٩ وفي شوال، وقد جاز الأربعين، العلامةُ أحدُ الأفراد الشمس محمد (٢) بن محمد الإِقْفَهْسِي ثم القاهريُّ الشافعي، ويُعرف بابن ساره. ممَّن أقرأ بالقاهرة، وكذا بمكة حين جاور، مع الديانة، والأمانة، والشهامة، وكان هو وابن حسان كفرسي رهان.

الشهابُ الشهابُ المامُ مقام الحنفية بمكة، وابن إمامه الشهابُ الحمد (٣) بن محمد بن محمود الخُوَارِزْمي، ثم المكي، ويُعرفُ بابن المعيد، واستقر بعده في الإمامة ابنُه محمد.

ا ١٤٠١ وفي صفر، بالقاهرة، قاضي دمشق ومحتسبها النجم عمرُ (١٤) بن محمد النُعماني، نسبةً للإمام أبي حنيفة النعمان البغدادي، ثم الدمشقي

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٤٢/٨، والتبر المسبوك /١٦٧.

<sup>(</sup>٢) التبر المسبوك/ ١٦٧، ونظم العقيان/ ١٦٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٠٧/٢، والتبر المسبوك /١٥١.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٣٦/٦، والتبر المسبوك /١٥٧، وبدائع الزهور ٢٥٤/٢.

الحنفي، وصَلَىٰ عليه السلطانُ فمن دونه.

١٤٠٢ وفي رجب بإسكندرية، عن أربع وخمسين، أبو عبدالله محمد(١) بن أحمد بن حسن أو موسى الأُمَوي التَّونِسي المغربي المالكي، ويُعرف بالقبابي، وكان فاضلاً وهو القائل في شيخنا:

لي مالك مهما استعنتُ به سَمَحْ وإذا توجّه في مُناجَدةٍ نَجَحْ أنبئَتُ عنه أن فيه سيادة فاعلم بقلبك أنّه نَبَاً رَجَحْ

وهو مسبوق بكون مقلوب ابن حجر نبأ رجح.

اليه بالفضيلة والصلاح فأقرأ الفقه و تزايد صلاحه وخيره وبلغني أنه لم يُقْرىء بها حتى رأى النبي على في المنام ومعه الإمام مالك وهو يأمره بذلك.

١٤٠٤ وفي ربيع الأول، عن سبع وسبعين، المحب محمد (٣) ابن الأمين يحيى بن محمد بن علي الكِنَاني العسقلاني القاهريُّ الحنبلي قريب قاضي القضاة العز أحمد، ممن سمع وأسمع، ونابَ في القضاء، ثم اقتصر على العقود مع الإنجماع بمنزلهِ غالباً، وكان مرضياً.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/٤٠٦، والتبر المسبوك /١٥٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠/١٧.

والمسوفي: نسبة إلى مسُّوفه من قبائل البربر.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٠/٥٠، والتبر المسبوك /١٦٨.

محمد ابن الجمال عبدالله ابن صاحب المدرسة والدار المجاورة لها بباب محمد ابن الجمال عبدالله ابن صاحب المدرسة والدار المجاورة لها بباب النصر بَكْتَمُر الحاجب. ممن كان دونَ أبيهِ في الوسواس ِ. وله بقانباي الجركسى خصوصية.

الإمرة. المدينة ضيغم (٢) بن خَشْرَم الحسيني منفصلاً عن الإمرة.

۱٤٠٧ وفي أواخرها، بالمدينة النبوية، شيخ خُدَّامها، جوهر (٢) التَّمْرَازي الحبشي. ممن وليَ الخازندارية قليلًا فحسنت مباشرته، ثم صُودِرَ وسُجن، ثم أُطلق، ثم أُرسل إلى المدينة، وكان مليحَ الشكالةِ كريماً حشماً متواضعاً فهماً.

١٤٠٨ وفي صفر سُودُون<sup>(١)</sup> المحمدي أحد العشراوات. ممن ولي نظر مكة مرةً بعد أخرى، وتعدى بهدم سقف بيت الله وجرده عن الكسوة أياماً بعلة أنه كان يدلف قليلًا، ومَعَ ذلك فَزَادَ، بل صارَ الحمامُ وغيره من الطيور يقعدون على ظهره بعد انحرافهم عنه، فكان كُلُّ هذا من سيئاته. ويقال: إنه لم يقصد إلاّ الخير ولكنه أخطأ في التوصل لغرضه. نعم حُمِدَ صَنِيعُه في قطع أشجار كانت بين منى وَعرَفة لأنها كانت مَاوى لشرَّاقِ الحجيج . قال

<sup>(</sup>١) المضوء اللامع ٤/٤٨، والتبر المسبوك /١٥٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء السلامع ٢/٤، وفيه ضغيم بتقديم الغين المعجمة على الياء المثناة التحتية وهو محرف، والتبر المسبوك/١٥٣، وبدائع الزهور ٢/٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٨٢/٣، والتبر المسبوك /١٥١، وبدائع الزهور ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٣/ ٢٨٥، والتبر المسبوك /١٥٢، وبدائع الزهور ٢/٤٥٢.

العيني: وكان دُيِّناً خَيِّراً، زاد غيره: متعاظماً.

١٤٠٩ وفي جمادى الآخِرة، بغزة، نائبها، يَلْخُجا(١) الناصري فرج. ممن تَنَقَّلَ في الإمرة وتأمَّر على الرَّكْبِ الأول مَرةً، وَسار إلى بندر جدة، وَعمِل رأس نوبة ثاني.

۱٤۱٠ وفي رجب كريم السدين عبدالكريم (٢) بن فخيرة مستوفي الخاصّ، وعَم خيرِ الدين أبي الخير بن العلمي يحيى أحد كُتَّابِ المماليك.

ا ١٤١١ وفي ربيع الآخر الشمس نصر الله (٣) ابن المقسي . كان مستوفياً في الدولة جَيِّدَ الكتابةِ مُفرطَ السِّمَنِ زائدَ التنعُّم على طريقةِ أكثر المباشِرين، وهو والدُّ التاج عبدالله، وَأخو زوجة الزيني الأستادار.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٩١/١٠، والتبر المسبوك /١٦٨، وبدئم الزهور ٢/٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣١٣/٤، والتبر المسبوك /١٥٦، وبدائع الزهور ٢/٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٠٠/١٠، والتبر المسبوك /١٦٨، وبدئع الزهور ٢٥٥/٢.

### سنة إحدَى وخمسين وثماني مئة

في يوم الجمعة ثامن عشر ربيع الأول أقيمت الجمعة بإذن السلطان في المدرسة التي أنشأها الزيني عبدالرحمن ابن الجيعان بجوار منزله من خط السبع قاعَات ثم حُكم بصحتها على العادة، وقُرِّر بَها صوفية ووَظائفُ وعُمِلَ بجانبها سبيلٌ وَمكتبٌ للأيتام وغَيرها من القُرَبِ. وكذا لم تتم السنة حتى أقيمت الجمعة أيضاً بجامع جَدَّدَهُ تَغْرِي بَرْمَشَ الزَّرَدْكاش ببولاق.

وفي جمادى الآخرة أمرَ السلطانُ بهدم كنيسةِ النصارى المَلْكِيِّينَ من مصر القديمة لكونهم أعادوا مَا حكم بهدهم في سنة ست وأربعين لما تضمن ذلك من نقض ما التزموهُ واستُعين بثمن مَا بِيعَ من أنقاضها وبكثير من آلاتها في تجديدِ مسجدٍ قديم بجانبها الغربي يُعرف بأبي عبدالله بن النعمان ومنارته، ثم وقف السلطانُ عليه وقفاً حسناً، وعَملَ له إماماً وخطيباً وقارئاً للحديثِ وللقرآن. كُلُّ ذلك بقيام الأميني الأقصرائي مفخر العصرِ، والسيد الشهاب النعماني، فلله الفضل.

وفي أواخر رجب كانت كائنة البقاعي وإدخاله المقشرة لِتَعَدِّيهِ على جيرانه ورَمْيِهم بالنَّشاب، ثم منع من قراءة الحديث بين يدي السلطان، واستقر فيها القاضي جلال الدين ابن الأمانة.

وفي شعبان قدم السيدُ صاحبُ الحجاز بركات بن حسن بن عجلان

فتلقّاهُ السلطانُ وزاد في إكرامه ونُزُله مما يفوقُ الوصف، وخلع عليه حين القدوم ثم الإنصراف، وظهرَ بذلك صِدْقُ مَنْ أعْلَمَ السلطانَ إذْ ذاكَ بأنَّ النبيَّ عَلَيْمَ، قال له في منامه: امض إلى جقمق وقُلْ له وأشار إلى أناس على هيئة العرب يوهم أن المُشارَ إليه منهم: هؤلاء أولادي وهم خاتفون منك فَسَهِّلُ طريقهم وعَجِّلْ رَدَّهُم إلى بلادهم.

وفي أثناء شوال نزلت بالقدس صاعقة فائقة عظم الوجل بسببها وَظُنَّ انقضاء أجل عَجَمِها وعَرَبها، ثم مَنَّ الله بإخماد جمرتها وإخباء زفرتها قبل تحكمها في ذاك المحل الشريف وتَمَكَّنها من الطَّوْدِ المُنيف فكانَ مقدارُ مَا أحرقته من جانب الصخرة الغربي أذرعاً يسيرةً. واحترقت لاحتراقها القلوبُ وغَدَتْ لأجله كسيرة، ومَا كانت هذه النار إلا آية يَتنَبَّهُ بها العاقلُ، ويتهيأ لما أمامَهُ من تلك العقبات والمراحل.

وفي ضحىٰ يومَ عرفة حصَلَ بها ضَجَّةٌ بين الأتراك وعرب بني سعد بسبب تَعَدِّي الأوَّلين عليهم في أغنامهم، وقام الشَّريف ومَنْ معه بطَرْدِ العرب بحيث قتل من الفريقين طائفة، ونَهَبَ الغوغاءُ كثيراً من إبلهم وأغنامهم وأثاثهم، ولَم يتم النهارُ حتى سكن الأمرُ ونُودي بالأمانِ والبيع والشراء، (۱) واستفتى بعض الأتراك شيخنا ابن الديري وكان قد حج فيها هو وأخوه البرهان ومعه ولده محمود وطائفة: أَيلْحَقُهُ إِثْمٌ بسببِ هذه المَقتلةِ فقال: بل زادَ أجرك، أو نحو هذا .

وفيها عُمرت عَيْنُ حنين وغيرها من أعين مكة على يَدِ ناظرِ المسجد

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر الفقرة من «ك».

الحرام بَيْرَم خُجا فجرت أحسنَ جَرْي حتى وصل الماء إلى بركة الماجن وَزرعُوا بقُرْبهَا وعم الانتفاع بها.

الشافعية بدمشق وقاضيه التقي أبو بكر<sup>(۱)</sup> بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشَّهْبِيُّ نسبة لشُهْبة السوداء الدمشقي، ويُعرف كسلفه بابن قاضي شهبة. الشَّهْبِيُّ نسبة لشُهْبة السوداء الدمشقي، ويُعرف كسلفه بابن قاضي شهبة. مِمَّنْ صَنَّفَ، ودَرَّسَ، وأفتى، وطار اسمه بالفقه حتى كان الأعيانُ من تلامذته، وشرح «المنهاج» فلم يكمل، و«التنبيه» وغير ذلك، وتأسَّفُوا على فقده. أجازَ لى.

المعنان دمشق وسبعين، أحد أعيان دمشق وسبعين، أحد أعيان دمشق ومسندهم التقيُّ أبو بكر (٢) بن علي بن محمد بن علي الدمشقي الشافعي، ويُعرف بابن الحريري. ممَّن ناب في القضاء وتصدَّى للإفتاء، ودرسَ بأماكن، بل كتب على «المحرر» لابن عبدالهادي شَرْحاً، وكان خَيِّراً ثِقةً عالماً أجاز لي أيضاً.

الأولى، عن ثلاثٍ وسبعين، الشهابُ أحمد (٣) بن عسن بن علي بن محمد بن عبدالرحمن الأذْرِعيُّ الدمشقيُّ ثم القاهريُّ الشافعيُّ إمامُ المؤيد فَمَنْ دُونَهُ وشيخ الباسطية، وكان رئيساً عاقلاً بهياً محباً

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۲۱/۱۱، والتبر المسبوك/ ۱۸۹، وشذرات الذهب ۲۲۹۷، ونظم العقيان /۹٤.

والشُّهْبي: نسبة لقرية شُهْبة وهي من قرى حوران.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١١/٥٦، والتبر المسبوك /١٢١، ونظم العقيان/ ٩٦.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١/٢٧٦، والتبر المسبوك /١٨٨، وبدائع الزهور ٢/٢٥٨.

في المعروف مُهتماً بمن يقصده ، مُشاركاً في الفضائل ، جَيِّدَ القراءة في المحراب إلى الغاية ، نَدِيَّ الصوتِ بحيثُ كان يُشاركُ في الموسيقى مع ديانته وخيره ، واتفق له الحضورُ مع خصم له بين يدي شيخنا فأوقفه معهُ ولم يتزحزح لمجيئه فلما انتهت المعخاصمةُ حلف أنه ازداد في شيخنا بصنيعهِ ذلك معه محبةً وتعظيماً ، واستعمل مرّة في إغراء المؤيد بالأكرم النصراني ، فقرا به في الصلاة سُورة «إقرأ» فلما انتهى إلى قوله : ﴿وَرَبُّكَ الأَكْرَم ﴾ بكى وقطع القراءة ، فسأله المؤيدُ عن السبب، فقال : أجللتُ هذا الوصفَ العظيم عن أنْ يَتَسَمَّى به هذا اللعينُ وأشار إلى النصرانيِّ ، فكان هذا سبباً لإتلافه ، وقدمت في سنة خمس عشرة قراءته حين أمَّ بالمؤيد بعد انهزام الناصر في المغرب ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ ﴾ (١) الآية ، ومحاسنه جَمَّة . واستقر بَعْده في الباسطية السراج العبادي .

1810 وفي ذي الحجّة، وقد جاز التسعين، ممتعاً بسمعه وبصره مسندُ العصر القاضي العز عبدالرحيم (٢)، ابن المؤرخ ناصر الدين محمد بن عبدالرحيم المصري الحنفي، ويعرف كسلفه بابن الفرات. ممن اشتغل قديماً، وتميز بحيث صنّف، وعظّمَهُ الأكابرُ ومنهم شيخنا. وحدث عنه أبوه في تاريخه بأشياء. وألحق الأحفاد بالأجداد، وَكُنت ممن أكثرَ عنه جداً. وقصّر أصحابنا في عدم الإكثارِ عنه؛ بل قرأ عليه بعضهم ما غَيْرُهُ أعلَى منه فيه.

<sup>(</sup>١) من الآية «٢٦» من سورة الأنفال.

 <sup>(</sup>۲) الضوء اللامع ١٨٦/٤، والتبر المسبوك/ ١٩٢، وله فيهما ترجمة حافلة، وهو في شذرات الذهب ٢٦١/٧، ونظم العقيان /١٢٧، وبدائع الزهور ٢٦١/٢.

محمد إبراهيم (١) ويُسمى محمداً أيضاً ابن العلامة الجلال أبي الطاهر أحمد ابن محمد بن محمد بن محمد الخُجنْديُّ ثم المدنيُّ الحنفي. ممن فضل ودرس وكتب على «أربعي النووي» شرحاً مع خط جيدٍ ونَظْم ونَثْر، ثم تَرسُل مع الأعيان كشيخنا البرهان البّاعُوني الدمشقي، وفكاهةٍ ولُطْف محاضرةٍ. أجاز لي ومن نظمه:

عن حيِّ ليلَى والسَّمَرُ وعَن السَّحابِ مع المَطُرُ مع ساكنيه والخُررُ وَالمُنْحَنَى وعن الرُّمَرُ

١٤١٧ وفي شوال، وقد جاز السبعين، الشمسُ أبُو عبدالله محمد (^) بن

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ٢/١٦، والتبر المسبوك /١٨٨، وشذرات الذهب ٢٦٩/٧، ونظم العقيان /١٥٨.

<sup>(</sup>٢) الْعُذَّيب: ماء بين القادسية، والمغيثة من منازل حج الكوفة.

<sup>(</sup>٣) بارق: ماء بالعراق وهو الحد بين القادسية والبصرة.

<sup>(</sup>٤) الغُويْر: ماء لكلب بارض السَّماوة بين العراق والشام.

<sup>(</sup>٥) حاجر: الحاجر: ما يمسك الماء من شفة الوادي وهو كثير ببلاد العرب.

<sup>(</sup>٦) العقيق: كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض يدعى عقيقاً والأعِقّة كثيرة بأرض العرب منها عقيق اليمامة وعقيق المدينة.

<sup>(</sup>٧) رامة: منزل في طريق مكة من البصرة وهو آخر بلاد تميم، والمنحني: اسم موضع.

<sup>(</sup>٨) الضوء اللامع ٩/٥، والتبر المسبوك /١٩٦.

محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الجعبريُّ القاهريُّ الحنبليُّ القَبَّانيُّ. ممن سمعَ قليلًا وأسمعَ، وأجاز لي، وكان من جماعةِ سَعيد السُّعداء كأبيه. ممن ينظم المواليا.

١٤١٨ وفي ربيع الأول بمكة الخواجًا الشمسُ محمد(١) الماحوزيُّ أحدُ تجار الكارم، وصَاحبُ القاعة المجاورة للأزهر، ولذا كان يتكلم في الجامع. وقاسى أهلهُ مِنه شدةً بحيثُ قصد من كثير منهم بالمكروه.

١٤١٩ والقان معين الدين شاه رخ (٢) ابن الطاغية تَمُرْلَنْك صَاحب سمَرقند وبُخارا ومَاوالاهما؛ بَلْ ملكُ الشرق على الإطلاق. استقر بعدَ أبيه فكان ضخماً وافرَ الحرمة نافذَ الكلمة نحواً من أبيه معَ عِفّةٍ وعَدْل في الجملة. وَتَلَفَّتَ لَكُتُب العلم وأهلِه بحيث رَاسَل في تحصيل «فتح الباري» لشيْخنا، وحَاولَ في كسوة الكعبة كما أشير إليه في سنة ثمان وأربعين مع مَا اتفَق لقصاده. هلك في نواحي السلطانية إما في هذه أو في التي قبلها.

۱٤۲٠ وسعد الدين منصور (۳) بن شاكر بن ماجد بن عبدالغني بن الجيعان أخو عبدالغني أصل الجماعة.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠/١٢. والكارم: البهار والتوابل.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٩٢/٣.

 <sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٠/١٧٠، وفيه عبدالوهاب بدلاً من عبد الغني.

الأبو بكري الناصري فرج، ويُعرف بالبهلوان نائب حلب، وهو في وسط الكهولة، وكان ذا حشمة وجمال، بالبهلوان نائب حلب، وهو في وسط الكهولة، وكان ذا حشمة وجمال، واستقر بعده في حلب بَرْسباي بن حمزة الناصري فرج، نقلًا (٢) من طرابلس، ولم يلبث أن مرض فاستعفى، وخرج وهو مُتَوعِّكُ فمات في أثناء طريق الشام في جمادى الآخرة، وكان دَيِّناً خَيِّراً عفيفاً.

۱٤۲۲ ويونس<sup>(۳)</sup> الركني بَيْبرس الأعور. ممَّنْ ناب بصفد وغزة، ومات بدمشق بطالًا، وقد جاز الستين، وكَان لا بأسَ به.

المَنْجَكي نائب المقدم، كان، وصاحب المدرسة برأس سويقة منعم، وكان طارحاً للتكلُّف، ولذا لم يتأنق في مدرسته.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٩٤/٦، والتبر المسبوك /١٩٥، وبدائع الزهور ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>۲) كلمة ليست في «ب» وهي من «ك». وبرسباي هذا في بدائع الزهور ٢/٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٠/٣٤٦، وبدائع الزهور ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٨٥/٣، والتبر المسبوك/١٩٢، وبدائع الزهور ٢٦١/٢.

## سنة اثنتين وخمسين وثماني مئة

في صفرها قدم جُلبان نائبُ الشام القاهرةَ، وبزل السلطانُ لتلقّيهِ بخليج الزعفران، وبالغ في إكرامه، ثم رجَع في ثاني الذي يليه لمحل كفالته.

وكذا قدم في صفر الشريفُ أميان الحسيني أميرُ طيبةَ ونزل لهُ السلطان عن الدَّكة؛ بل مشى له خطوات، ثم خلع عليه وأركبه من داخل الحوش السلطاني وأكرم نُزُلَهُ حتى عاد.

وفي جمادى الأولى أهين بطريك النصارى اليعاقبة بالضرب والحبس، وأخذ المال، وألزم بترك الكتابة بنفسه أو بمواطأته لملك كفار الحبشة، وعَدم توليته لأحد هناك إلا بإذن، وأنه متى خالف كان ناقضاً للعَهْد مستحقاً لضرب العُنت، ثم بعد أشهر مُنع اليهودُ والنصارى من طِبِّ المسلمين، وليته دام .

وفي رمضان أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه الزينُ الأستادار ببولاق، ثم في شوال بالجامع الذي أنشأه لاجين اللالا بالجسر الأعظم تحت الكبش.

وفي ذي القعدة رُسم لجماعة الرفاعية بترك المزَّمَارِ والشعيبية والرَّقصِ في زواياهم ونحوها من البدع بقيام بني السيد عبدالقادر الجيلي وحُكم

قاضى القضاة الحنابلة بمنعهم منها.

الشافعية بالديار المصرية إمام الأئمة بالمشرق والمغرب شيخ مشايخ الإسلام الشافعية بالديار المصرية إمام الأئمة بالمشرق والمغرب شيخ مشايخ الإسلام حافظ العصر وفريده الشهاب أبو الفضل أحمد (۱) بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد الكناني العسقلاني الأصل المصريُّ ثم القاهريُّ . شارح «البخاري» وغيره من التصانيف الفائقة في الحديث والتاريخ وغيرهما كالأدب والفقه، والمستغني بشهرته عن الإطناب في ترجمته سيما وقد أفردتها في مجلد ضخم، وربما كتبتُ في اثنين حملهما عني الأكابر، ويُعرف بابن حجر، شهيداً فيما أظن، وقد قاربَ الثمانين. ودفن بتربة الزكي الخروبي تجماه السَرُّوتين عند جامع الدَّيْلمي بالقرافة الصغرى، وما أحسن قوله مما كتبته عنه:

لشخص فلن يخشى من الضُرِّ والضَّيْرِ وصحة جسم ثم خاتمة الخير

ثلاثٌ من الدنيا إذا هيَ حُصِّلَتْ غِنيٌ عن بَنِيها والسلامة منهمُ

ولما مات من مجلس إملائه مستمليه وابن خضر والسندبيسي والريشي والريشي والزواوي وغيرهم من أعيانه استشعر بالرحيل ، ولم يَبْقَ بعدهم سوى القليل.

١٤٢٥ وفي منتصف المحرم، عن أزيدَ من سبع وخمسين، شيخنا العلامةُ الأوحَدُ المفننُ الفريدُ الفائق في جُلِّ العلوم البرهانُ أبو إسحاق

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۲/۲۳، والتبر المسبوك/۲۳۰، وشذرات الذهب ۲۷۰/۷، ونظم العقيان ۲۲/۲، وبطم العقيان ۲۲/۳، وبدائع الزهور ۲/۲۹، وذيل رفع الإصر/ ۷۰، وحسن المحاضرة ۱/۱۷۰، وألف السخاوي كتاباً خاصاً في سيرته هو: «الجواهر والدرر» وهو معروف مشهور.

إبراهيم (١) بن خَضِر بن أحمد بن عثمان العثماني القاهري الشافعي، ويُعرف بابن خضر. ممن دَرَّسَ، وأفتى، وحَدَّثَ، وكتب الكثير، وكَان عند شيخنا بمكان؛ بل لم يكن يقدم عليه غيرَه، مع مزيدِ الكرم والتواضع وحُسْنِ التَّأْنُقِ في ملبسه، ومحاسنة جَمَّة، ودفن بتربة جَوْشن (٢).

السيدُ الشهابُ أبو العبّاس أحمد (الله الكريم المئة، فيما قيل، السيدُ الشهابُ أبو العبّاس أحمد (الله الكريم التُسُنطينيُ الأصل المصريُ الشافعي ويُعرف بالنّعماني. ممن تصدّى الإرشادِ ونَفْع العبادِ، وأذلّ به أهل الذمة بحيث كان عليهم نقمةً فيما يُجَدِّدُونَهُ في كنائسهم؛ بل هو القائم في هدم كنيسةِ النصارى الملكيين بقصر الشمع، وصارت جامعاً كما أسلفته في محله، وصارت له وجَاهَةُ وجلالة وشفاعات مقبولة. وممن كان يقومُ معه في مَهماته لما له فيه من حُسْنِ الاعتقاد شيخنا الأميني الأقصرائي، وأخذ عنه الأكابر، ودُفن بالزاوية النعمانية.

١٤٢٧ وفي ربيع الآخِر، عن نحو السبعين، ببيت المقدس، العلامة الأوحدُ المتقدمُ في جُلِّ العلوم سيما الفرائض والحساب، وأحد الأركان في بلده عمادُ الدين إسماعيل(١٤) بن إبراهيم بن محمد بن علي بن مشرف المقدسي. ممن كتب توضيحاً له «البهجة الوردية»؛ بل وشرحاً مُطَوَّلاً لم

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢١٣١، والتبر المسبوك ٢٢٢، ونظم العقيان /١٥.

<sup>(</sup>٢) في الضوء اللامع: حوش.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢/٥٧١، والتبر المسبوك /٢٢٧، ونظم العقيان /٤١.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢/٢٨٤، والتبر المسبوك /٢٣٦، ونظم العقيان /٩٢.

يكمل، وكذا عمل توضيحاً له «ألفية» شيخه البرماوي، وغير ذلك. عَظَّمَهُ الأثمةُ كالولي العراقي وغيره، وأخذ عنه الأكابرُ كالشرفِ المُنَاوي حين قدومه القاهرة، وابن حسان. كُلُّ ذلك مع الورع ولين الجانب وحُسْنِ الخُلُقِ والتقلل والمحاسن الوافرة. ومن نظمه مما قاله بمكة بعد دخوله البيت:

طوباي طوبَاي في سَعْيِي وفي سفري حاشاي حاشاي من خِزْي ومن نَدَم ٍ من بعد وَعْدِ إلهي بالأمَانِ لِمَنْ

وقد دخلت لبيت الله مَوْلايَ ومن عذابيَ في موتي ومحيايَ يدخل إلى البيت يا بشراي بشراي

وقد سبقه السِّلَفي لمعناه فقال:

يَبقى قبيح والخَـطَايا الكَـوَامِنُ ويَرْجِـعُ كُلُّ وهـو جَذْلَانُ آمِـنُ

أَبَعْــدَ دُخُــولِ البَّيْتِ والله ضامنٌ فَحَــاشَىٰ وكَـلًا بَلْ يُسَــامــح كُلهــا

187٨ وفي رجب، عن ثلاث وثمانين، شيخُنا ومُفيدنا ومُخرِّجُنا الإمامُ النزاهدُ الورعُ المقرىء الحافظ الضابط المفيدُ المهذَّبُ المُكثِرُ الزَّينُ أبو النعيم رضوان (١) بن محمد بن يُوسف العُقْبِي ثم القاهريُّ الصحراوي الشافعي، مستملي شيخنا، وصَاحب التخاريج والمجاميع. ممن أقرأ القراءات والحديث وأخذ عنه الأكابرُ، وأوصافهُ الجميلةُ جَمَّة، وله نَظمٌ ونثر. ودُفنَ بتربة قَجْمَاس الظاهري تجاه قُبة النصر بالقرب من تربة برقوق، وممًا كتبته عنه من نظمه:

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ٢٢٦/، والتبر المسبوك /٢٣٨، وشذرات الذهب ٢٧٤/، ونظم العقيان /١١٢.

السحبُ فيكَ مُسَـلْسَـلٌ بالأوَّلِ وَارْحَــمْ عِبَــادَ اللهِ يَا مَنْ قَدْ عَلَا وَخَفِ العـذابَ وَرَجٌ عَفْـواً إِن تَرُمْ

فَاحْنُنْ وَلَا تَسْمَع كَلام(١) العُـذَّلِ مَن يَرْحَم السُّفْلِيَّ يَرْحَمْهُ العَلِي شَرْباً مِنَ النَّدْبِ الرَّحِيقِ السَّلْسَلِ

واستملى بعده على شيخنا الشمس ابن قمر، ومن اللطائف أن شيخنا قال للأشرف عن مدرسته: هذه جنة ولا بُدَّ لها من رضوان فيكون خادمها، داستحسن ذلك وقرره في الخدمة.

١٤٢٩ وفي صفر، عن سبع وستين، بعلَّة الربو وضِيْقِ النَّفَس شيخُنَا الإمامُ العالم النحوي الزينُ أبو الفضل عبدُ الرحمن (٢) بن محمد بن محمد ابن يحيى السَّنْ تبيسِي الأصل القاهري الشافعي. ممن دَرَّسَ التفسير بالحسنية، والحديث بالحاكم، والفقه بالقراسُنقُريَّة، وكذا أقرأ العربية وغيرها معَ الخير والصلاح والنقد والإتقان والتواضع والانجماع والمشي على قانون السلف والمبالغة في التحري بحيث أفضى إلى نوع من الوسواس خصوصاً في النية، وكتب عن شيخنا «فتح الباري» وغيره، وعظم اختصاصه بشيخنا ابن خضر بحيث إنه قال لمن أخبره بوفاته: قتلتني، بل رأى بعضهم ابن خضر في المنام واقفاً ينتظر جنازته.

١٤٣٠ وفي العشر الأول من ذي الحجة، أو في المحرم من التي تليها، عن ثلاث وستين، بصفد، قاضي الشافعية بها العلامة نور الدين أبو الحسن علي (٦) بن سالم بن معالي المارديني نسبة لجامع المارداني

<sup>(</sup>١) في الضوء اللامع: «ملام».

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤/١٥٠، والتبر المسبوك ٢٤٢، وبغية الوعاة/ ٣٠٢، ونظم العقيان /١٢٦. والسَّنَدَبيسي: نسبة إلى سَنْدَبِيس من الوجه البحري بمصر، وهو في بدائع الزهور ٢/٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٢٢/٥، والتبر المسبوك /٢٤٤.

القاهري الشافعي، ممن اختص بشيخنا وسافر معه سنة آمد، واستملى عليه ما أملاه بدمشق وحلب ولم يعلم أحدهما بوفاة الآخر لِقُرْب وفاتيهما، وكان عالماً فاضلاً بارعاً. مشاركاً في فنون، عالماً باللسان التركي. لطيف العشرة، مماجناً، رَيِّضاً، كثير التحري في الطهارة والأحكام، زائد التردد في عقد النية، ولي الحديث بالجمالية والحسنية، والفقه بأم السلطان، والفرائض بالسابقية، وكتب للبدري ابن مزهر يلتمس منه أن يُقرىء وَلَدَهُ الملقب بالبدر أيضاً:

إذا الشمرُ البَدْدِيُّ مِنْ فَيْضِ فَضْلِكُمْ جَنَدْنَاهُ لا بِدْعَ وما ذَاكَ مُنْكَرُ جَنَدْنَاهُ لا بِدْعَ وما ذَاكَ مُنْكَرُ لأَنَّلَكَ فَرْعٌ طابِ أَصْدلًا وَكَدِيْفَ لا تُرَجّى ثِمار الفَضْلِ وَالأَصْلُ مُزْهِرُ

١٤٣١ وفي رجب، عن سبع وسبعين، سقوطاً في بئر مدرسة الكهارية، الشيخ الصالح المعتقدُ المحبُّ محمد (۱) بن أحمد بن محمد بن محمد بن عثمان الكِناني العسقلانيُّ الطوخيُّ نسبة لطوخ بني مَزْيد القاهري الشافعي، والدُّ خطيب جامع الفكاهين أبي السعود، ويعرف بالطوخي. ممن اشتغلَ بالعلوم وتَمَيَّزُ وفضل، ثم خالطَ البرهان المحلي فتجمَّد عليه مالُ فَضَيَّقَ عليه، فأظهر الجنون، فصار وَاردَ خير حتى كان يدُورُ بالأسواق ماشياً وراكباً مُعْلِناً بذكر الله فكثر معتقده، وربما انقطع للنسخ، وتُذْكرُ له كراماتُ منها الإعلامُ بولايةِ سلطانِ وقتنا الأشرف قايتباي حين كان في الطبقة كما أوردتها مع ما اتفق له مع شيخنا في موضع آخر.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٧/٧٨، والتبر المسبوك /٢٤٦.

١٤٣٢ وفي شوال، عن دون الثلاثين، العلامةُ الحُفَّظَةُ الأوحدُ الشهابُ أحمد (١) بن سليمان بن نصر الله البلقاسي ثم القاهري الشافعي والدُ العلم سليمان، ويعرف بالزواوي. ممن أقرأ في حياة جُلِّ شيوخه، وربما كتب على الفتوى مع طرح التكلف وكثرة التواضع مع الفقراء والشهامة على غيرهم، مجتهداً في عدم ضياع وقته في غير العلم. لا أعلم في وقته مَنْ يُوازيه في ذلك.

١٤٣٣ وفي المحرم، عن ثلاثٍ وسبعين، الشهابُ أحمد (١) بن عثمان ابن محمد القاهري الشافعي المقرىء، ويُعرف بالكوم الرِّيشي. ممن سمع وأسمع واشتغل قديماً وحديثاً، ولازم مجالس الإملاء خصوصاً ورمضان عند شيخنا، وكذا لازم الونائي والقاياتي وغيرهم من رفقائه مع شيخوخته، وصار يستحضرُ كثيراً من المسائل، وإذا حفظ شيئاً أتقنه، ولكنه لم يكنْ في حُسْنِ التصور بالماهر، وكان يذكر أنه واظب القراءة في مشهد الليثِ نحو خمسين سنة مع الديانة والتلاوة وسلامة الباطن وإجادة الشطرنج.

١٤٣٤ ـ وفي ذي القعدة، وقد جازَ الأربعينَ، الزينُ أبو بكر (٣) بن علي ابن محمد بن سليمان الأنصاري التّتائيُّ ثم القاهريُّ الشافعيُّ أخو الشرف

والبِلْقاسي: نسبة إلى بِلْقَاس بلدة بالوجه البحري من مصر (مباهج الفكر/١٢٦).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١/٣١٠، والتبر المسبوك/ ٢٢٨، ونظم العقيان /٢٢.

<sup>(</sup>٢) النَّصوء اللامع ٢/٢، والتبر المسبوك /٢٢٩.

والكوم الريشي: نسبة إلى كوم الريش، قرية كانت بضواحي القاهرة، وقد خربت.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٦/١١، وبدائع الزهور ٢/٨٦٢.

والتَّتَائي: بكسر التاء المثناة الفوقية الأولى وفتح الأخرى بعدها ألف نسبة إلى تِتَا من المنوفية بمصر (قوانين الدواوين/ ١٢٢).

الأنصاري وإخوته، وأحد الفضلاء الظُّرفاء ذوي النَّظْمِ والنثر، وخطيبِ الجيعانية الزينية.

18٣٥ وفي رجب، عن ست وسبعين، بدمشق قاضي الحنفية بها العلامة الشمس محمد(١) بن علي بن عمر بن علي الحلبي، ويُعرف بابن الصَّفَديِّ. ممن وليَ قضاءَ طرابلسَ في أيام الظاهر برقوق بحيث كان يقول: ما في الممالك الآن قاض من أيامه غيري، والثناء عليه بالعلم مع الخير والعفة وحُسْن العِشرة مستفيض، وقد أخذ عنه الأكابرُ. وكنتُ ممن قرأ عليه.

18٣٦ وفي شوال عن ثلاثٍ وتسعين عالمٌ غزةً وشيخها ناصرُ الدين أبُو عبدالله محمد (٢) بن يوسف بن بهادر الإياسي الحنفي. ممن ذُكِرَ مع العلمِ بالزهد والصلاح والانجماع والتواضع ولم يخلف هناك مثله. أجاز لي.

القعدة، عن اثنتين وثمانين، الشمسُ محمد (المعدة) بن عبد الرحمن بن عوض الطَّنتَدائي ثم القاهري الحنفي نزيل البيبرسية وإمّام مجلسها، وأخو الشهاب الطَّنتَدَائي الفقيه الشافعي الماضي. ممن تقدم في الفرائض والميقات والقراءات والكتابة، وانتفع به الفضلاءُ فيها، وأخذتُ عنه قليلًا. وخطب بجامع الظاهر، وكان راغباً في الإحسانِ للفقراءِ والإطعام. خَيِّراً وقُوراً. طارحاً للتكلف.

١٤٣٨ وفي رمضان، وقَد جاز الخمسين، ببيت المقدس، منفيًّا،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٩٩/٨، والتبر المسبوك /٢٥١.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١١/١٠، والتبر المسبوك /٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٩٧/٧، والتبر المسبوك /٢٤٨، ونظم العقيان /١٥٢.

الفاضلُ الأمير تَغْري (١) بَرْمَش الحنفي الفقيه المحدِّثُ نائب القلعة كان، والقائل:

خُذِ الشَّرَآنَ والأثارَ حَقَّاً وَتَوْفيقاً وَإِجْمَاعاً بَيانا وَعُلانا وَعُلانا وَلا تَسمعْ قِيَاساً أو فُلانا

١٤٣٩ وفي شعبان، وقد جاز الستين، الشيخ أبو الفتح محمد (٢) بن أحمد بن محمد بن محمد السكندريُّ الأصل القاهري المالكيُّ الشاذليُّ، ويُعرف بابن وفاء. ممن تكلم على الناس بعد عَمِّه، وحضر عنده الأكابرُ، واشتهرَ ذكْرُهُ، وقال الشعرَ الحسنَ ومنه:

يا مَنْ لهم بالوف يسَارُ بأنسكُمْ تَعمُر الديارُ لِخَوْفنا أنتُم أَمَانُ لِقَالْبنَا أنتُم قَرارُ بِوَجهكُم ليلنا نهارُ بِوَجهكُم ليلنا نهارُ لكم تُشَدُّ الرِّحالُ شوقاً وبيتُكم حَقَّه يُزارُ

الحجة، وقد جاز السبعين، الإمامُ قطبُ الدين أبو الخير محمد بن عبدالقوي البجائيُّ ثم المكي المالكي شاعر مكة. ممن كانت له حَافظةً في التاريخ قوية، وذَكاءً يتسلط

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ٣٣/٣، والتبر المسبوك /٢٣٧، وشذرات الذهب ٢٧٣/٧، وبدائع الزهور ٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٧١/٨، والتبر المسبوك /٢٤٩، وشدرات الذهب / ٢٧٥، وبدائع الزهور =

به على كثير من الفنون. كتب عنه الأكابر، وأجاز لي، ومن نظمه:

متى مَا امرُو نَالَتْكَ منهُ إِسَاءَةٌ فَسَامِحْهُ عَنْها وَاغْتَنِمْ مِنْ ثَوَابِهِ فَسَامِحْهُ عَنْها وَاغْتَنِمْ مِنْ ثَوَابِهِ وَكِلْهُ إلى صَرْفِ اللَّيَالي فَإِنَّها سَتُبْدِي لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ في حِسَابِهِ سَتُبْدِي لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ في حِسَابِهِ

المجاد وفي رجب، عن بضع وسبعين، الشمسُ محمد (١) ابن الشهاب أحمد ابن الضياء مُوسى بن إبراهيم القاهريُّ الحنبليُّ الموقع، ويُعرف بابن الضياء، وكان نَيَّرَ الشَّيْبَةِ حَسَنَ الهيئة.

المحدد بن أحمد بن الطولوني سبط الجمال محمود القَيْصَري، ومَعلّم الصَّنَاع المحدد بن أحمد بن الطولوني سبط الجمال محمود القَيْصَري، ومَعلّم الصَّنَاع شاباً، وكَان لا بَأس به، وهو أخو البَدر حسن، واستقر بعدَهُ في المعلمية العلاء ابن بنت القيسى.

الصاحب تاج الدين عبدالرزاق ابن الشمسي عبدالله المصريُّ القبطيُّ ،

<sup>=</sup> و البِجَائي: نسبة إلى بِجَايَة بالمغرب الأوسط (الجزائر) بساحل البحر.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٧/ ١١٤٠، والتبر المسبوك /٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) سقطت ترجمته من الضوء اللامع، إذ لا يوجد فيه محمد بن حسين، وهذا من الدلائل على أن الكتاب لم يصل إلى أيدي القراء كاملًا، وهو في التبر المسبوك /٢٤٨، وبدائع الزهور /٢٦٨.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في باب الألقاب من الضوء، وهو في بدائع الزهور ٢/٦٣٠.

ويُعرف بابن كاتب المناخ، وكان محمُودَ السيرةِ في مُباشرته بالنسبة لغيره، ولذا تأسف كثيرون لفقده.

١٤٤٤ ووزير المغرب أبو زكريا يحيى (١) بن زَيَّان بن عُمر الوَطَّاسيُّ المَرينيُّ الفاسيُّ، وكان عادلًا، واستقر بعده قريبه أبو حَسُّون علي بن يُوسف ابن زَيان.

١٤٤٥ وفي شعبان الشهابي أحمد (٢) بن نوروز الخضريُّ شاد الأغنام بالبلاد الشامية، وأحدُ العشرات. ممن أثرى جداً، ولم يكن مَرْضيُّ السيرة.

١٤٤٦ وفي رمضان بدمشق منفياً الشهابُ أحمد (٣) كاشف التراب بالغربية. ممن أثرى جداً مع عاميته وقُبْح ِ طريقته.

الزَّرَدُكَاش. ممن وَلِيَ نيابة دمياط غير مرة، وكان جيد المحاضرة مع سكونٍ وعقل وحشمة.

١٤٤٨ وفي جمادى الآخرة ست الملوك() ابنة الظاهر طَطَر، وأخت الصَالح محمد، وزوج الأتابك يَشْبَك السُّودوني وأمها خوند ابنة سودُون الفقيه، كانتا من خيارِ الخوندات ديناً وعِقَّةً.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠/٢٥، والتبر المسبوك /٢٥٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٤٠/٢، والتبر المسبوك /٢٣٦، وبدائع الزهور ٢٦٦٦.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢/٨٥٨، والتبر المسبوك /٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢١١/٣، والتبر المسبوك /٣٧٢، وبدائع الزهور ٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١٢/٨٥، والتبر المسبوك /٢٤١.

1859 وفي ربيع الآخر سورْباي (١) الجركسية حَظِيَّةُ السلطان، وعَظُمَ وَجُدُهُ عليها، وسخط على خوند الكبرى البارزية بسبب مَا نُسِبَ إليها في شأنها مما هي مُنَزَّهَةُ عنه، وهي صاحبة السبيل ومَا يَعلُوهُ ببولاق تجاه الزينية والحمامين ومَا يعلوهما من الربع وغَير ذلك بقناطر السباع.

(١) الضوء اللامع ٦٦/١٢، والتبر المسبوك /٢٤١، وبدائع الزهور ٢٦٣/٢.

## سنة ثلاث وخمسين وثماني مئة

استهلت والطّاعُون ظاهرٌ، ثم صار يتزايد إلى يوم الإثنين عشري صفر وهو أول خمسين النصارى فأخذ في الإنحطاط ثم قَلَّ في ربيع الأول من القاهرة وكثر بضواحيها إلى أن ارتفع بعد يسيرٍ بالكليةِ، وأعقبَ ذلك ارتفاع أسْعار الغلال والبضائع لإبطاء وفاء النيل وتوقفه؛ بَل وبَعد الوفاء وانتهاء الزيادة لأصابع من الذراع التاسع عشر، واستقر في الحسبة غير واحدٍ، ومَع ذلك فما تمت السنة إلا وإردبُ القمح يزيد ثمنه على ألف، والشعير بثماني مئة، فأقل مع قلته، ومن الغريب رخص الضّحايا الناشيء عن كثرة جلبها طلباً للسِعْر، وأغرب منه أن إردب الفول بخمس مئة، وجاءَت أخبار مكة مع المبشر أنّه بدونِها.

وفيها جدد بيرم خُجا ناظر المسجد الحرام بمكة عدة من البِرَكِ بأرض عرفات كانت دثرَت.

وفي شعبان كان مسيرُ الركبِ الرجبي، وفيه الزينيُ عبد الباسط، وأمر بعمارة مدرسته التي بالمدينة حينتُلٍ وأميره جرباس قاشق، وكان في الركب قاضي الحنابلة البدر البغدادي، والعز الحنبليُّ، والشمس النَّشَائي، والكمال ابن أبي شريف، وأخوه الفخر الدَّيمِي، وأبُو حامد القدسي، ومن شاء الله، وزَارُوا المدينة أولاً، فدامُوا بها أياماً ثم رجعوا إلى مكة فحجُوا وعَادوا إلى

القاهرة، وبعضهم لم يَزُرُ في رجُوعه(١).

وفي رمضان جُدِّدَتْ خطبة بمدرسة أنشأها المقدمُ العلاءُ ابن الأهْنَاسِي بسُوق الدريس ظاهرَ باب النصر وقرر خطيبها الشيخ الشهاب ابن أسد.

ثم في شوال أخرى بجامع أنشأه محمد بن علي بن إينال بالقُرب من بيته بالحسينية، وخطيبه البرهان الزهري معَ قُربِ كُلِّ منهما من جامع.

١٤٥٠ ومات في صفر، فجاءة، بمكة، عن ثمانين، شيخُ القراء الزينُ أبُو الفرج عبدالرحمن (١) بن أحمد بن محمد، بن محمد الدمشقيُّ الأصل المكى الشافعي، ويُعرف بابن عَيّاش ـ بتحتانية ومعجمة. ممن تصدى للإقراء في المسجدين فانتفع به خَلْقٌ من أهل الحرمين والواردين عليهما، أجاز لي، وله نَظْمٌ، فمنه لما أرسل الظاهر ططر الخواجا السراج عمر بن المزلق الماضي في سنة إحدى وأربعين بخمس مئة دينار لعمارة عين طُيْبة:

وَلما قَذتْ عين المدينة أعْلَنتْ

بصَـوْتٍ حَزين سَيِّدَ الرُّسْل أَجْريني أَجَابَ نذاها عَادلُ السُّوكِ ظاهرٌ

أزالَ قَذَاها ثُمَّ أَرْوَتْ بتزييني سراجٌ ووهاجٌ تُولسى أُمُورَها

فَيَا عُمَــر المِصْــرَيْن أَحْسَنْتَ تَكْــويني

<sup>(</sup>١) هذه الفقرة كلها ليست في «ب».

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥٩/٤، والتبر المسبوك /٢٨٠، وشذرات الذهب ٢٧٧/٧، ونظم العقيان .177/

الدين أبو الفيض محمد(۱) بن عبدالرحمن بن عيسى بن سلطان الغزي ثم الدين أبو الفيض محمد(۱) بن عبدالرحمن بن عيسى بن سلطان الغزي ثم القاهري الشافعي الصوفي القادري ويُعرف بابن سلطان. ممن انتشر ذِكْرُهُ وظَهرَ فخره، وكان عالماً مشاركاً في الفضائل، صُوفياً مُفَوَّهاً فصيحاً حَسَنَ الخطِّ، فَكِهَ المجالسةِ والمحاضرةِ، نَيِّرَ الشَّيبةِ، عَطِر الرائحة، مُتَجَمِّلاً وَقُوراً مُدِيماً للتلاوةِ ونحوها ذا نَظْم وتأليف، والناسُ فيه فريقان، وكنت ممن أخذ عنه، ولجدي معَهُ مَا يشهَدُ لَزُهدهما وعُلُوِّ مرتبتهما.

١٤٥٢ وفي رمضان، عن نحو سبع وسبعين، العالمُ المقرىءُ القاضي برهانُ الدين إبراهيمُ (٢) بن موسىٰ بن بلال الكركيُّ القاهريُّ الشافعيُّ. ممن دَرَّسَ، وأفتى، وصَنَف، وتقدم في القراءات، والعربية، مع لِينِ فيه.

١٤٥٣ وفي ذي القعدة، عن ستين، بمكة، قاضيها الشافعيُّ الأمين أبو النُويري النُويري النُويري النُويري النُويري النُويري النُويري، ويُعرف بكنيته، وكان دَيِّناً عفيفاً، متعبداً بالطواف والتلاوة، ولكن غيره أكثر علماً ومَدارَاة منه، وهو ممن وليَ خطابة مكة ونظر حَرَمِها أيضاً، ولشيخنا معه مزيد اختصاص. أجاز لي.

١٤٥٤ وفي ذي القعدة، وقَد جاز الثمانين، عالم الشرقية وقاضيها

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٩٨/٧، والتبر المسبوك /٢٨٨، ونظم العقيان /١٥٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١/١٧٥، والتبر المسبوك /٢٧٢، ونظم العقيان /٢٩.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٤٤/٩، والتبر المسبوك /٢٩١، وشذرات الذهب ٢٧٨/٧، ونظم العقيان /٢٦٦.

والعَقِيلي: بفتح العين وليس بالتصغير: نسبة إلى عقيل بن أبي طالب.

الشمس أبو عبدالله محمد (۱) بن محمد بن أحمد البِلْبَيْسِيُّ الشافعيُّ ، ويُعرف بابن البِيشي ـ بموحدة ومعجمة مكسُورَة بينهما تحتانية . ممن دَرَّسَ وأفتى مع التواضع وطرح التكلف، أجاز لي ولم يخلف بالشرقية مثله .

١٤٥٥ وفي صفر، بالطاعُون، العلامةُ الخَيْرُ العلاء أبو الحسن علي (١) الكرماني الشافعيُّ شيخ سعيد السعداء. ممن أخذ عنه الأعيانُ بدمشق والقاهرة وغَيرهما.

1807 وفي المجرم، بالطاعُون، وقد جاز الأربعين، الإمامُ الصالح الثقةُ الفريد في معناه الشهابُ أحمد (٢) بن علي بن إبراهيم بن مكنون الهيتيُّ ثم الأزهريُّ الشافعيُّ. ممن حَرصَ على المطالعةِ والعمل ليلاً ونهاراً. وأفاد الطلبة. ودرَّسَ بجامع الفكاهين مع مزيد ورعهِ وتَقَنَّعِهِ وتَجَرُّعِهِ الفاقة، وسلامة صدره، وكونه لوناً واحداً، ومشيه على قانون السلف ووضاءته.

١٥٥٧ وفي ذي الحجة ، عن أزيد من أربع وستين ، أوحدُ الأدباءِ الشرفُ يحيى (١) بن أحمد بن عمر الحمويُّ الأصل الكركيُّ القاهريُّ الشافعي ، ويُعرف بابن العطار . ممن اشتغلَ بالفقه والعربية وغيرهما ، وباشر

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٨/٩، والتبر المسبوك /٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) التبر المسبوك /٢٨٣، ونظم العقيان /٤٤٤، وبدائع الزهور ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللاةمع ٦/٢، والتبر المسبوك /٢٧٥.

والهيتي: نسبة إلى هيت المنوفية بمصر وليست بهيت التي على الفرات من العراق. (وهي في التحفة السنية/ ١١١) وقد نص على ذلك السخاوي.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللاميع ١٠/١١، والتبر المسبوك/ ٢٩٤، وشذرات الذهب ٢٧٨/، ونظم العقيان/ ١٧٦، وبدائع الزهور ٢٧٦/٢. وتحرفت نسبته «الكركي» في «ب» إلى: «الكرمي».

التوقيع، وجَوّد الخط، وتَميَّز في الأدب، وصادق الزينَ ابن الخراط حتى في الإنحراف عن ابن حجة مع تعصب ابن البارزي له وكون الشرف كأحدِ بنيه، وتَخُوله في نعمة الكمال التي ربما جَحَدَهَا تلويحاً وإشارةً بحيث كاد أن يستقر في وظيفته، ونادم الزين عبدالباسط ثم تنازل لمنادمة أبي الخير النحاس، واشتدت منافرته لشيخنا مع قوله فيه: إنه أحَدُ الكَمَلة في النَّظم والنثر والخط، ولكنه كثير الانجماع مع لطافة زائدة انتهى. وهو ممن باشر تدريس الطيبرسية، ومشيخة الباسطية القدسية، والشهادة بالكسوة وغيرها، وجَمع محاسن، ونَظمهُ سائرٌ، كتب عنه منه الأكابر، وكنتُ ممن كتبَ عنه، ومنه في الكمال ابن البارزى:

يا سيداً جدَّ بالنوى لي وطَال مَا جادَ بالنَّوالِ من يوم سافرت زاد نقصي يا طول شوقي إلى الحمال

١٤٥٨ وفي المحرم، عن نحو الأربعين، بالطاعُون، الشهابُ أحمد(١) ابن علي بن عَامر المُسْطَيْهِيُّ القاهريُّ الشافعيُّ. أَحَدُ الأفرادِ ذكاءً وظُرْفاً. ممن نابَ في القضاء، وعمل أمانة الحكم وقتاً، ومَن نظمه أول قصيده:

بما بِجفنيك من سحر ومن سقم احكُمْ بَما شئتَ غَيْرَ الهَجْرِ واحتكم ِ احكُمْ بَما شئتَ غَيْرَ الهَجْرِ واحتكم ِ يا راشقي بسهام ٍ من لواحظهِ أصبتَ قلبي فداوي (١) الكَلْمَ بالكَلِم ِ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/٢٠، والتبر المسبوك /٢٧٥.

<sup>(</sup>٢) في ك: فداو، وكذلك في الضوء والمُسْطَيْهي بالسين أو بالصاد المُصْطَيْهي: نسبة إلى =

١٤٥٩ وفي ربيع الأول، وقد جاز الشلاثين، بالطَاعُون، الشهابُ أحمد النها المقر البدري محمد بن محمد بن أحمد الأنصاري الدمشقيُّ الأصل القاهريُّ الشافعيُّ، أخو المقر الزيني أبي بكر رئيس وقتنا، ويُعرف كسلفه بابن مُزهر.

١٤٦٠ وفي شعبان الشهابُ أحمد (٢) الأقباعيُّ الدمشقي الصوفي القادريُّ الشافعيُّ. ممن صارت له بدمشق جلالةٌ ووَجاهَةٌ وزَاويةٌ بِهَا أتباعٌ ومريدون.

ا ١٤٦١ وفي شعبان أيضاً ببيت المقدس شيخ الشيوخ الرينُ عبدالرحيم (٣) المقدسي الحنفي ابن النقيب. ممن وَليَ مشيخة التّنكزيّة، والأرْغُونية، وأعاد بالمعظمية.

البرهانُ إبراهيم (١٤٦٢ وفي صفر، عن دُون الستين، مَطْعوناً، البرهانُ إبراهيم (١٠) بن محمد بن إبراهيم السَّلَمُونيُّ الأصل القاهريُّ الحنفيُّ، ويُعرف بابن ظهير. ممن ناب في القضاء، ووَليَ نظر الأوقافِ، والإسطبلات، وغير ذلك، وتميز في المباشرة مع وجاهته.

<sup>=</sup> مُصْعَلية، ويقال لها مُصْطَاية من جزيرة قوسينا بالوجه البحري بمصر (التحفة السنية/ ٩١ وقوانين الدواوين /١٨٢).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/١٧١، والتبر المسبوك /٢٧٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٢٥٥، والتبر المسبوك/ ٢٢٧. قال المؤلف في الضوء: وكان أولًا يخيط الأقباع، ثم ترك.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٩١/٤، والتبر المسبوك /٢٨١.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١/١٢١، والتبر المسبوك /٢٧١.

١٤٦٣ وفي صفر، قهراً، وقد جاز السبعين، قاضي المالكية البدر أبو الإخلاص محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الإخلاص محمد بن الشهاب أحمد بن محمد بن محمد بن محمد القرشيُّ الأسديُّ الربيريُّ السكندريُّ ثم القاهريُّ، ويُعرف كسلفه بابن التَّنسيِّ، وكَان رئيساً عالماً فصيحاً طلقاً، مفرطَ الذكاء، جَيِّد التصور، شهماً مهاباً تام العقل، محسناً للطلبة مُدارياً، ذا نَظْم ونَثر، ومما كتبته عنه من نظمه وَأُوصَى بدفنهما معه:

إلْه البخلق قد عَظُمَتْ ذُنهوبي فسلمحْ مَا لعَفْهِ وِكَ من مشاركُ أغثْ يَا سيِّدِي عبداً فقيراً أناخَ ببابك العالي ودَارِكُ واستقر بعده في القضاء الولوي السنباطي.

187٤ وفي ذي الحجة، وقد جاز السبعين، بعد أنْ أضرَّ، الإمامُ المُفَوَّهُ النحوي المصنفُ الناظمُ الناثر أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن إسماعيل المغربيُ الأندلسيُّ ثم القاهري المالكي، ويُعرف بالراعي. ممن انتفع به الفضلاءُ وشرح «الألفية» و«الأجرومية» و«القواعد» وغيرها، وكان حَادَّ اللسانِ والخُلُقِ، كتبت عنه جملةً، وبلغني أنه أنشد قبيل موته بشهرٍ في حال صحته:

أَفَكُـر في مُوتي وبعـد فضيحتي فيحـزن قلبي من عظيم ِخطيئتي

<sup>=:</sup> والسَّلَموني: نسبة إلى سَلَمون من الوجه البحري بمصر.

<sup>(</sup>۱) الضوء الـلامـع ۹۰/۷، والتبر المسبوك /٢٨٤، ونظم العقيان /١٣٧، وبدائع الزهور ٢٧٣/٢، وذيل رفع الإصر /٢٣٩.

 <sup>(</sup>۲) الضوء اللامع ۲۰۳/۹، والتبر المسبوك /۲۹۱، وبغية الوعاة /۱۰۰، وشذرات الذهب
۲۷۹/۷، ونظم العقيان /۱٦٦.

وَتبكي دماً عيني وحُقَّ لها البكا وقَّ لها البكا وقَّ لها البكا وقَّ دائب أكبادي عناءً وحسرة فماليي إلا الله أرجبوهُ دائبماً فنسال ربي في وفاتي مؤمناً

عَلَى سوء أفعالي وقلة حيلتي على بُعْدِ أوطاني وفَقْدِ أحِبَّتي ولا سيَّما عند اقترابِ منيَّتي بجاه رسُول الله خير البرية

1870 وفي شوال، وقد جاز السبعين، بمكة، قاضي الحنابلة بالحرمين الشريفين السراج أبو المكارم عبداللطيف (۱) ابن الوّلوي أبي الفتح محمد ابن أبي المكارم أحمد بن أبي عبدالله محمد بن محمد الحسني الفاسيُّ الأصل المكي، أول حنبليُّ استقلُّ بقضائها. ممن سافر بلاد الشرق غير مرة، وكانت ملوكها وقضاتها يبالغون في إكرامه بحيث يرجعُ بالأموال الجزيلة فيتكرم بها على خَلْقِ الله من الغرباء وغيرهم، مع سكونه وانجماعه وتواضعه وتودده وسيرته الحسنة في قضائه. أجاز لي، وهو والد العلامي المحيوي عبدالقادر قاضي الحرمين أيضاً، ومن فاق أصله في العلم والتفنن والمحاسن الجمَّة، وشاركه في كرمه ورغبته في الإطعام مع قلة مدده إلا من فيض سيده.

على بن محمد الأكحل بن شرشيق الحسني الكيلاني الأصل القاهريُّ المحنبليُّ. عينُ القادرية بالديار المصرية، حسن الخَلْق والخُلُق ذا هيبةٍ ووقار وسكينة وحِلْم.

١٤٦٧ وفي شعبان، عن سبعين، قاضي الحنابلة ببعلبك، الشرف أبو

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٤/٣٣، والتبر المسبوك /٢٨١، وشذرات الذهب ٧/٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٥/٣١٣، والتبر المسبوك /٢٨٢.

عبدالقادر محمد (۱) بن محمد بن محمد بن عبدالقادر ابن الحافظ الشرف أبي الحسين علي الحسيني اليُونِينيُّ البَعْليُّ، وكان من بقايا السلفِ. ممن سمع وأسمَع.

المجدالة محمد (٢) بن أبي يزيد الكيلاني . ممن أخذ عن ابن الجزري، وكَان متجرداً . انتفع به أهلُ الحرمين والواردينَ عليهما وآخرون .

١٤٦٩ وفي صفر، مطعُوناً بدمياط مسجوناً، عن خمس وأربعين، الشريف علي (٣) بن حسن بن عجلان الحسني، أخو السيد بركات. ممن ولي إمرة مكة وقتاً، وكان حسن المحاضرة كريماً ذا ذوقٍ وفَهْم ونظم حتى قيل: إنَّه أحذقُ بنى حسن وأفضلهم، ومن نظمه في قصيدة:

وإنْ نالَ الـعُـلَى قَرْمُ بقَـوم رَقِـيتَ عُلُوّهـا فَرْداً وحـيداً

14۷٠ ثم بعده بدون عشرين يوماً، مطعُوناً، أيضاً أخوه الشريف إبراهيم (٤) ودفنا بتربة ابن وكيل السلطان تجاه مقام فتح الأسمر وأكد الوصية

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٩/٢٢٨، والتبر المسبوك /٢٩٣.

واليونيني: نسبة إلى يونين من قرى بعلبك.

<sup>(</sup>٢) التبر المسبوك /٢٩٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٢١١/٥، والتبر المسبوك /٢٨٢، وبدائع الزهور ٢/٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) الضور اللامع: ١/١٤، وقوله: ثم بعده بدون عشرين يوماً مطعوناً أيضاً أخوه الشريف إبراهيم من نسخة «ك»، وليس موجودة في النسخة «ب»، وانظر الترجمة رقم ١٦٢١، سنة ٥٥٥.

بأن لا تهتك حرمة أخيه بنبش قبره لأجله، بل يفرد بقبره.

۱٤۷۱ وكنذا مَات قبل علي بثلاثة أيام وزيره وأحد أخصائه خُرْس من المعجمة ثم راء ساكنة بعدَها مهملة مع جمع كثيرين من أتباعهم بحيث لم يفصل منهم سوى عبد اسمُه بشير، فتوجّه للسلطان فأنعم بتمكينه من أخذ مَا كان في حَوزتهما والتوجه لمكة (۱).

١٤٧٢ - وفي صفر بالقاهرة، مطعوناً، أخوه أبو القاسم (٢) بن حسن. ممن تأمَّر أيضاً بمكة وقتاً، وصَلَّىٰ عليه السلطانُ ودُفن على والده بحوش الأشرف برسباي.

ابن العلاء على بن الفخر أحمدُ الأرمويّ، وكان رئيساً ضخماً كريماً لكن مسرفاً على نفسه، واستقر عوضه حسين بن أبي بكر الفَرَّا.

١٤٧٤ وفي صفر أيضاً، عن سبعين، الوَلوي أبو اليمن محمد(١) ابن التقي قاسم ابن الجمال عبدالله بن عبدالرحمن الشيشينيُّ الأصل المحليُّ الشافعي، ويُعرف بابن قاسم. ممن اشتغل وناب في القضاء، ورقًاهُ الأشرفُ بَرْسْبَاي لسابق يدٍ له عليه لمنادمته، فأثرى وأضيفَ إليه قضاءُ دمياط وغيره،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ليس في النسخة «ب».

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ١٣٤/١١.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٣/١٠٥، والتبر المسبوك / ٢٧٩.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ٢٨١/٨، والتبر المسبوك / ٢٨٩.

والشِّيشيني: نسبة إلى شِيشِين الكوم من الغربية بمصر.

وصار أحد الرؤساء، ثم استقر في نظر الحرمين مع مشيخة الخُدام، وسَافر لمباشرتها، وكذا نادم الظاهر بعد أنْ خدمه وحواشيه بشيء كثير، وتَقدم عنده أيضاً بحيث أعطاه إقطاعاً، وكان خَيِّراً فَكِه المحاضرة لطيف العشرة مع مزيد سمنة، تامَّ العقل يرجعُ لدينٍ وعَقَّةِ في الجملة مع إمساك، ولم يخلف ذكراً، إنما ورثه شقيقه أبو المكارم محمد.

١٤٧٥ وأسد الدين (١) الشريفُ العجميُّ الكيماوي أتلفَ على السلطانِ وغيره فيما ادعى معرفته مالاً جماً، وآل أمره إلى أن قُتُل في أوائلها بتأييد من اتبع غرض السلطان مع عدم موافقةِ قاضي المالكية البدر ابن التنسي على قتله.

١٤٧٦ وفي صفر، أمير هَوارة القبلية من الصعيد، إسماعيل ٢٠) بن عُمرٌ، وكان يُذكر بخيرٍ وحُسْن سَبْرٍ.

ابن البدر حسن ابن الحرها، توسيطاً، النجم أيوب (٢) ابن البدر حسن ابن ناصر الدين محمد، مُقدم العشير ببلاد صيدا، ويُعرف كسلفه بابن بشارة، وكَان قبيح السيرة.

١٤٧٨ وفي ربيع الأول، نائب القدس خَشْقَدم (١) السيفي سودون بن عبدالرحمن.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ١٥٢/١١، وبدائع الزهور ٢٧١/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٣١٠/٢، والتبر المسبوك /٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٣٣١/٢، والتبر المسبوك /٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ٣/٤٧١، والتبر المسبوك /٢٧٩.

18۷۹ وفي صفر، مطعوناً، أمير سلاح تِمْرَاز (١) القُرْمُشِي الظاهري برقوق، وكان عاقلًا ساكناً كريماً جواداً نادراً في أبناء جنسه مع الإسراف على نفسه.

ما ١٤٨٠ وفي صفر أيضاً، مطعوناً، قَرَاقُجَا(٢) الحسني الظاهريُّ برقوق أمير آخور، وصاحبُ المدرسة بالقُرب من قنطرة طُقُزْدَمُر وغيرها، وكان ديِّناً متواضعاً عفيفاً، حَسنَ السيرة، متقدماً في الفروسية.

التَّمُرْبِغَاوي تَمُرْبُغا المشطوب، ودفن بتُربته تجاه تربة الظاهر برقوق وهو في عشر الستين، وكان عفيفاً متصدقاً شرس الخُلُق له سبيلٌ وقبةٌ ظاهر خانقاه سرياقوس وسبيلٌ بقُرب فساقي المعلاة وغير ذلك.

١٤٨٢ وفي شعبان بدمشق نائب قلعتها بعد نيابة دمياط بَيْسَق (١) اليَشْبَكي يَشْبَك الشَّعباني، وكان متواضعاً خَيِّراً شجاعاً.

۱٤۸۳ وفي ربيع الأول الزّيني عبدالرحيم (٥) بن محمد بن عبدالله بن بَكْتَمُر ابن الحاجب، ودُفن بتربتهم بالقرب من مدرسة جده تجاه مصلى باب النصر، وكان غايةً في الوسواس من بيت أصل ورئاسة، وهو خاتمة من يُذكر

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٣٨/٣، والتبر المسبوك / ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ١١٦/٦، والتبر المسبوك /٢٨٣، وبدائع الزهور ٢٧٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٣/ ٣٩، والتبر المسبوك / ٢٧٩، وبدائع الزهور ٢/٧٣.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ٢٣/٣، والتبر المسبوك /٢٧٨، وبدائع الزهور ٢/٢٧٦.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع: ٤/١٨٥، والتبر المسبوك /٢٨١.

١٤٨٤ وفيه ظناً، مطعوناً، يوسُف (١) ابن القاضي مجد الدين عبدالرحمن بن عبدالغني بن شاكر ابن الجيعان التالي لأخيه عبدالقادر. ممن قرأ القرآن واشتغل يسيراً، ومولده بعيد الثلاثين.

(١) الضوء اللامع: ٣٢١/١٠.

## سنة أربع وخمسين وثماني مئة

في صفرها استقر أبو الفتح الطَّيِّبِيّ (١) أحد أخصاء أبي الخير النحاس بسفارته في نَظْرِ الجوالي بدمشق، ووكالة بيت المال بها على مال كبيرٍ في كل سنة وسافر، ففعل ما لم يحتملوه، فشد البلاطُنسي الرِّكَابَ إلى القاهرة لإزالته وأكرم؛ بل كاد أن يتزلزل، وآل أمر الطيبي إلى أن ضَرَبَ المالكيُّ عنقه في رمضان بعد حكم السوبيني بحقن دمه. وكانت قلاقل.

ووصَل قانم التاجر من بلاد الروم وكان توجه من العام الماضي لمتملكها مراد بك بن عثمان مع قصاده بهدية وَرَافقَه فيها أُسْطا علي والدِ المهمندار يعقوب شاه وجلب شيئاً كثيراً، بل كان ديوانه منصور بن صفي يحكي عن نفسه أن هذه السفرة كانت سبب تموَّلهِ.

وفي منتصف رجب كان الاستسقاء لتوقف النيل، بل نقصه، فخرج البخليفة والقضاة والعلماء والفضلاء ومشايخ البزوايا والصوفية والأمراء والأشراف والعوام وسائر الناس من الرجال والنساء والصغار والرقيق حتى أهل الذمة، ومشى المُناوي قاضي الشافعية في توجهه ونصب له منبر بين تربة الظاهر برقوق وقبة النصر بالقرب من الجبل وتقدم فصلى ركعتين بالناس، ثم خطب ووعظ وابتهل على الهيئة المشروعة في ذلك، وكثر الضجيخ والبكاء والاستغاثة والتضرع، وكان يوماً مشهوداً، ومع ذلك فلم يزد بل نقص أيضاً،

<sup>(</sup>١) بتشديد الياء آخر الحروف مُجوَّدة الضبط في «ب».

وتَكرر الاستسقاء والاجتماع لذلك قبلُ وبعدُ وزاد قليلًا وآل الأمرُ إلى أن فُتحَ السدُّ بدون تخليق ولا وفاء بل مع نقص ثمانيةِ أصابع في يوم الخميس عاشر شعبان الموافق للعشرين من توت، فمشى مشياً ضعيفاً وكثر البكاء والضجيجُ لذلك، وكان يوماً مَهُولًا لم يُعْهَد مِثْلُهُ بحيث كانَ أشدَّ مما حكيناهُ في سنةٍ ستٍ وثماني مئة، ثم بعد ذلك أخذ في النقص إلى أن انهبط في أيام من بابه وشرق غالبُ البلاد القبلية والبحرية وعَمَّ البلاءُ جميع الناس بحيث لم تنته السنة إلا والقَمح بخمسة دنانير فأزيد، وكل من الشعير والفُول بدون أربعة ، والدقيق البطم بدون اثنين ، وَكذا حمل التَّبْن ، بل بيع بألف في دمياط ، ونشأ عن ذلك تعطيلُ أكثر دواليبها وخرابُ كثيرٍ من بساتين القاهره وصواحيها، وارتقى فدان البرسيم الأخضر لعشرين ديناراً، وحملة الحطب لأزيدَ من مئة، وراوية الماء لأزيد من عشرين، والجبن الجامُوسي لاثني عشر، وكَذا الدبس والسمن لثلاثين، وكذا عسل النحل وكل من الأرز والسيرج والزيت الطيب لأربعة وعشرين، والحارّ لخمسة عشر، والخبز لثمانية، وطحن الإردب لأزيد من مئة وعشرين، وصار لذلك يطحن غالب الناس في بيوتهم، وقُلَّ اللحم والسمين منه فنادرٌ، وتضعضع حالٌ كثيرِ من الأغنياء، وانكشف حَالٌ أكثر المستورين حتى زاد السُّؤَالُ في الطرقات وغيرها على الحَدِّ، والسلطانُ في غضون ذلك مجتهدٌ في النظر في مصالح المسلمين بفتح الشُّونِ وغير ذلك غير ناظرِ للاستفادة عليهم؛ بل أكْثَرَ من التَّصَدُّق، واقتفى طريقهُ من شاء الله من الأمراء فَمَنْ دونهم، وبُورك للمسلمين بحُسْن نيته وعدم نظره فيما بأيديهم في مزدرعاتهم وتيسُّر معايشهم.

وفيها كانت محنة أبي الخير النحاس الذي امْتُحِنَ به الخَلْقُ بحرق

الأجلاب لبيته ونهب ما يفوقُ الوصفَ بحيث تَعَدَّى الضررُ لجيرانه، بل وحَصَل الإسترسال لغير ذلك، وآل أمره إلى نفيه بعد مزيد إهانته، وأنشد الشهاب الحجازى(١):

يا مَنْ عَلا مِنْ بَعْدِ وَضْعِ في الوَرَىٰ قَدْراً وأَصَحَىٰ خَارِجاً عَنْ حَدِّهِ وَرَأَىٰ الأَكَابِرَ كُلَّهَا مِنْ دُونِه وَذُوي المَنَاصِبِ سَعْدُهَا مِنْ سَعْدِهِ حَتَى غَدا السَّلْطانُ مُؤتمِراً بِما بَرَزَتْ أَوَامِرُهُ بهِ مِنْ عِنْدِهِ لا تَعْجَبَنَّ إلى انحطاطِ بَعدَذا هو مثلُ لسعِ النَّحْلِ عُقْبَىٰ شَهْدِهِ ما كنتَ إلى انحطاطِ بَعدَذا هو مثلُ لسعِ النَّحْلِ عُقْبَىٰ شَهْدِهِ ما كنتَ إلى انحطاطِ بَعدَذا هو مثلُ لسعِ النَّحْلِ عُقْبَىٰ شَهْدِهِ ما كنتَ إلى انحطاطٍ بَعدَذا

وفي جمادى الثاني فَرَّ شادُّ جدة تمراز (٢) بن بكْتَمُر المؤيدي، ويُعرفُ بالمصارع بالمال ِ الذي جمعه منها، وهو نحو خمسين ألف أشرفي إلى جهة بلاد الهند في مَركب اشتراه بألف دينار، واشتد كربُ السلطان لذلك.

وخلع في شعبان على جَانِبَك الجُدَّاوِي بالبندر على عادته واستمر المخذول في فراره، وطال سيره على ظهر البحر من عدّم تمكين حكام الأماكن مِن دخوله عليهم بالتماس التجار لهم في إبعاده خوفاً على أموالهم التي بِجُدة حتى مَلَّ وكَاد يهلك وحينئذ رمى بنفسه إلى كاليكُوت (٣) وحَاكمها سَامري وكذا أهلها، فاحْتيلَ عليه حتى أشحن ما معَه بمراكب التجار وسار إلى الحُدَيْدة فَأكرمَه شيخها. وعَنَّ له أَخْذُ مملكة اليمن وأرسَل إلى السلطان (١) هو: أحمد بن محمد بن على الأنصاري القاهري المتوفى سنة ٥٧٥ والأتية ترجمته برقم

<sup>(</sup>٢) انظر الضوء اللامع: ٣٥/٣.

<sup>(</sup>٣) كاليكوت: من مدن الهند الشهيرة تقع على ساحل البحر.

بنحو خمس مئة تكرة من البُهار ووَعده بما بقي وطَلب منه تشريفاً بولاية اليمن فعلقه على حضوره، وآل أمرُهُ إلى أنْ قُتل في مَعركة خرج فيها حميةً لشيخ الحُديدة في السنة التي تليها، وأرسَل شاد جُدة مَنِ احتاط على موجوده، وسُرَّ السلطان.

وفي سلخ رجب عُزل الطواشي عبداللطيف من شادية الحوش بجوهر اليشبكي التركماني بعد الأمر بضرب المنفصل مئتي عصاة على رجليه ثم بلزوم بيته.

وفي شوال طرق الفرنبج وهم في أزيد من خمسة عشر مَركباً الثغر السكندري فأخذوا للمسلمين أربعة مراكب مشحونة من الغلال والدقيق المجلوب من التركية وغيرها ما قيمته زيادة على مئة ألف دينار فيما قيل، وذلك بعد وصُول المسلمين إلى ثغر رشيد هذا مع سبق تعيين جماعةٍ من العسكر لحفظ السواحل والثغور.

وفيه سافرتُ لدمياط وغيرها للأخذ عن بعض المسندين.

١٤٨٥ ومات في ربيع الأول، عن سبع وثمانين، الشيخُ الخطيبُ المكثر الأوحد الشمس أبُو عبدالله محمد (١) ابن الجمال عبدالله بن محمد بن إبراهيم الرشيديُّ الأصل القاهري الشافعي بمنزله جوار جامع أمير حسين، ودُفن بتربة مشيخته. ممن فضل وكتب الخط الحسن ونسخ به لنفسه جملة، ووَليَ قراءة الحديث بالجانبكية وبالقصر الأول السلطاني ومشيخة التربة

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع: ۱۰۱/۸، والتبر المسبوك /۳۳۸، ونظم العقيان /۱۵۰، وبدائع الزهور ٢/٨٢.

العلائية بالقرافة والتلقين بجامع أمير حسين، وكذا خطابته تبعاً لأسلافه، وكان آنس القراءة متقنها، غاية في جودة أداء الخطبة، قادراً على الإنشاء مقصود السماع بها، والصلاة خلفه، مذكوراً بين العلماء بذلك ودُوِّنَ من خطبه مجلد، ولو اعتنى هو بجمعها لكانت في مجلدات. كل ذلك مع الثقة والصلاح والكرم والظرف وكثرة التلاوة وسلامة الباطن والمحاسن الجمة، وهو ممن أكثرت عنه، وخرجت له مشيخة.

18۸٦ وفي ربيع الأول، عن دون الثمانين، العَلامةُ النور علي (١) ابن أبي بكر بن عبدالله الأشمُونيُّ ثم القاهريُّ الشافعيُّ، ويُعرف بابن الطَّبَّاخ. ممن سمع وأسمع ودَرَّسَ وَأفاد وانتفع به جماعة، ووَليَ مشيخةَ التصوف بمدرسة ابن غراب، مع الديانة والتواضع وطَرْح التكلف والانجماع، وهو ممن أخذتُ عنه.

١٤٨٧ وفي ذي القعدة ببيت المقدس، عن بضع وتسعين، الشهابُ أبُو العباس أحمد (٢) بن محمد بن محمد بن حامد الأنصاريُّ المقدسيُّ الشافعي، ويُعرف بابن حامدٍ. ممن سمع وأسمع، وأجاز له ابن أميلة، والصلاح ابن أبي عمر، وغيرهما، وانفرد في تلك النواحي، واشتهر بالعفة والورَع والانجماع عن الناس. أجاز لي.

١٤٨٨ وفي مستهل شهر ذي الحجة، وقد جاز الستين، قاضي الشافعية الوَلوي محمد(١) بن أحمد بن يوسف بن حجاج السَّفْطِيُّ القاهريُّ. ممن وليَ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٢٠٣/٥، والتبر المسبوك /٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ١٧٣/٦، والتبر المسبوك /٣٢٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ١١٨/٧، والتبر المسبوك /٣٣٤، ونظم العقيان /١٣٩، وبدائع الزهور =

المناصب الجليلة والوظائف الجمة، وارتفع وانهبط، ودَرَّسَ، وأفتى، وحَدَّثَ. أخذتُ عنه، وخرج له شيخنا الزَّينُ رضوان العُقبي شيئاً.

١٤٨٩ وفي شوال، عن قريب السبعين، الشيخ المُعْتَقَدُ المــذكــورُ بالكرامات والأحوال التي شهدتُ بعضها الكمال محمد(١) بن صدقة بن عمر الدمياطيُّ الأصل المصري القاهريُّ الشافعيُّ المجذوب ويُعرفُ بلقبهِ. ممن اشتغل في أول أمره وحفظ «التنبيه» و«الألفية»، وتكسَّب بالشهادة في مصر وقتاً، وكان على طريقةٍ حسنةٍ ثم انجذب.

• ١٤٩٠ وفي آخر ذي القعدة، قبل إكمال الخمسين، الشمسُ محمد (٢) ابن النور علي ابن الضياء مصباح بن محمد بن أبي الحسن اللّاميُّ ثم القاهريُّ المقسي الشافعيُّ، خال صاحبنا الزين عبدالرحيم الإِبْناسي، ودفن عند أخيه مصباح بجوار ضريح الشيخ شهاب ظاهر باب الشعرية. ممن فضل وأكثر من السماع على شيخنا وغيره معنا وقبلنا، ولكنه وقف في أواخر أمره مع ملازمته للخير والتعفف الزائد والكرم التام مع الفاقة.

ا ١٤٩١ وفي ذي القعدة، عن خمس وستين، بمكة، قاضي الحنفية بها، البهاء أبو البقاء محمد (٣) ابن الشهاب أحمد بن محمد بن محمد بن

<sup>=</sup> ٢/٢٥٧، وذيل رفع الإصر /٢٤٥.

والسُّفْطي: بسكون الفاء نسبة إلى سفط الحناء من الشرقية بمصر.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٧/٢٠٠، والتبر المسبوك /٣٣٧، وشذرات الذهب ٢٨٤/٧، ونظم العقيان /١٤٩، وبدائع الزهور ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٢١٩/٨، والتبر المسبوك /٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٧/٨٤، والتبر المسبوك /٣٣٤.

سعيد العمري الصاغاني الأصل المكي، ويُعرف بابن الضياء. ممن درس وأفتى وصنَّفَ وحَدَّثَ، وانتفع به الفضلاءُ. أجاز لي.

189٢ وفي رجب بالقاهرة، عن ثلاث وستين، العلامة الفريد الشهاب أبو محمد أحمد المحمد بن عبدالله بن إبراهيم الدمشقي الأصل الرومي المعنور المحنفي، ويعرف بابن عَرَبْشاه. ممن تقدم في العلوم وفاق في المنثور والمنظوم، وانفرد في إجادة النظم باللغات الثلاث: العربية والعجمية والتركية، وإتقان خطوط متنوعة، وعمل «العقد الفريد في التوحيد» و«غرة السير في دولة الترك والتّر» و«عجائب المقدور في نوائب تيمور» ونظم «التلخيص» وغيرها مع كثرة التودد ونور العقل والرزانة، وحُسْن الشكالة والأبّهة والمحاسن الجمّة، وله قصيدة فائقة في شيخنا، وكان زائد الإجلال له، وامتدن بأخرة، ومما كَتبته عنه:

وشَربَـة ماء قراح وقُـوتُ وهَــذا كشير على مَنْ يمـوت

قميصٌ من القطن من حِلّه ينالُ به المرءُ ما يبت غي

وقوله:

بها ما شئت من صيت وصَوْتِ وصَوْتِ وحَدِيط العُمر معقوبٌ بموت

فَعِشْ ما شئت في الدنيا ودَارِكُ فحبلُ العيش مَوصُول بقَطْعٍ

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع: ۱۲٦/۲، والتبر المسبوك /٣٣٥، وشذرات الذهب ٢٨٠/٧، ونظم العقيان /٦٣.

١٤٩٣ وفي شوال قاضي المالكية بالقدس عيسي(١) المغربي.

١٤٩٤ وفي رجب، وقد جاز الثلاثين، الشرف محمد(٢) ابن قاضي الحنابلة البدر محمد بن محمد بن عبدالمنعم البغداديُّ الأصل القاهري. ممن اشتغل وتُميُّز، ونابَ في القضاء، وحَجَّ غيرَ مرة، ووليَ إفتاء دار العَدل، وقضاء العسكر وغيرهما، وكَان نادرةً في بني القضاة عقلًا وسياسةً وأدبًا وفهماً ولُطْفَ عشرةِ، مُحَبَّباً إلى الناس، وعَظُمَ مُصَابُ أبيه به، لكنه صبرَ واحتسب، وقرر جماعةً يَقْرؤون كل يوم عند قبره ختمة، وحَبَّسَ لذلك ونحوه رزقة.

١٤٩٥ وفي شوال، عن سبعين، القاضي الرئيس الزين عبد الباسط(١) ابن خليل الدمشقيُّ ثم القاهريُّ صَاحبُ المآثر الشهيرة كالمدارس بالحرمين وبيت المقدس ودمشق وغزة والقاهرة وغيرها. ممن تقدم في الدولة المؤيدية، ثم ارتقى في الأشرفية إلى الذروة وبَعدها صُودرَ، وآل أمرُهُ إلى أن صَار بطالًا مَعَ مزيدِ جلالتهِ ووَجاهته وتَرددِ أكابر الدول لبابهِ، أثني عليه شيخُنا لما ذكر كسوة الكعبة من «فتح الباري» بما يكفيه فخراً بل قال:

قل للذين تَعَجُّبُ والمكانة حصلتْ لعبد الباسط المأمول عند المليك الأشرف اختصَّتْ به أو ما علمته أنَّه ابن خليل

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/١٥٩، وقال: وأظنه ابن محمد التجاني الماضي وهو في التبر المسبوك

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٩/ ٢٣٥، والتبر المسبوك /٣٤١، ونظم العقيان /١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٢٤/٤، والتبر المسبوك /٣٢٩، وبدائع الزهور ٢/٥٨٠.

وفي رسالة له لما حَجَّ في سنة أربع وثلاثين:

من فاته أن يَراكَ يوماً فكل أوقاته فواتُ وأين مَا كنتَ في جهات فلِي إلى وجهك التفاتُ ولما توجه من مكة إلى القدس قال الشهاب الحجازي:

يا سيداً قد حَبّاهُ الله كعبته

وبعد ذا قد دُعي للقدس في نعم وبعد ذا قد دُعي للقدس في نعم لا زال ينشدك الإقبال في دعة ما سرت من حَرَم إلا إلى حَرَم ما سرت من حَرَم إلا إلى حَرَم

۱٤٩٦ وصاحب سمرقند مِن قبل أبيه محمد (١) بن شاه رُخ بن تَيْمُورلَنْك ويقال له أَلُغْ بك، قتلاً، على يد ولده عبد اللطيف، واستقر عوضه، فلم يلبث سوى شهر، وقتله عَمُّهُ هميان بن شاه رُخ وكان معدوداً في الفضلاء من نمط أبيه.

189٧ وفي ثامن ذي الحجة عبداللطيف (١) القجاجقي الأشرفي برسباي أحدُ النخواص من سُقَاتهِ إلى أنْ أبطله الظاهر، وكان مذكوراً بالكرم ومحبةِ أهل الفَضْل، وهو صاحب الجامع بحارةِ النصر بالقُرب من حدرة الكماجيين.

<sup>(</sup>١) الضوء السلامع: ٢٦٥/٧، وشذرات الذهب /٢٧٥، وقد وضعه في وفبات سنة ثلاث وخمسين وثماني مئة.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ١/٤٪، والتبر المسبوك /٣٣٢.

١٤٩٨ - وفي شوال الدوادار الكبير أَرْكَمَاس (١) الظاهري برقوق بطالًا وكَان دَيِّناً عاقلًا سَاكناً.

١٤٩٩ وفي شوال أيضاً، بمكة، وقد جاز الثمانين، تَغْري (١) بَرْمَش اليشبكي يشبك بن أَزْدَمُر الزردكاش صاحب الجامع بساحل بولاق، وكان ضخماً مثرياً مع البخل.

• ١٥٠٠ وفي ربيع الأول علي باي (٣) العلائي الأشرفي بَرْسَباي. ممن ترقى في أيامه، ثم انهبط إلى إمرةِ عشرةٍ معَ حُسْن سيرته وشكالته.

١٥٠١ وفي شوال أيضاً جَانِبَك (٤) الجَكَمِي أحد العشرات ورؤوس النوب، وكان متوسطاً.

١٥٠٢ وفي ربيع الأول شاد بك (°) الجَكَمي أيضاً نائب حماة بطالًا ببيت المقدس بعد مرض طويل، وكان مقداماً سريع الحركة مفرط القِصر.

١٥٠٣ ـ وفي رجب بمنزلة العريش حين رجُوعهِ مصروفاً عن نيابة صهيون جَانِبَك (١) النوروزي نوروز الحافظي، وكَان ذا شجاعةٍ وإقدام.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٢/٢٦٩، وبدائع الزهور ٢٨٦/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٣٤/٣، والتبر المسبوك /٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٥/١٥١، والتبر المسبوك /٣٣٢، وبدائع الزهور ٢٧٨/٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ٥٦/٣، والتبر المسبوك /٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع: ٣/ ٢٨٩، والتبر المسبوك / ٣٢٩، وبدائع الزهور ٢/٨٧٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٣١/٣، والتبر المسبوك /٣٢٨.

١٥٠٤ وفي المحرم الزين قاسم (١) المؤذي، كاشف الوجه القبلي وغريم السَّفْطي في الحمام.

م ١٥٠٥ وفي رمضان الشهاب أحمد (٢) أخو الزين الأستادار من أمّه قتلاً بصَنْدَف محل سكنه على يَدِ العامةِ أَسْوَأ قِتْلَةٍ لمزيدِ ظُلْمِهِ وقبيح سيرته، وأهين غيرُ واحد بسببه.

١٥٠٦\_ وفي صفر داود(٣) المغربي التاجر وخلف شيئاً كثيراً.

١٥٠٧ وفي ربيع الأول حَيْدر(١) العجمي شيخ قبة النصر.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٦/٣٩٦، وبدائع الزهور ٢/٧٧٠.

<sup>(</sup>٢) التبر المسبوك: /٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٣/٢١٧، وبدائع الزهور ٢/٨٧٨.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ٣/٨٦٨، وبدائع الزهور ٢/٨/٢.

#### سنة خمس وخمسين وثماني مئة

في خامس محرمها بُويع بالخلافة حمزة ابن المتوكل على الله أبي عبدالله محمد ابن المعتصم بالله أبي بكر ابن المستكفي بالله سليمان ابن الحاكم بأمر الله أحمد العبّاسي الهاشمي بحضرة القضاة والأمراء والأعيان بعد وفاة أخيه المستكفي بالله أبي الربيع سليمان قبل بيومَين ولقب بالقائم بأمر الله، وكان المتوفى دَيّناً خَيّراً متواضعاً تامّ العقل كثير الصمت استقر بعد أخيه المعتضد بالله أبي الفتح داود، شهد السلطان الصلاة عليه، بَلْ ومشى أمامه إلى محل دفنه بالمشهد النفيسي وربما تَولّى حمله أحياناً.

وفي منتصفه وصَل ولد صغير دون عَشْرِ سنين لجهّان كير بن علي بك ابن قرايلُك ومعه مطالعة أبيه بأنه مملوك السلطان، وسال في رضائه عنه فأكرمه وأنعم عليه بعد أيام بإمرة عشرة بطرابلس وأذن له في التوجه إليها مع مَنْ معه من حاشية أبيه وهم دون عشرة.

ثم في صفر وصل قُصَّاد جهَانْشَاه بن قرا يوسُف مُتَمَّلِكُ تَبْرِيز وبغداد ومَا والآهما وفيهم ابن أخيه أصبهان وهو صغير أيضاً ابن عشر بهدية وأنه تحت الطاعة ويسألُ في رفع يد جهان كير القادم ولَدُه قَبْلُ لسوءِ سيرته وخروجه عن الطاعة وتقرير عَمِّهِ حسن بن قرايَلُك عِوضه، فبالغ السلطانُ في نزلهم ثم أمَدَّهم، وسَافروا إلا الولد فتركه عند ولده الفخري عثمان لكونهم سألوا في

إقامته تحت نَظَر السلطان، وسَافَر معهم قانم التاجر بهدية لِمُرْسِلهم.

وفي منتصف ربيع الآخر توجَّه أُسنْبَاي الجمالي الظاهري أحدُ العشرات إلى مملكة الروم لتولية محمد بن مُراد بك بن عثمان بعد أبيه، ثم عاد في ذي القعدة ومَعه من المستقر قُصَّادٌ بهديةٍ فأكرموا ثم سافروا.

وفيها استُبدل بمكة رباط رامشت عند باب الحَزَوَّرة للجمالي ناظر الخاص وجعله رباطاً ومدرسةً بها عشرة صُوفية شيخهم الشرف أبو الفتح المراغي مع إسماع «البخاري» في الأشهر الثلاثة.

وفيها جاور الشمسُ النَّشَائي بمكة ، وسَال مؤذن قبة زمزم وقد أحسن إليه أن يزيد في أثناء المتداول فيها من الخلف إلى السلف بحيث لا يعلم مشايخهم له أوَّلية: يا دائم المعروف ثلاثاً يا مَنْ هو بالمعروف معروف معروف معروفًك الذي لا ينقطع أبداً ما نصَّه: يا كثيرَ الخير يا قديم الإحسان ثم يقول: يا منْ هُوَ إلى آخره. واستمر إلى وقتنا بدون منازع خلافاً لما زعمه البقاعي.

١٥٠٨ ومات في يوم الخميس تاسع المحرم، عن خمس وستين، الإمامُ البدرُ أبو علي حسين (١) بن عبدالرحمن بن محمد بن علي بن أبي بكر ابن الشيخ الكبير علي الأهدَل الحُسيني نسباً وبلداً الشافعي الأشعري، ويُعرف بابن الأهدَل ممن اشتهر اسمُه وارتفع ذِكْرُهُ، وأخذ عنه الأكابر، وكان علامةً فقيهاً، مصنفاً، مؤيداً للسنة، قامعاً للمبتدعة، ناظماً. ناثراً.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٣٥/٥١، والتبر المسبوك /٣٥٨.

السيد العالمُ العارفُ الناسك الفرع الفريدُ ذُو الكراماتِ الكثيرة والمحاسن العزيرةِ عفيف الدين أبو بكر محمد الفريدُ ذُو الكراماتِ الكثيرة والمحاسن العزيرةِ عفيف الدين أبو بكر محمد عبدالله ابن السيد معين الدين أبي عبدالله ابن السيد جلال الدين أبي محمد عبدالله ابن السيد معين الدين أبي عبدالله محمد ابن السيد قطب الدين عبدالله بن هادي الحسينيُ الحسنيُ المَكْرانيُ الأصل النَّيْريزي الإيْجِي الشِّيرازي الشافعي، ويُعرف بالسيد عفيف الدين، وصلي عليه بمسجد الخيف، ودُفن عند مصلب ابن الزبير بالمعلاة، من بيتٍ كبير معروف بالسيادةِ والجلالة والعبادة. صَنَّفَ ونظم ونَثر واستوطن مكة، وكان مُعظِّماً للشُنَّة وأهلها، وهو ممن أجاز لي.

محمد (۱) ابن الشمس محمد بن علي بن محمد بن حسان المَوْصِلِيُّ الأصل المقدسيُّ ثم القاهريُّ الشافعيُّ شيخ سعيد السعداء، ومَدَرَّسُ القبةِ البيرسية، ويُعرف بابن حسَّان. ممن تصدَّى للإقراء فانتفع به الفضلاء مع متين الديانية ووفور العقل، وكَثْرة التحرِّي، والحياء والبهاء، والمحاسن الوافرة. ممن رافقتهُ على شيخنا، وكتبتُ عنه قوله في الخصال التي ذكر ابنُ سعد أنَّ العبّاسَ أوصَى بها عثمانَ رضي الله عنهما:

اصفے تَحبَّبُ وَدَار اصبِرْ تَبِدُ شَرَفاً واكْتُم السِرَّ فهذي الخمسُ قد أوصَىٰ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ١٢٦/٩، والتبر المسبوك /٣٦٩.

والنَّيْريزي : نسبة إلى نُيْريز بلد من نواحي شيراز بفارس (معجم البلدان ٣٣١/٥).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ١٥٩/٩، والتبر المسبوك /٣٧٣.

به ن عثمانَ عَباسٌ فَدَعْ جدَلًا وانظر إلى قَدْرِ مَنْ أُوصِي ومَنْ أَوْصَىٰ

المحمد بن عيسى الكناني العسقلانيُّ الأصل السَّمَنُودِي ثم المصري الشَّامَنُودِي ثم المصري الشَّافَعِيُّ، ويُعرفُ بابن القَطَّان. ممن دَرَّس وأفتى، وحَدَّث، وخطب، وقضى، مع التعبُّدِ والوَرع، والصلابة في الدين، وسَلامة الفطرة. حملتُ عنه.

ابن محمد بن أبي بكر بن عثمان الخُضَيْريُّ السيُوطي ثم القاهريُّ الشافعي. ابن محمد بن أبي بكر بن عثمان الخُضَيْريُّ السيُوطي ثم القاهريُّ الشافعي. ممن ناب في القضاء والخطابة بجامع طولُون، بل دَرَّسَ بالجامع الشيخوني وغيره، وأفتى، مع نَظُم ، ونثر، وحواش ، ومحاسن، وغيرها، بالغ وَلدُه في وصْفه .

الجلال أبي الفضل عبدالرحمن ابن شيخ الإسلام السراج عمر بن رسلان البُلْقِينيُّ القاهريُّ الشافعيُّ. ممن دَرَّسَ بأماكن، ووَلِيَ قضاء العسكر وغيره؛ بل استخلفه أبوه حين تَوجَّهَ صُحْبةَ المؤيد، وانجمع بعدَه، وكان دَيِّناً صَادقَ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٩/٩٥١.

<sup>(</sup>٢) الضموء الملامع: ٧٢/١١، والتبر المسبوك /٣٥٦، وشذرات الذهب ٢٩٨٤/، ونظم العقيان /٩٥، وبدائع الزهور ٢٨٩/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٢٩٤/٧، والتبر المسبوك /٣٦٥، ونظم العقيان /١٥١، وبدائع الزهور ٢٦٢/٧، وذيل رفع الإصر /٢٦٣.

اللهجة ، حسن المعاملة ، أثنى عليه ولده بفِقْهِ النفس وحُسْنِ التصور وسُرعة الإدراك مع أنه المعني بقول شيخنا:

ماتَ جلال السدين قالُوا ابسنه يَخْسَلُفُه أو فالأخُ السكاشيحُ فقلتُ تاج السدين لا لائت للله لمنصب الحُكم ولا صَالبح

١٥١٤ وقاضي الينبوع الشمس محمد(١) بن أحمد بن محمد الهوَّاريُّ الأصل القاهريُّ الشافعيُّ نزيل الينبوع، ويُعرف بابن زُبالة. أقام في قضائها دَهْراً، وكان فاضلاً رئيساً متواضعاً مُكْرِماً للوافدين. حَدَّثَ باليسير، واستمر قضاء اليَّنْبُع في بيته.

١٥١٥ وفي ذي الحجة شيخنا قاضي الحنفية بالديار المصرية وصاحبُ التصانيفِ السائرة الجمة «كشرح البخاري» والشواهد والتاريخ والنظم والنثر البدر أبو محمد محمود(٢) بن أحمد بن مُوسى بن أحمد الحلبيُّ الأصل العنتابيُّ المولدِ ثم القاهري ويعرف بالعَيْني، وقد زادَ على التسعين، ودُفن بمدرسته التي أنشأها بالقُرْب من جامع الأزهر، وهو ممن قرأتُ عليه، بل بعض تصانيفي. ولم يخلف بعده في مجموعه مثله.

١٥١٦ وفي ذي القعدة بإسكندرية شيخُ القراء الشهابُ أحمد (٣) بن محمد بن عمر بن محمد بن هاشم الصِّنْهَاجِيُّ السَّكَنْدَرِي المالكيُّ، ويُعرف

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ١٠٢/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ١٣١/١٠، والتبر المسبوك/ ٣٧٥، وشدرات الذهب ٢٨٦/٧، ونظم العقيان /١٧٤، وبدائع الزهور ٢٩٢/٠، وذيل رقع الإصر /٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٢/١٦٠، والتبر المسبوك /٣٥٥، وبدائع الزهور ٢/٢٨٩.

بابن هاشم، عن خمس وسبعين، وكان فاضلًا خَيِّراً ناظماً. انتفع به جماعة، ووَلِي مشيخة البُّصاصية بإسكندرية.

١٥١٧ وفي ربيع الأول الشهاب أحمد (١) المغربي الصنهاجي المالكي وكان إماماً فاضلاً مفنناً. درس بالأزهر وغيره.

١٥١٨ والسزين حسين (٢) بن داود بن عثمان المغسربيُّ السَّبْتيُّ ثم المصري المالكي من ذُرِّيةِ الشيخ أبي العبّاس السبتي، ودُفن بالقرافة الصُغرى، وكان خَيِّراً. حَكَى لي سبطهُ الوَلوي البَارِنْبَاري عنه عن أبيه عن جده عن أبي العباس السّبتي، قال: كان يصلي العشاء بجامع عمرو بن العاص بمصر في كل ليلةٍ مئة رجل من رجال ِ القيروان وفاس، والصبح ثمانون منهم.

المحب محمد ابن سيبويه وَقْتِه الجمالُ عبدالله بن يُوسف القاهريُّ الحنبليُّ ، المحب محمد ابن سيبويه وَقْتِه الجمالُ عبدالله بن يُوسف القاهريُّ الحنبليُّ ، ويُعرف بابن هشام . ممن دَرَّسَ وأفتى وخَطب . وأخذ عنه الفضلاءُ سيما في العربية ، وصار أحد رؤوس مذهبه مع عليِّ الهمة والحرص على الجماعات وسلامة الصدر.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٢٥٨/٢، والتبر المسبوك /٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) في التبر المسبوك ٣٥٨ وبدائع الزهور ٢/ ٢٩٢: «داود بن عثمان».

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٥٦/٥، والتبر المسبوك /٣٦١، وشذرات الذهب ٧/٥٦٠، ونظم العقيان / ١٢١، وبدائع الزهور ٢/٨٨٢.

١٥٢٠ وفي صفر، وقد جاز الثمانين، بمكة، قاضي الحنابلة بها، العز محمد (١) بن أحمد بن سعيد المقدسيُّ الأصل النابُلُسيُّ ثم الدمشقي الحلبيُّ المكي، وكان كثير الاستحضار لمذهبه، بل صَنَّفَ فيه، وفي الوعظِ، مع حُسْنِ الخَطِّ، والخُلُقِ، والدِّيانةِ، والتواضع، والانجماع. أجاز لي.

۱۵۲۱ وفي جمادى الثاني أميرُ المدينة النبوية إميان (٢) بن مانع بن علي ابن عطية بن منصور الحسيني، واستقر بعده زبيري بن قيس.

المُحسيني وهـو في جمادى الأولى أميرُ الينبوع هِلْمان (٣) بن وُبير بن نخبار المُحسيني وهـو في أوائل الكُهولةِ، وكَان مشكورَ السيرة معَ تَمَذْهُبِهِ لقَومهِ، واستقر بعده أخوه سنقر.

١٥٢٣ وفي رابع ذي الحجة الشريف إبراهيم (١) بن حسن بن عجلان الحسني المكي بدمياط غريباً.

١٥٢٤ ومراد بك (٥) بن محمد صاحب بلاد جميع الأوجات بأسره وبُرْصَا وَبُولِي وَأَدْرنة وهي كُرْسِيَّهُ الذي يقيم به، ويُعرف بابن عثمان. أقام في المملكة بعد أبيه أكثر من أربعين سنة، وله اليدُ البيضاء في دفع الكفار، مع محبة العُلماء وأحوال في الطرفين شهيرة، واستقر بعدَهُ ابنهُ محمد.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٣٠٩/٦، والتبر المسبوك /٣٦٣، وشذرات الذهب ٢٨٦/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٣٢١/٢، قال: وسماه المقريزي في عدة أماكن وميان بالواو.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٢٠٩/١٠، قال: وقيل بميم بدل النون. وبدائع الزهور ٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ١/١٤، والتبر المسبوك /٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع: ١٥٢/١٠، والتبر المسبوك /٣٨٠.

١٥٢٥ وفي ذي القعدة، عن نحو الخمسين، الشهابي أحمد ابن العلائي غلي بن الأتابكي إينال اليُوسفي، ودُفن بمدرسة جَدِّه ظاهر باب زويلة، وكَان دَيِّناً، عاقلاً، متواضعاً، محباً في الفقراء والصالحين، بحيث ساعد المتبولي فيما يُنسب له ببركة الحاج، رئيساً عارفاً بأنواع الفُروسية ضخماً حِسَّا ومعنى. رَقَّاهُ الظاهرُ لكونه ابن أستاذه بحيث يقال له: العلائي للتقدمة وكذا لمباشرة نيابة إسكندرية وقتاً.

١٥٢٦ وفي رجب بدمشق، بعد رجوعه من الحج، فيها، بُرْد بَك (٢) العجمي الجَكَمي. ممن ناب بحماةً، ثم صار أحدَ المقدمين بدمشق.

10 ٢٧ وفي سابع عشري المحرم، بعد رجوعه من الحج، متمرضاً، القاضي مجد الدين أبو الفضل عبدالرحمن (٣) ابن الفخر عبدالغني بن شاكر ابن الحيعان ناظر الخزانة وكاتبها، وصاحب المدرسة بالسبع قاعات، ودفن بتربتهم بالقرافة، ثم نقل بعد مدة إلى تربتهم بالصحراء تجاه تربة الأشرف برسباي، وكان رئيساً كريماً محباً في العلماء والصالحين، وله اليد البيضاء في دفع ما نُسِب لشيخنا في البيبرسية، ونفعه الله بذلك.

١٥٢٨ وعبدالرحيم (١) بن محيي الدين بن الجيعان قريبُ الذي قَبْلَهُ، باشر بعد والدهِ استيفاء البيمارستان وغيره من وظائفه، واستقر بعده في الاستيفاء الزينُ عبدالباسط ابن العلمي شاكر.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٢٥/٢، والتبر المسبوك /٣٥٥، وبدائع الزهور ٢٩٢٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٧/٣، والتبر المسبوك /٣٥٧، وبدائع الزهور ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ١٥٥٨، والتبر المسبوك /٣٥٩، وبدائع الزهور ٢/٨٨٠.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ١٩٠/٤.

## سنة ست وخمسين وثماني مئة

استهلت والخليفةُ القائم بأمر الله حمزة، والأسعارُ في انهباطٍ بالنسبة لما كانت عليه.

وفي محرمها وصَل تُصَادُ بير بضغُ بن جهانشاه بن قرا يُوسف بهدية من مُرسلهم وتصالح أبوه مع جهان كير بن علي بك بن قرايلُوك وأنْ يتصاهرا وأرسل له خلعة، ثم أخذ حسن أخو ثانيهما من أخيه آمد بعد حروب، وأرسل بمفاتيحها إلى السلطان فشكره وردَّ إليه المفاتيح.

وفي ربيع الأول استنقذ ناظرُ الجوالي الشرفي الأنصاري من النصارى جملة من الجسواري المسلمات وضيَّق عليهم بسببهن ودام في التُتبُّع ِ والفحص عنهن مدةً.

وفي خامس رمضان نُزع ما بداخل الكعبةِ من الكسوة المنسوبة للأشرف ولشاه رُخ، واقْتُصر على المنسوبةِ للسطان لورودِ مرسوم منه بذلك.

وفي شوال وصل الغرس خليل ابن الناصر فرج بن الظاهر برقوق من إسكندرية ليحج ، فبالغ السلطان في إكرامه والتأدب معه واستمر حتى سافر، وكان أمير الركب فيها الدوادار الكبير دُولات باي، وكنتُ ممن طلع لمكة في أثنائها، فلما حججت رجعنا معه.

وفيها استولى صاحبُ الحجاز السيد بركات على مدينة خَلْي من أطراف اليمن عنوةً وجعلها محلًا لإقامةِ ولده.

١٥٢٩ ومات في مستهل المحرم، عن سبع وستين، العلامةُ المحققُ

الفريد النظار البحاث العَلاء أبو الفتوح على (۱) بن أحمد بن إسماعيل القَلْقَشندِيُّ الأصل القاهريُّ الشافعيُّ . ممن درّسَ وأفتى وحَدَّثَ ، وأخذ عنه الأكابرُ ، واشتهر اسمُه ، وترشَّح لقضاء مصر ، ووليَ تدريسَ المدرسةِ المجاورة للشافعي ونظرها مدة ، ومشيخة الدوادارية تغري بردي المؤذي من واقفها ، والحديث بالجامع الطولُوني ، والفقه بالشيخونية ، والقراءات بالحسنية ، وغير ذلك ، مع التواضع وحُسْنِ العِشرة ولُطْفِ المُمَاجنة والمداومة على التهجد والقيام والمحاسن الجَمَّة ، وهو ممن أخذتُ عنه ، بل قَرَّضَ لي بعض تصانيفي .

١٥٣٠ وفي ربيع الأول الإمامُ الفقيه النور أبو الحسن علي (٢) بن أحمد ابن عمر بن محمد البُوشيُّ الأصل المصري ثم الخانكي الشافعي. مِمَّنْ قَطَنَ الخانقاه السرياقوسية قديماً للإقراءِ والإفتاء وانتفع به جماعة، وكتب على «الأنوار» للأردُبِيلي شَرْحاً حافلًا بقي منه جُلّ رُبع العبادات، مع الخير والتواضع، والتقنع، وحُسْنِ العشرة، والأخلاق، وسلوكِ طريقِ السلف، بحيث عُرض عليه قضاءُ مصر فأبي.

١٥٣١ وفي صفر، وقد جاز السبعين، السيدُ الأوحدُ العلامةُ صلاح السدين محمد د٣٠ بن أبي بكر بن علي بن حسن الحسنيُّ الأسيوطي ثم

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع: ١٦١/٥، والتبر المسبوك /٤٠٤، وشلرات الذهب ٢٨٩/٧، وبدائع الزهور ٢٩٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ١٧٨/٥، والتبر المسبوك /٤٠٦، نظم العقيان /١٣٠. والبُّوشي: نسبة إلى بوش، وتدعى بُوش قرا من البهنساوية (بني سويف).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ١٧٨/٧، والتبر المسبوك /٤١١، ونظم العقيان /١٤٠.

القاهري الشافعي. ممن تَمَيَّزُ سيما في فنونِ الأدب، فنظم ونَثر، وصنف في فضل السيف على الرمي، وغير ذلك، وطارح الأماثل مع الخير والانجماع وحُسْنُ الهيئةِ والبزة ونور الشيبة، ومما كتبته عنه فيمن اسمه إبراهيم:

حبسيب قد فاق المسلاح بحسنه وراح به كُلُّ كثِسبٌ ووَلْهانُ على عُذَّلِي دعْدايَ هذي وحُسسه على عُذَّلِي دعْدايَ هذي وحُسسه وإن أَنْكَرُوا مَا قُلْتُهُ فهو بُرْهانُ

١٥٣٢ وفي شعبان، عن خمس وسبعين، بطيبة، الشيخُ المحب أبو المعالي محمد (١) ابن الرضي أبي حامد محمد ابن التقي عبدالرحمن بن محمد الأنصاري الخزرجيُّ المطري الأصل المدنيُّ سبطُ الزين أبي بكر المراغي، ويُعرفُ بالمطري، ممن دَرَّسَ وخَطَب وأفتى، وحَدث، وناب في القضاء وغيره، وخَرَّج له صاحبنا ابن فهد مشيخةً، وأخذ عنه الأئمةُ، أجَاز لى، وكَان جليلًا.

١٥٣٣ وفي صفر، ولم يكمل الستين، أوحَدُ الرؤسَاءِ كاتبُ السَّرُ بمصر وقاضي الشافعية بدمشق الكمالُ أبو المعالي محمد المعمد بن محمد بن عثمان بن محمد الجهنيُّ الأنصاري الحموي ثم القاهريُّ الشافعي، ويُعرف كسلفه بابن البارزي، وكان ذكياً عالماً ناظماً ناثراً رئيساً

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ١٠١/٩، والتبر المسبوك /٤١٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٣٦/٩، والتبر المسبوك /٤١٧، وشذرات الذهب ٧/٢٩٠، ونظم العقيان /١٦٨، وبدائع الزهور ٢٩٣٢.

ساكناً كريماً سيوساً صبوراً حسنَ الخَلْقِ والخُلُقِ والعشرة متواضعاً، محباً في الفضلاء وذوي الفنون، مُكْرِماً لهم، محط الرحال، مُمَدَّحاً، قلَّ أَنْ تَرى الأعينُ في مجموعه مِثْلَة، ومما كتبته عنه من نظمه مَا قرَّض به ديوانَ الكامل خليل بن أحمد الآتي قريباً.

أيحمد الشعر إنْ غَدتْ منك في قبضة اليَدِ غير بدْع فإنّها للخليل بن أحمد

١٥٣٤ وفي المحرم بمكة، وقد جاز الستين، الإمام البدر أبو علي حسين (١) بن محمد بن حسن بن عيسى الشَّراحيليُّ الحكميُّ العَكِّيُّ العَدْنانيُّ الحَدوي المكي الشافعي الشاعرُ، ويُعرف بابن العُليف. ممن تقدم في فنونِ الأدب، وشارك في القضاء، بل وكتب المنسوب، ودرسَ مع الخير والدين والانجماع. أجاز لي، وهو القائل:

سَلِ العلماء بالبلدِ الحرامِ وأهلَ العلمِ في يَمَنِ وشَامِ في يَمَنِ وشَامِ في أبياتٍ أجابَهُ عنها الشرفُ ابن المقرىء وغيره.

١٥٣٥ وفي سابع عشري رمضان بمكة ، عن سبعين ، العلامةُ الأوحَدُ ركنُ الدين عمر (١) بن قَدِيد القَلَمْطَاوي القاهريُّ الحنفيُّ ، ويُعرفُ بابن قديد . ممن تقدم في الفنون ، وفاق في النحو والصرف ، وانتفع به الفضلاءُ مع التعبد

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ١١٣/٦، والتبر المسبوك/ ٤٠٨، ونظم العقيان/ ١٣٢، وبدائع الزهور ٢ / ٢٩٧، وقد جُوَّد الناسخ ضبط قديد بفتح القاف وكسر الدال المهملة، بل ضبطها المؤلف في الضوء فقال: كسعيد.

والانقطاع عن الناس سيما الأتراك، والتواضع والبشاشة والعقل، وكونه على طريق السلف، وحصل الأسف على فقده.

١٥٣٦ وفي ذي الحجة ببيت المقدس ناظره وَكذا الحليل القاضي الأمين عبدالرحمن (١) ابن شيخ الإسلام الشمس محمد بن عبدالله بن سعد المقدسي الحنفي، ابن الديري، أخو قاضي الحنفية سعد الدين عن نحو الأربعين. ممن درَّسَ وأفتى، وكَان قويَّ الحافظة في الذكاء، رئيساً فصيحاً حَسَنَ العشرة كريماً مَع سُرَعة حركة. كتبت عنه من نظمه:

لا تَعْجَبُوا مِنْ خَالِهِ إِذْ بَدَا وَآزْدَادَ لُطْفُ الْخَلِّهِ مِنْ أَجْلِهِ لا تَعْجَبُوا مِنْ خَالِهِ إِذْ بَدَا حَاذِقاً قَدْ جَوَّدَ النَّفْظَةَ في شَكْلِهِ

١٥٣٧ وفي صفر إمام الأشرفية وشيخ الإقراء ناصر الدين محمد (٢) بن كُزلْ بُغَا الجوبانيُّ القاهريُّ ويعرف بابن كُزلْ بُغاعن خمس وخمسين تقريباً. ممن تصدى للقراءات فانتفع به الناسُ لتقدَّمهِ فيها سيما في الأداء والإيراد في المحراب لجودة صوته بحيث كانَ من الأفرَادِ، مع تواضعه وخيره وانجماعه ومزيد حُرْمتهِ على أربابِ وظائف الأشرفية من مؤذنٍ وفرَّاش ونحو ذلك.

١٥٣٨ وفي ربيع الأول، عن أزيد من ستين، العلامةُ الزينُ أَبُو الحسن طاهر ٣) بن محمد بن علي بن محمد بن مكين النَّوَيْرِي ثم القاهريُّ الأزهريُّ

<sup>(</sup>۱) الضوء السلامع: ١٣٤/٤، والتبر المسبوك /٢٠٤، وشذرات الذهب ٢٨٩/٧، ونظم العقيان /٢٦١، وبدائع الزهور ٢٩٨٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ٢٩٤/٨. والتبر المسبوك/ ٤١٥، وبدائع الزهور ٢٩٤/٢. وجَوَّدَ ناسخ «ب» ضبط كُزَل كما ضبضاه، ومعناه بالتركية: جميل.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٥/٤، والتبر المسبوك /٤٠٠، ونظم العقيان /١٢٠، وبدائع الزهور ٢٩٤/.

المالكيُّ. ممن تميز في الفقه وأصُوله، والعربية، والقراءات، وغيرها، وتصدى لنشر العلم وقتاً، وَوَلِيَ الإقراء بجامع طُولون والجمالية، والفقه بالحسنية، وكثرت تلامذته مع سلوك طريق أهل الصلاح والخير والتَّحرُّزِ عن الفُتيا. بَلْ قَلَّ أَنْ تَرى الأعينُ في معناه مثله، وكنتُ ممن أخذ عنه.

١٥٣٩ وفي ربيع الآخرِ فجاءةً، وقد جاز التسعين، الشيخُ المُسلِّكُ المُسلِّكُ المُسلِّكُ المُسلِّكُ المُسلِّكُ المُسلِّكُ المُسلِّكِي النوينُ أبو الفرج عبدالرحمن (١) بن أبي بكر بن داود الدمشقيُّ الصالحي الحنبلي شيخ زاوية (٢) أبيه بالصالحية، ويُعرف بابن داود، وكان فاضلاً، حسَنَ الخط، قدوة مُسلِّكاً، تامَّ العقل والتدبير، قائماً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، نافلَ الأوامر، متواضعاً، مصنفاً. أجاز لي.

• ١٥٤٠ وفي شوال بدمشق أكملُ الدين محمد (١٥٤٠) ابن الإمام الشرف عبدالله بن محمد بن مفلح الدمشقي الصالحيُّ الحنبليُّ ، والدُ قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم .

1081 وفي ربيع الأول، قتالاً، على يد وَلده، صاحبُ حصن كِيفا المملكُ الصالح ثم الكاملُ خليلُ (١) ابن الأشرف أحمد ابن العادل سليمان بن غازي الأيوبي، وكان فاضلاً ناظِماً ناثراً، له ديوان كأبيه، وقَف عليه شيخُنا،

والنُّويْري: نسبة إلى النُّويْرة من الأعمال البُوصِيريَّة وتقع اليوم البَّهْنَساوِيَّة (بني سُويْف) (مباهج الفكر/ ٨٥).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٦٢/٤، والتبر المسبوك /٤٠١، وشذرات الذهب ٧/٨٨.

<sup>(</sup>٢) «زاوية»: سقطت من «ب».

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ١١٢/٨، والتبر المسبوك /١١٤.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع: ١٩١/٣، والتبر المسبوك / ٣٩٩، وبدائع الزهور ٢/٢٩٥.

وأثنى عليه، وكذا أثنى عليهِ الكمالُ ابن البارزي بما سلف قريباً، ومن نظمه:

بَانُسُوا فَأَجْسِرَوْا عُيُونِي مِنْ بَعْسِدِهِمْ كَالْعُسِيُونِ في حُبِّهِمْ مِتُّ عِشْقًا يَا لَيْتَهُمْ قَتَسُلُونِي

وبُويعَ قاتِلُهُ من معظم أهل الحصن ولُقِّبَ بالناصر، ولم يلبثُ أن طَرقه ابنُ عمه حسين بن عثمان بن الأشرف وقتله انتقاماً منه ثم أحضر وليَّ عهدِ أبيه أحمد فملَّكَهُ ولقبه كأبيه بالكامل.

ويُعرفُ بالمُصارع، وكان مع شجاعته وتَفرُّدهِ بالقوة وفي الصراع، حسن الشكالة، مُحباً في الفقهاء متواضعاً.

١٥٤٤ وفي شوال بالقاهرة، وقد جاز السبعين، خَشْقَدم (٣) الرُّوميُّ اليشبكي مُقَدَّمُ المماليك بطالاً، وهو صاحب الدار التي بقنطرة طُقُرْدَمُر

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٣٢٠/٢، والتبر المسبوك /٣٩٧، وبدائع الزهور ٢/٥٩٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ١٩٨/٦، والتبر المسبوك /٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ٣/١٧٤، والتبر المسبوك /٣٩٩.

والتُربة التي دفن بها بالقرب من تربة أستاذه يَشْبَك الشُّعْباني الأتابكي.

1080 وفي رمضان، بعد تعلّله بالفالج مدة، وقد جاز الستين، المجدُ عبدُ الملك() ابن التاج عبداللطيف ابن العلم شاكر بن ماجد القاهريُّ الشافعي. أحدُ فضلاء بيته. ممن كتبَ في الإسطبل، وباشر أوقاف الحرمين عند الزَّمام والنَّاصِريَّتَيْن بالصحراء وبَاب زُوَيْلَة، ويُعرفُ كَهُمْ بابن الجيعان. لازم اليشبكي وغيره في فن الأدب حتى تميز، وأخد عن البساطي في «المطول» وجميع «المقامات»، وكذا أخذها عن شيخنا، ولما مرَّ في السماع لها قولُه:

عليكَ بالسَّدْقِ ولو أنَّهُ أحرقك الصدقُ بنار الوعيد وابْغ ِ رضى المولى وأرضى العبيد

قال شيخنا: لو كانت القافيةُ بنار السعير كيف كان البيت الثاني؟ فقال المجد بديهةً:

وابّع رضى المولى فأذكى الورى من أسخط العبد وأرضَى الأمير أجاز لي .

١٥٤٦ وفي ربيع الآخر سعد الدين أبو غالب (٢) ابن عُوَيْد السراج أحدُ الكُتَّاب. ممن اختص بالدوادار الكبير دولات باي. وعُدَّ في الرؤساء مع حُسَّنِ المحاضرةِ والفهم والعقل والأدب والرغبة في مخالطة الفضلاء وتجنَّب

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ٥/٥٨، وبدائع الزهور ٢٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ١١/١١.

النصارى والتَّحَنُّف، ولكنه باطن المتعرضين لشيخنا في البيبرسية ودفن بحوشها.

١٥٤٧ وفي رجب، عن نحو التسعين، بطالاً، الجمالُ يوسُف (١) ابن الصَّفِي الكَرِّكِيُّ ثم القاهري. كان أبوهُ ممن تظاهر بالإسلام. وترقى ابنهُ بعد الفاقة لوظائف في البلاد الشامية حتى أثرى، ثم استقر بعد العَلَم داود بن الكُويز في كتابة سِرِّ مصر، فقال القائل مما قيل فيمن قيل:

كلّ يوم إلى وَرَا بُدُّلَ البَوْلُ بالسَخَرَا فَرَمَانَاً تَهَوَدا وَزَمَاناً تَنَصَرا وَسَنَصْبُو إلى المجو س إن الشَّيخُ عُمَّرا

وكان عارفاً بالمباشرة، وخَلف مالاً جزيلاً، حَازَهُ ابنه مُوسىٰ ناظِر جيــش بطرابلس.

١٥٤٨ وهلك في ربيع الآخر أبو الفرج(١) الميعقوبيُّ النصرانيُّ بِطْرِيقُ النصرانيُّ بِطْرِيقُ النصارى، لا رَحِمَ اللهُ فيه مغرز إبْرة، واستقرَّ عِوضه في رجب سليمان المعقوبي المحضر من بلاد الصَّعيد.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع: ١٠/٨١٠، والتبر المسبوك /٢١٤، وشذرات الذهب /٢٩٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع: ١٢٧/١١.

## سنة سبع وخمسين وثماني مئة

١٥٤٩ استهلت والسلطانُ متسزايدُ الألم بحبس البَوْل حتى شاهد الموت وبغيره والناسُ في وَجَل سيما على الحجاج خوفاً مِمَّا وقعَ لهم في موت الأشرف، فمَنَّ الله بالسلامة مع التحدث في الرَّكب خِفْية بموتِه كما تكررت بالقاهرة إشاعته ولمّا عَلمَ السلطانُ من نفسه مَزيدَ الضعفِ أحَبُّ أنْ يُسْنِدَ الأمرَ لولده فاجتمع الخليفة والقُضاة وجميع الأمراء والمباشرين وغيرهم من أهل الحل والعقد في يوم الخميس حادي عشري المحرم بالدهيشة وقد برز الناسُ لملاقاة الحاج، ويقال إنَّ المرتب لذلك انتهز الفُرْصَة في غيبة أميره، ثم دخلوا عليه وهو بالقُبَّةِ فانتصب قائماً للخليفة والقضاة ثم جلس وشَكًا ضعفه وأنه خلع نفسه فحينال فوض الخليفة للفخري أبي السعادات عثمان المشار إليه ، ولُقّب بالمنصور، ثم ركب من الدهيشة وهو لابسً الشعار الخليفتي والقبة والطير مع الأتابك إينال على رأسه والعسكر مُشاةً إلى أن نزل على كرسى الملك وعَلَّم (١)، ثم نُودي في القاهرة بالأمانِ ودخل المحملُ في يوم السبت ثالث عشريه فطلع أميره الدوادار الكبير دُولات باي المؤيدي، وكان قد أحْسَنَ السيرَ بالحاج ورفق به جداً حتى إنني كنتُ أشاهده في المضائق سيما حين كان في الربع الأخير ذاك المطر الشديد يقفُ بنفسه ومماليكه وأتباعه يمرون بجمال آحاد الضعفاء ونحو ذلك مما أرجو

<sup>(</sup>١) أي: وَقَّعَ.

انتفاعه به، فخلع عليه المنصور خِلْعة هائلة واستأذنه وهو خائف يترقب في الدخول على الظاهر، فأذن له، فبالغ في التوقف له، وسأله في وصية ولده به فأجابه ثم خرج فاستدعى بولده فوصًاه به وبقانباي الجركسي وبإمامه شهاب الدين الإخميمي، وبقاضي الشافعية المَّنَاوي وبالزين الأستادار، وأمره بهنز سائر المباشرين دون إتلافهم، فإنهم شجرة مثمرة، فما وافقه أخصًاء دولته على ذلك كله.

واستمر الظاهرُ ضعيفاً حتى مات في ليلة الثلاثاء ثالث صفر، وجُهِّزَ من الغد، واجتمع لذلك في القلعة وتحتها من لا يُحصى، وبرز نعشه وابنه في جُملةِ مَنْ حملَه إلى باب القُلَّةِ، فصلى عليه الخليفةُ والقُضاة والأمراءُ والجند والخدم وسائر المباشرين بل حضروا دفنه بالقُبة التي عمرها قانباي الجركسي بجوار مدرسته، وكانت ساعة عظيمة، ورجع الخليفة والقضاة إلى القلعة فوجدوا السلطانَ جالساً مُطْرقاً فوق المسطبةِ التي بالحوش فعزّوه، وقال له الشافعي: يا مولانا كُلُّ مَنْ تراه نَشُّؤ والدك والحمدُ لله الذي لم يغب عنَّا وجُّهُه حتى عَوضنا برؤية وجه ولده مولانا السلطان نصره الله وانصرفوا. ونُصبت مُدَوَّرة عظيمةٌ منسوبةٌ للأشرف برسباي يقال: إنه لم يعمل مثلها بحوش تربة دفنه، واجتمع الناس وقت العصر بالتربة فجلسَ الخليفةُ قُلْبَ المجلس والشافعيُّ عن يمينه ثم المالكي ثم كاتبُ السر ثم نقيبُ الأشراف ثم ابن أقبرس وهو يومئذ ناظر الأوقاف والأحباس ومستوفي الصحبة وخليفة الحكم بالديار المصرية والأعمال الجيزية وغير ذلك، ثم جماعة من الأمراء، والحنفي عن يساره، ثم الحنبلي، ثم الأتابك، ثم الأمراء إلى أن صليت المغرب، واستمرت القُرَّاءُ إلى يوم الجمعة ثالث عشر صفر يقرؤون كل ليلةٍ بالمدرسة ختمةً ويختم بعد صلاة الصبح، وكان يُمَدُّ لهم سمَاطً هائل قيل إن مصروفه في كل يوم ثمانون ألف درهم، ثم تُرِكَ لقبح ما يحصل فيه من الضرب بسبب نهبه، وجعل لكل جوقة ست مئة عن القراءة والعشاء، وبلغ الطاهر رحمه الله أمنيته في كونه لا يموت سلطاناً وفي تأخيره حتى يدخل الحاج للخوف عليه، وكانت مدة مملكته دون خمس عشرة سنة لشهرين وسينّهُ نحو الثمانين، وكان ملكاً دَيّناً خَيّراً كريماً متواضعاً محباً للفقهاء والعلماء والصّلحاء والأيتام وربما انحرف لوسائط السّوء مع مزيد العفة وفصاحة اللسان وحسن الشكالة ونور الشيبة.

قال فيه شيخنافي بعض تصانيفه: فاق ملوك عصره بالعلم والدين و العفة والجود وأفرد بعضهم ترجمته بالتأليف. وحكى لي بعض الخيار بعد دهر من موته أنه رآه في المنام وكأنه في قصر مرتفع ومعه جماعة منهم والد الرَّائي والشيخ أبو الجود المالكي وأنه سأله عما فعل الله به فقال: والله لقد أعطانا الله المُلك من قبل أن نَردَ عليه. قال الرائي: فقلت في نفسي: هذا محتمل لإرادة الملك الدنيوي وهو قد أعطيه وأردت تحقيق الأمر فقلت له: ما الملك الذي أعطاكَهُ ؟ فقال: الجنة ، ثم قال: وجاء جماعة بعدنا ليسَ لهم فيها وقت ولا مكانً . رحمه الله.

ودام ابنُه في السلطنةِ وولَّى وعزَل وقَرَّبَ وأبعد، وكان ممن نُفِي دولات بَاي وصُودر الأستادار مع عزلهِ ومزيد إهانته، و كَذا عزل المناوي؛ بل رامُوا فيه مَا كَفَّهم الله عنه.

فلما استهل ربيع الأول كانت الفتنةُ التي اجتمع فيها جُلُّ الأمراء رضاً أو كرهاً مع الأتابك إينال العَلاثي الناصري ببيته، ثم تحول معهم إلى بيت

قوصُون؛ بل وأحضروا الخليفة، ووقع القتالُ بين الفريقين أياماً والسفليون في ارتقاء وعُلُوّ، وامتنع القضاةُ الكبارُ من الحضورِ فجيء بخير الدين الشَّنشِي الحنفي والسهاب القِمني المالكي وصورت دعوى تقتضي الخلع، وصارت الكلمة للخليفة، ونُودي بذلك في الشوارع، ثم في يوم الجمعة خامسه طلب القضاةُ الأربعة واتصل بهم الخلع، وجُدِّدَ بحضورهم، ونُصِبَ منبرٌ هناك ورَقاهُ قاضي الشافعية العَلم البُلْقِيني فخطب لهم ثم صلَّىٰ بهم الجمعة، ودعا للخليفة خاصة، ولجيوش المسلمين، واستمر القتال إلى أنْ مَلك الأتابك بمن معه قلعة الجبل قبيل عصر يوم الأحدِ وطلع من وقته لباب السلسلة وملك الإسطبل، ولقب بالأشرف أبي النصر.

وتسحب المنصور منه فأقام بمكانٍ من القلعة إلى أنْ أُمْسِكَ، واحْتُفِظَ به في قاعة البحرة من الحوش إلى يوم الأحد ثامن عشريه فحمل إلى الثغر السكندري. ومدة سلطنته بدون مَيْنِ زيادة على أربعين يوماً بيومين، وكانت عاقبته في ذلك محمُودة، وسابقته إلى الخير بسبب التخلي عمّا هنالك مشهودة لما منحه الله من التطلع إلى العلوم والتضلّع مما هو في ازدياد فيه من المنطوق والمفهوم. وكفي بذلك فخراً وارتقاء وذكراً كلَّ هذا بعد أن ضربت باسمه السِّكة وخُطِب له على منبر الحرمين: المدينة ومَكة، وظهر من شجاعته وفروسيته ما الله به عليم، وتقرر من فحولته ما هو غنيٌ عن التفهيم. زاده الله من فضله واسعده بالعلم وأهله.

ولما كان يوم الاثنين ثامنه لبس الأشرف خلعة السواد الخليفتي وطلع معه الخليفة والقُضاة والأمراء إلى القصر وجَلس على الكُرْسي وحَمل القبة والطير على رأسِه ولده الشهابي أحمد ليكون أتابكاً فَعَزَّ على الأمراء فقرر في

الأتابكية تاني بك البردبكي الظاهري برقوق نقلاً له من إمرة سلاح.

ثم في يوم الأربعاء سابع عَشرة وصَل دولات باي المؤيدي المنفي إلى القاهرة(۱) في الأيام المنصورية وخُلعَ عليه وكان يوماً مشهوداً ولكن كانت وظيفته قرر فيها الأشرف صهره يُونس البواب فاتفق موتُ أرَنْبُغَا اليُونسي(۱) الناصري فرج في يوم الجمعة تاسع عشره، وكان أعطاه للأشرف قَبْلُ بأيام تقدمة عوض قانباي الجركسي، فأنعم الآن بها على دولات باي، ولم يلبث أيضاً أنْ مات، وكذا أعيد الزينُ الأستادار في يوم الجمعة إلى وظيفته ثم بعد يومين لبس خلعة الكشف المذكور.

• ١٥٥٠ ومات فيها، وقد جَازِ الأربعين، في حياة أبويه، الفقية العالم المفتي الشهابُ أحمد (٣) بن محمد ابن قاضي القضاة الموفق علي بن أبي بكر بن علي النَّاشِري اليَمَاني، ابن أخت القاضي الطيب. وقال متمثلًا:

مَن شاء بعدك فليمت فعليك كنتُ أحاذر

١٥٥١ وفي ذي الحجة، عن مئة سنة، شيخ القراء الشهابُ أحمد(١) بن أبي بكر بن يُوسف بن أيوب القَلْقِيلي ثم السكندري الأزهري

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور: ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور: ٣١١/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع: ١٤٦/٢، وشذرات الذهب ٢٩٠/٧.

والنَّاشِري: نسبة إلى بني النَّاشِري، وهم حيٌّ من المعافر الحُجَرِيَّة بالجنوب من تعز باليمن (معجم المدن والقبائل اليمنية /٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢٦٣/١.

الشافعي ويعرف بالشهاب السكندري. انتفع به خَلْقٌ في القراءات طبقةً بعد طبقة، وكنتُ ممن أخذَ عنه مع الخير والتواضع ولينِ الجانبِ والتقشفِ والتمتع بسمعه وعقله، أثنى عليه الأئمةُ، وكان أكولاً.

١٥٥٢ وفي المحرم إمامُ مقام الحنفية بمكة كسلفه محمد (١) ابن أحمد ابن محمد بن محمود الخُوارزميُّ الأصل المكي، ويُعرف بابن المعيد لكون جده كان معيداً بدرس الحنفية لِيَلْبُغَا الخاصكي.

١٥٥٣ وفي سلخ شوال بدمشق أحد نواب الحنفية بها: تاج الدين عبدالوهاب(٢) بن أبي بكر الدمشقيُّ ابن الحَمَّال ِ - بالحاء المهملة والتشديد.

١٥٥٤ وفي جمادى الأولى بمكة العلامة الفريد المفنن المصنف الناظم الناثر المُفَوَّة المحب أبو القاسم محمد (١) بن محمد بن محمد بن علي بن محمد النُّويْري القاهريُّ المالكيُّ، ويُعرف بأبي القاسم النُّويْري، عن خمس وخمسين، وله أرجوزة في النَّحو والصرف والعروض والقوافي في خمس مئة بيت وخمسة وأربعين سَمَّاها: «المقدمات» ضَمَّنها «ألفية» ابن مالك، و«التوضيح» مع زيادات، وشرحها، وكذا «طيبة النشر» لشيخه ابن الجَزريّ، ولم يخلف بعده في مجموعه مثله.

<sup>=</sup> والقَلْقِيلي: نسبة إلى قَلْقِيلية بالقرب بمن نابلس في فلسطين.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٧/٧٩.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٩٩/٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٤٦/٩، ونظم العقيان/١٦٦، وشذرات الذهب ٢٩٢/٧، وبدائع الزهور ٣١٣/٢.

١٥٥٥ وفي ربيع الأخر الفاضلُ المُعْتَقد أبو السيادات يحيى (١) ابن الشهاب أحمد بن محمد المدعو وفاء السَّكَنْدَرِي الأصل القاهريُّ المالكي الشاذلي، ويُعرف بابن وفاءٍ. من بيتٍ مشهورٍ. تكلم على الناس بعد أخيه أبي الفتح فَرُزِقَ القَبُولَ، ونظم على طريقتهم، ولَكن لم تطل مُدَّتُهُ، وكَان حَسَنَ الصوتِ في المحراب وغيره.

١٥٥٦ وفي جمادى الأولى، عن ستٍ وستين، الفاضلُ العز محمد (١) ابن أحمد بن عثمان بن عبدالله التكروري الأصل القرافيُّ القاهريُّ الكُتبيُّ، ويُعرفُ بالتَّكْرُوري. ممن تَمَيَّزَ وعُرفَ بالأمانةِ والتواضع والعقل والتَّودِ وملازمةِ التلاوة والعبادة وجودة الخط والتقدم في صناعته. حَدَّثَ باليسير، وكتبتُ عنه قوله:

سَكَنْتِ القَلْبَ يَا رَحْمَهُ وبِي مِنْ عُذَّلي غُمَّهُ فَإِنْ لاَمُوا فَلا بِدْع فَمَا فِي قَلْبِهم رَحْمَهُ

١٥٥٧ ـ وفي ربيع الآخر الجمالُ يُوسف (٣) بن عبدالغفار المالكي . أحدُ أُجلَّاءِ نُوَّابِهِم وقدمائهم .

١٥٥٨ وفي ربيع الأول بدمشق قاضي المالكية بها بعدَ حلب يعقوب(١) المغربيُّ، ودُفن بمقابر باب الصغير.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٢١/١٠.

<sup>(</sup>٢) المضوء اللامع ٣/٧، وبدائع الزهور ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٨٧/١٠. (٤) الضوء اللامع ٢٨٧/١٠.

١٥٥٩ وفي جُمادى الأولى، عَنْ سَتٍ وخمسين، قاضي الحنابلة بالديار المصرية البدر أبو المحاسن محمد (١) ابن الشرف محمد ابن الشرف عبدالمنعم بن داود البغدادي الأصل القاهري، وكان في الجلالة بمكانٍ.

١٥٦٠ وفي المحرم الشيخ المُعْتَقَدُ أحمد (٢) الورَّاق نزيلُ الجامع الواسطي ببولاق. ممن زُرتُه ودَعا لي. وكَان يحجُّ كُلَّ سنةٍ والفُتوحات تَرِدُ عليه، وبَلغنا أنَّ سائلًا سأله الدعاء وهو جَالسٌ بالروضة النبوية فقال: يا قليل العقل أنت عند سَيِّدِ الكُلِّ فتوسَّلْ به أو نحو هذا.

١٥٦١ وفي ذي القعدة الشيخ المعتقد المجرَّدُ درويش (٣) الأَقْصَرائي الأَصل الخانكي، وقبره بها يُزار.

١٥٦٢ وفي المحرم، وهو في أوائل الكهولة، الشهابي أحمد (١) ابن الأمير الفخر عبدالغني ابن الوزير التاج عبدالرزاق ابن أبي الفرّج. وَلِيَ قَطْيًا.

107٣ وفي ربيع الأول، أيام المحاربة ببيت قوصُون، رأس نوبة النُوب، أَسَنْبُغَا (٥) النَّاصري الطيّاري، وهو في عشر الثمانين، ولَم يخلف في أبناء جنسه مثله.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٣١/٩، ونظم العقيان/ ١٦٤، وشذرات الذهب ٢٩٢/٧، وبدائع الزهور ٢١٢/٢، وذيل رفع الإصر/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٣١١/٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١/٣٥٠.

1078 وفي جمادى الأولى، قتلاً، بالقُرْبِ من قِمَن، تَغْرِي بَرْدِي (١) القلاوي الظاهري جقمق، كاشف إقليم البَهْنَسَاويَّة بعد الوزر وغيره، وكان قَتْلُهُ بعدَ قتل سُونجبُغَا (٢) اليُّونسيُّ الناصري المُتَوَجِّهِ عن السلطانِ للقبض عليه من جماعة تَعْرِي بَرْدِي ثم قتله هو جماعة الآخر فتماثلا.

1070 وفي ثاني رمضان بصفد نائبها بَيْغُوت (٣) من صفر خُجا المؤيّدي الأعرج، وقد زاد على الستين، وكان شجاعاً مقداماً عاقلاً دَيِّناً معظماً في الدول ، واستقر بعده في صفد إياس الطويل أتابك طَرَابُلس.

١٥٦٦ وفي ربيع الأول جَانِبَك (١) اليَشْبَكِي الزَّرَدْكَاش. ممن باشر الولاية على كُرْهٍ والحجُوبية والحسبة، وكان مشكوراً في أحكامه.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٨٧/٣، وبدائع الزهور ٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٣/٣، وبدائع الزهور ٣١٤/٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع، ٦١/٣.

# سنة ثمان وخمسين وثماني مائة

استهلت والسُّلطانُ الأشرف أبو النصر إينال العلائي الناصري فرج والأتابك تَنْبَك البُردبكي الظاهري برقوق.

وفي جُمادى الأولى عُزل تِمْراز الإِينالي الأشرفي عن الدوادارية الثانية برُّدْبَك مملُوكِ السلطانِ وصهره لِسُوء خلقه، وقلة أدبه على الكبيرِ والصغيرِ، ثم نُفي إلى القُدس وأُقيمت الخطبة في الذي يليه بجامع المستقر الذي أنشأه بقناطر السِّباع مع أنه لم يَكْمُلْ إلا في التي تليها، ثم سافر في رجب إلى القدس ومعه الشرفي الأنصاري وغيره بالكسوة التي أمر الجماليُّ ناظِر الخاص بعملها لمقام الخليل عليه وعلى نَبِينًا وسائر الأنبياء السلام، وما تم شعبان حتى رجَعُوا بعد أربهم.

وفي ذي القعدة أزيلَ هلالُ قبةِ المدرسة الحسنية بعد كشف منارتها القبلية وتبين بُطلان ما قيل من كونها أشرفت على السقوط.

وانقضت السنة والأسْعارُ رَخِيَّة غير أنَّ الناس في بلاء بمزيد تجرِّي المجلبان ووقوع الفتن في البحيرة بحيثُ قطعت الطُّرُقُ وخِيفت السُّبُل فلله الأمر.

١٥٦٧ ومات في ثاني عشر ذي الحجة، عن دونِ الستين، الإمامُ

الفقيه الفسرضي المصنّفُ قاضي الشّافعيّة بأماكن كمكة ودمشق وحلب وطرابلس البرهانُ إبراهيم (۱) بن عمر بن إبراهيم الحموي الأصل السّوبينيُّ الطرابلسي الشافعي، وكان صالحاً عالماً نَقَالاً حافظاً غير محقق، سليم الفطرةِ ساذجاً محمّود السيرةِ مع يُبْس وعَدم مدارارةٍ، ولكن قد ترجمه شيخنا في «المُشْتَبه» بقوله: صاحبنا الإمامُ فلان شافعيُّ المذهب كثيرُ المعارف في عدة علوم، رأسٌ في الفرائض، وهو اليوم عالم طرابلس يشتغل في فقه الشافعية والحنفية، وانتقده شيخنا ابن خضر وغيره في مسألة الساكت من تأليفه.

١٥٦٨ وفي صفر، وقد جاز الستين، الشمسُ أبو البركات محمد (٢) بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف الغرَّاقيُّ ـ بمعجمة ثم راء مشددة وقاف ـ ثم القاهري الشافعي، وهو بكنيته أشهرُ. ممن تصدَّى لنفع الطلبة في علوم جَمَّة، وأفتى، وخطبه المُناوي للنيابة وألحَّ عليه حتى قبل، مع مزيد تواضعه وتودده وطرحِه للتكلف وحُسْن عشرته ومحاسنه الجمة، وقد كتبتُ عنه من نظمه ونثره، وأثنى عليه الأثمةُ كالبرهان الحلبي، ونعْمَ الرجل كان.

١٥٦٩ وفي شعبان، وقد قارب الثمانين، الإمامُ المفنن مُربِّي الطلبةِ الشهابُ أبو العباس أحمد (٣) بن عباد بن شعيب القِنَائيُّ ثم القاهري الشافعي

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠٠/١، والسُّوبيني: نسبة إلى سوبين من قرى حماة.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٩/٢٥٢.

والغُرَّاقي: نسبة إلى الغُرَّاقه من الدقهلية (التحفة السنية/ ٤٩) وقال السخاوي: الغرَّاقة بلد بقرب الحوف من الوجه البحري من الشرقية.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٠/١٣.

والقِنائي: نسبة إلى قِنا بأقصى صعيد مصر. مباهج الفكر/٩٧.

نزيل القطبية، ويُعرف بالخوّاص، وكان خَيِّراً مُبَارَكَ التعليم قانعاً باليسير، له مقدمةً في العروض، وللناس فيه مزيدً اعتقادٍ، ومَا رَآه أحدُّ إلَّا أحبَّهُ.

۱۵۷۰ وفي ليلة سلخ ربيع الأوَّل بدمشق، فجاءة، عن نحو الستين، القاضي التقي أبو بكر(۱) بن أحمد بن سليمان الأُذْرِعي ثم الدمشقي الشافعيُّ، وكان أحد أوعيةِ العلم وأعيان النُّواب. ممن أخذ عنه الأماثل. أجاز لي.

١٥٧١ وفي المحرّم بدمياط، عن خمس وسبعين، الشيخ شمسُ الدين أبو الطيب محمد (٢) بن الحسن بن علي بن عبدالعزيز البَدْرَانيُّ ثم الدِّمياطيُّ الشافعي الخطيب، ويُعرفُ بابن الفقيه حسن. ممن تَصَدَّى للإِقراء فانتفع به، مع الخير وكثرة التلاوة والكلمة النافذة والتواضع والتودد وإكرام الغرباء والوافدين، وكنتُ ممن أخذ عنه.

ابن محمد القابوني الدمشق التكلف. وعُرضت عليه العلامة أبو الحسن علي (٣) ابن محمد القابوني الدمشقي الحنفي. ممن دَرَّسَ، وانتفع به الأثمة، مع التواضع والظُّرْف وطَرْح التكلف. وعُرضت عليه النيابة فأبى.

١٥٧٣ وفي رجب، عن سبع وستين بمكة، قاضي الحنفية بها العلامة الرضي أبو حامد محمد (٤) بن أحمد بن محمد بن محمد بن سعيد الصّاغاني الرضي

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٩/١١، وبدائع الزهور ٣١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٢٨/٧. (٣) الضوء اللامع ٣١/٦.

والقابوني: نسبة إلى قابون إحدى قرى دمشق.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٧/٨٤، ونظم العقيان/١٣٦، وبدائع الزهور ٢/٠٧٠.

الأصل المكي ويُعرفُ بابن الضياء. ممن درَّس، وأفتى، وصنَّفَ، ونظم، وتميز في فنونٍ، مع حُسْنِ الكتابةِ والتقييد، وعظيم الرغبة في المطالعة والانتقاء، وكنتُ ممن أخذ عنه.

١٥٧٤ وفي ذي القعدة، عن نحو السين، قاضي الحنفية بدمشق العلامة قوام الرومي الأصل العلامة قوام الدين محمد (١) بن محمد بن محمد بن قوام الرومي الأصل الدمشقي. ممن تَصَدَّى للإقراء والإفتاء، وولي مسؤولاً غير مرة، فَحُمِدَتْ سيرته مع تواضعه وكرمه وعليِّ همته وشهامته بحيث كان من محاسن دمشق.

المالكي، ويُعرف بابن عامر، وكان مفتياً مستحضراً لفروع مذهبه؛ بل كتب المالكي، ويعرف بابن عامر، وكان مفتياً مستحضراً لفروع مذهبه؛ بل كتب على «مختصر الشيخ خليل» شرحاً وما أظنه أكمله، قرَّضَهُ شيخنا وابن بريطع، وتوقف ابن عَمَّار، وهو ممن وليَ قضاء إسكندرية أيضاً والشام فيما قيل. ودرس بالشيخونية يوماً ثم انتزع منه.

١٥٧٦ وفي ربيع الأول، عن بضع وستين أيضاً، القاضي ناصرُ الدين محمد (٢) بن محمد بن يحيى بن محمد السكندري الأصل القاهري المالكيُّ، ويُعرف كسلفه بابن المُخَلِّطة \_ بمعجمة ثم لام مُشددة مكسُورة ثم مهملة \_ نسبة لأم بعض أسلافه. ممن تَمَيَّزَ في الفُروع، ونَابَ في القضاء

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٦٦٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٨٧/٩، وبدائع الزهور ٢/٣١٩.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٠/١٠، وبدائع الزهور ٢/٣١٩.

قديماً، وصَار لِدُرْبَتِهِ ومعرفتهِ بالأحكام يُقصدُ بالمهمات؛ بل يختص غالباً لإقدامه بالتعازير وشبهها، وولاهُ الأشرفُ نَظَرَ البيمارستان؛ بل رُشح للقضاء فعُوجلَ، وابنهُ أشبه منه علماً وعملًا.

١٥٧٧- والمجد سالم (١) بن سلامة الحموي قاضي الحنابلة بحلب، خنقاً، على باب محبسه بقلعة حلب، لكونه خنق ابن قاضي عنتاب بغير مَسَوِّغ معتمد، وكان فيما قيل ذا مشَاركة ومذاكرة بالشعر مع معرفة بالأحكام في الجملة، ولكن كان حَادً الخُلُقِ مُتَهَوِّراً.

١٥٧٨ وفي جمادى الأولى، عن ثلاث وأربعين، الغرس خليل (٢) بن الناصر فرج بن الظاهر برقوق الجركسي الأصل القاهري المولد السَّكَنْدري المنشأ الدِّمْياطي الوفاة بعدَ أن حَجَّ في العام الماضي ودُفن بدمياط، ثم جيء به بَعْدُ، فَدُفن بتربة جَدِّه بعد صلاة القضاة وغيرهم عليه أيضاً.

١٥٧٩ وفي رمضان سليمان (٣) بن ناصر الدين بك محمد بن دُلْغَادِر نائب الأَبُلُسْتَيْن وأمير التركمان بها بعد أنْ عَهِدَ لولدهِ ملك أصلان بالنيابة وأمضاه السلطان، وكان أميراً جليلًا مفرط السّمَن.

۱۵۸۰ وفي جمادي الثاني أمير الينبوع مُعَزَّى (٤) بن هجار بن وبير، واستقر عِوضه ابن عمه مخدم (٥) بن عقيل بن وبير.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٤٢/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٠١/٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٣/ ٢٦٩، وبدائع الزهور ٣٢١/٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٦٢/١٠. (٥) الضوء اللامع ١٥٠/١٠.

١٥٨١ وفي ذي الحجة، بطالاً، وقد جاز الثمانين، ناصر الدين محمد، (١) بن علي بن قُطلُوبَك المعروف بالصَّغَيِّر - بضم المهملة ثم معجمة مفتوحة ثم تحتانية مشددة -، ويُقال له أيضاً: المعَلِّم لتقدمه في تعليم الرمي لبراعته فيه علماً وعملاً بحيث قيل: لم يُخلف فيه مثله، مع مشاركة ومحاضرة حسنة وصوت طري. وقد نادم الظاهر وسامره، وعمله نائب دمياط، ثم صرفه وأهانه، ثم جعله من التُحجَّاب، وبَعْدَهُ لَزِمَ دارَهُ ووَرثَهُ ابنُه عبدالعزيز فانتعش.

١٥٨٢ وفي ليلة مستهل المحرم بمكة الخواجا بير أحمد (٢) القزوينيُّ ، ثم المكيُّ .

١٥٨٣ ـ وفي شعبان، قتلاً، فضل (٣) البدوي أحدُ الخارجين. ممن انتدبَ لقطع ِ الطَّرُقِ وإخافةِ السُّبُل مع شجاعته وشدة بأسه.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٠٣/٨، وبدائع الزهور ٣٢١/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٢/٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٦/١٧٠.

#### سنة تسع وخمسين وثماني مئة

في محرمها ظهر الطاعون واستمر في قلته إلى أن فشا في ربيع الثاني وأكثره في الصغار والرقيق ثم خَفَّ في جُمادى الأولى.

وفي صفر ثار جُلبان الطباق للنزول لتحريك فتنةٍ من أجل إعطائهم اللهب بسعر الوقت فَكَفَّهم نائبُ القلعة فسبُّوهُ؛ بل ضربه بعضهم فيما قيل، وتُعرِّضَ لناظر الخاص فضلًا عن غيره وآل أمرهم إلى أن كُفُوا لعلمهم بانضمام الأشرفية مع أستاذهم، ثم في جمادى فما بعده تعرضوا للتجار في القماش البعلبكي؛ بل ونهبوا من الشوارع العمائم ونحوها حتى اللحم، وتزايد الضررُ بهم بحيث تعدوا الشَّونة للدوادار الثاني فنهبوها، وركبوا مع مَنْ شاء الله من الظاهرية في سلخ جمادى الثاني على أستاذهم، وتعزَّز مَنْ عَينَهُ منهم عن السفر في التجريدة، ثم أخذوا الخليفة معهم ولبسُوا السلاخ، فبادر السلطان في أمرائه وغيرهم إلى الاسطبل وترامى الفريقان فانهزم البُغاة، واحتيط على الحليفة وأرسل به إلى السلطان بيوسف، ولُقب واحتيط على الخليفة فخلعسه السلطان بالمحاسن يوسف، ولُقب المستنجد بالله؛ كل ذلك بالدهيشة في ثالث رجب، ولم ينطق القضاة في الخلع والولاية ببنت شفة، سوى أنَّ الشافعيَّ نقل عن علماء مذهبه أنَّ المسلطان أنْ يعزلَ الخليفة ويُولِّي غيره.

وفي سادس جمادى الأولى دخلتُ إلى البلاد الشامية للأخذ عن مَنْ بقيَ بها، وزرت في الذهاب بيت المقدس والخليل وكان الوصُول إلى المنزل بعدَ قضاء الأرب في رابع عشري شعبان.

وفي شوال كان المسيرُ للحج على العادة وجُهَّزَتْ كسوة للقبر الشريف النبوي، رسم الجماليُّ ناظرُ الخاص بعملها، فكانت بهجة المنظر حسنة الهيئة.

وفي أواخر ذي الحجة وقع بمكة مطر عظيم، ثم بعد ساعة جاء سيل وادي إبراهيم ودخل المسجد الحرام من أبوابه الشرقية واليمنية وقارب الحجر الأسود، وكُسِرت عتبة باب إبراهيم لتصريف المياه، ولم يقع في المسجد الشريف سيل منذ ثمانية عشر سنة مع كونِ ذاك، وكان في سنة إحدى وأربعين، لم يقارب هذا.

وفيها وقع بدمشق حريق عظيم في عدة أماكن ونُسب للنصارى لهدم كنائِسهم، أو الغرباء للأمر بإخراجهم، ولم يَثْبُتْ لي شيء من ذلك.

١٥٨٤ ومات في المحرم، بالبطن شهيداً بمكة، عن ثلاث وثمانين، العلامة المسند الزاهد الورع الثّبت الشرف أبو الفتح محمد(١) ابن الزين أبي بكر بن الحسين بن عمر القرشي العثماني المرّاغي القاهري الأصل المدني الشافعي. ممن نزل مكة وتصدى بها للإسماع؛ بَل حدَث بالمدينة واليمن وبُنيت لأجله به مدرسة، وصَنّف شرحاً «للمنهاج»؛ بل اختصر «فتح

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦١/٧، ونظم العقيان /١٣٩، وبدائع الزهور ٣٢٢/٣.

الباري». وولي بمكة مشيخة الزّمامية، ثُمَّ الجمالية مع الإسماع أول ما أنشئت، ومحاسنُه جَمَّة، ولكنه سلك طريق شيخه إسماعيل الجبري في تحسين الظن بابن عَربي مع صحة عقيدته، وكنتُ ممن أكثر عنه، وتزايد اغتباطُه بي.

١٥٨٥ وفي جُمادى الآخرة بِفُوّة (١)، عن ست وثمانين، المحيوي محمد (٢) ابن التاج محمد ابن الجمال أبي المحاسن يُوسف بن عبدالله الكردي الأصل الكورانيُّ القَرَافيُّ ثم الفُوِّي الشافعيُّ، ويُعرفُ جَدُّهُ بابن العجمي. كان ذا أتباع ومريدينَ، مُشاراً إليه بالجلالة والتعظيم، بعيدَ الصيت، مستحضراً لجملةٍ من الحديث والشعر والمواعظ مع السمتِ العَحسَنِ والوضاءة. أخذتُ عنه.

المربي القدوة التقي أبو بكر (٣) ابن التاج أبي الوفاء محمد بن أبي الحسن علي المربي القدوة التقي أبو بكر (٣) ابن التاج أبي الوفاء محمد بن أبي الحسن علي بن أحمد بن داود الحسيني المقدسي الشافعي الوفائي، ويعرف بابن أبي الوفاء. ممن تَصَدَّى للإرشاد، وعقد مجالس الذكر حتى صار شيخ الصوفية هناك بغير مُدافع، عظيم الحرمة، نافذ الكلمة، مَرْعِي الجانب عند الملوك فَمَنْ دُونهم، مَع الكرم والعِقَّة والأبهة والإحسان للوافدين والغرباء ومزيد انقياد للحق. كتبتُ عنه قوله:

<sup>(</sup>١) فُوَّة: بلدة تقع إلى الجنوب من رشيد وإلى الشرق من الإسكندرية بالقرب من البحيرات الشمالية في غرب الدلتا. وقد سبق الإشارة إليها عند ذكر نسبة الفُوِّي.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠/٣٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١١/٨٤، ونظم العقيان/ ٩٨.

فَاءُ الفَقِيرِ فَنَاؤُهُ لِبَقَائِهِ لَوَ اللهِ فَالَّهِ وَالْكَاءُ يَعَلَمُ كَونَه عَبْداً لَهُ وَالْسَاءُ وَالْسَاءُ وَالْسَاءُ وَالْسَاءُ وَجَدْتُهُ هَذَا الفقيرُ مَتَى طَلَبَتَ وَجَدْتَهُ

وَالَـقَـافُ قُرْبُ مَحَـلِهِ بِلقَـائِهِ في جُملة السُّلَقَاءِ مِنْ عُتَقَـائِهِ وعـنـائـهِ وبَـلائـهِ وشـقـائـهِ في جُمْلَةِ الأصحاب من رُفَقائهِ

١٥٨٧ وفي صفر، عن أربع وأربعين سنة، الجمالُ أبو سعد محمد(١) ابن علي بن هاشم بن علي القرشيُّ الهاشمي المكي سبطُ أمِّ الحسين ابنة القاضي الشهاب النويري وهو بكنيته أشهر. ممن تَفَقَّه وأذن له بالإفتاء والتدريس، واختص بعبد الكبير الحضرمي وغيره؛ بَلْ سمع على ابن الجزري وابن سلامة والمحب الطبري بمكة والمدينة، وأجاز له ابن طُولُوبُغَا وغيره، ومحاسنه جَمَّة في الناس كالمتعصبين عليه، وهو ممن عَظَمني. رحمه الله وإيانا.

١٥٨٨ و في ذي الحجة، مَبْطُوناً شهيداً، وقد جاز الخمسين، الزينُ قاسم ١٥٨ و إبراهيم بن عماد الدين الزِّفْتَاوي الأصل القاهري. أحد أعيان الفضلاء. ممن دَرَّسَ، وأفاد، ونابَ في القضاء غير مُنْفَكِّ عن الاشتغال حتى مات، مع حِرْصِهِ على الجماعة والتنويه بالطلبة، وكان مجاوراً بمكة في سنة ست وخمسين، وسَاعد المحب الطبري في تقديمه لولده أبي السعادات للإمامة مع كونه أمرد، ومسَّهُ في ذلك بعضُ المكروه من بعض الأتراك المتعصبين عليه. رحمه الله وإيانا.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٢٣/٨. وهذه الترجمة من «ك» فقط.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٧٧/٦. وذكر أنه ولد قريباً سنة ثمان وثمان مئة بالقاهرة.

١٥٨٩ وفي جُمادى الأولى، وقد جاز السبعين، العلامةُ أوحَدُ أَثمةِ الأدب الشمسُ محمد (١) بن حسن بن علي بن عثمان النّواجيُّ، ثم القاهري الشافعي. ممن درس وصَنَّفَ ونظم ونثر وطارح ومدح وهجا. وتقدم في فنون الأدب، مع حُسْنِ الخط، ومزيدِ الضَّبْطِ، وسُوءِ الطّباع، وكان بيده تدريسُ الحديث بالجمالية والحسنية. ونظمه سائر. كتبتُ عنه منه جملة، ومنه قوله في نهاية ابن الأثير:

لِمَجْدِ بَنِي الْأَثْيرِ حَدِيثُ فَضْل يسلْسِله الرُّواة ذوو العِنَايَةُ بجامِعِهِ الأصول عَلَتْ مَنَاراً وَفي فَنِّ الغَريب لَهُ النَّهَايَةُ

• ١٥٩٠ وفي جمادى الآخرة، عن بضع وسبعين، بدمشق، كاتب سِرِّهَا مُنْفَصلاً الصلاحُ خليل(٢) بن محمد بن محمد بن محمود الحموي الشافعي، ويُعرف بابن السَّابق، وكان رئيساً حشماً متواضعاً بَشُوشاً دَيِّناً صالحاً حسن الشكالة. أثنى عليه الونائيُّ وغيره.

ا ١٥٩١ وفي رمضان، وقد جاز الثمانين، العلامة الفريد العز عبدالسلام (٣) بن أحمد بن عبدالمنعم البغدادي الحنفي نزيل القاهرة وشيخ العصر. ممن تَصَدَّى للإقراء في فنون، وأخذ عنه الأثمة طبقة بعد طبقة حتى

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۲۲۹/۷، ونظم العقيان/۱۶۶، وشذرات الذهب ۲۹۵/۷، وبدائع الزهور ۲۳۲/۲، والنَّوَاجي نسبة إلى نَوَاج من الغربية بمصر (التحفة السنية/ ۹۹).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣/٤/٣، وبدائع الزهور ٢/٣٢٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٩٨/٤، ونظم العقيان/ ١٢٨، وشذرات الذهب ٢٩٤/٧، وبدائع الزهور ٢٩٤/٢.

صار أعيانُ الديارِ المصرية من تلامذته مع الطلاقة والبلاغة والتواضع وعليًّ الهمَّةِ والكرم والفتوة والمحاسن الوافرة.

١٩٩٢ وفي أوائل ذي الحجة بمكة مُحْرِماً وبالبطن، عن نحو السبعين، الإمامُ الناسكُ العالم المحبُّ أبو السعادات محمد (١) بن أحمد بن أبي يزيد ابن محمد السَّرَائيُّ العجميُّ الأصل ثم القاهريُّ الحنفيُّ سبط الأقصرائي، وأمهُ أخت البدر والأمين ابني الأقصرائي، ولذا يُعرف بابن الأقصرائي، دَرَّسَ بأماكن وأمّ بالسلطان، وتبرَّمَ من ذلك بأخرة. واكب على العبادة والأورادِ والأذكار والإشغال والميل للفقراء وإتحافهم بالإطعام ونحوه إلى أن توجه للحج فيها فَعَرضَ له إسهالَ وهُو بقُرب مكة فبادر لدخولها وهو مُحْرِمٌ فكانت منيته.

١٥٩٣ وفي ذي الحجة، وقد جاز الثمانين، بالمدينة النبوية، قاضي المالكية بها: البدر أبو محمد عبدالله (٢) ابن المحب محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي القاسم بن فَرْحُون اليَعْمري الأندلسي الأصل المدني، ويُعرف كسلفه بابن فرحون، وكان فاضلًا خَيِّراً سَاكناً بهياً.

ع ١٥٩٤ وفي رجب المسند الأصيل الفاضلُ الخيِّرُ الجمالُ يوسُف (٣) بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل الصالحي الدمشقي الحنبلي، ابن الذهبي، ويُعرف بابن ناظر الصاحبة.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١١٥/٧، وبدائع الزهور ٣٣١/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٠/٣٢٠.

١٥٩٥ وفي شعبان، قبل إكمال الستين، السيد أمير مكة الزين أبو زُهير بركات ابن البدر أبي المعالي حسن بن عجلان بن رُمَيْقة الحسني المكي والخمسة ممن أخذت عنهم وكثر الأسف على فَقْده لوفور محاسنه وكونه أرأس بني عجلان بلا مُدافعة، ولكنْ خلفه ولدُه السيدُ الجمالي محمد فَفَاق. بُورِكَ في حياته.

١٥٩٦ وصاحب مدينة حِصْن كيفا حسن (٢) ابن السلطان عثمان ابن العادل سليمان الأيوبي، قتلًا، على يد ابن عمّه الكامل أحمد ابن الكامل صلاح الدين خليل ابن العادل سليمان، واستقر عوضه في الحصن فلم يلبث أنْ قلعه منه ابن عمه خلف ابن السلطان محمد ابن العادل، ولُقّب كجده بالعادل وهرب الكامل.

١٥٩٧ وفي صفر، قتلًا، صاحبُ الينبوع مُخدم (٣) بن عقيل، واستقر بعده هجَّان بن محمد بن مسعُود الضُّويمر.

١٥٩٨ وفي صفر، عن نحو الثمانين، بدمشق نائبها جُلُبًان (١٠) المؤيدي، وكان جليلًا عاقلًا سيوساً مجرباً. أقام في الإمرة نحو ثلاثة وأربعين سنة، وقلَّ إنفاقه، واستقر بَعْدَه قَانِبَاي الحمزاوي، وتوجه الدوادار الثاني لضبط تركته فرجع بما يفوقُ الوصْف.

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۱۳/۳، ونظم العقيان/١٠٠، وشذرات الذهب ٢٩٤/، وبدائع الزهور ٢٩٠/.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠٣/٣، وشذرات الذهب ٢٩٤/٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٠/١٥٠.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٧٧/٣، وبدائع الزهور ٣٢٢/٢.

١٥٩٩ وفي ربيع الأخر، في حدود الستين، خير بك(١) المؤيدي الأجرود. أحدُ المقدمين.

• ١٦٠٠ وفي شعبان بالقاهرة، الخواجا الشهير فخر الدين أبو بكر(١) بن محمد بن يُوسف التُّورِيزي صاحب الأماكن التي برحبة الأيدمري وتاجر السلطان.

الأمينُ المحد عبدالغني بن الهَيْصَم الوزير بطالًا، وكان رئيساً خفيفَ الظُّلْم ماثلًا إلى الفقراء والصالحين. له مَآثرُ منها حَفْرُ بئرِ في الكاملية.

(١) الضوء اللامع ٢٠٩/٣، وبدائع الزهور ٢/٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٩٣/١١، وفيه: أبو بكر بن محمد بن محمد بن يوسف التَّبْرِيزي، والعامة تقوله التُّورِيزي.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١/٦٧، وبدائع الزهور ٢/٣٢٣.

#### سنة ستين وثماني مئة

استهلت والخليفة المستنجد بالله أبو المظفر يُوسف ابن المتوكل على الله وللجلبان صَوْلَة بحيث نهبوا بيوتاً كثيرة بَلْ وخلاوي المدرسة الفخرية بضميمة مجاورتها إمّا للوزير أو للأستادار، وَكذا نهب جَمْعٌ من الغلمان والعبيد عِدَّة حوانيت للتجار وغيرهم مع تعرض الفرقة المُشَارِ إليها لخطف العمائم. وأخذ الأجلاب الخيول من الفقهاء فضلًا عن غيرهم، والتعرض للنساء والشباب حتى خَشَّنَ بعض الخيار في المقال لأستاذهم بحيث حمي وأظهر التأثر؛ بل وسبّ وضَرب ونفى وتَوعَد بالقتل فَكَفُوا قليلًا.

وفي جمادي الثاني خُطِبَ بالمدرسة التي أنشأها السلطان بالصحراء وعمل بها صوفية.

وفي ذي القعدة كان مُهِمُّ دخول سبطه الناصري محمد ابن الدوادار الثاني بُرْدبَك على ابنة المرحوم دولات باي المؤيدي.

وفي ذي الحجة تَسَوَّرَ بعضُ شرفاء بني حسين ومعه غيره لسطح الحجرة النبوية وسرق من قناديلها الذهب والفضة جملةً، ولم يفطن لذلك إلا في السنة الآتية، فاسترجع من ذلك ما أمكن، ثم صُلِبَ المشارُ إليه. وانقضت السنةُ والدينار في تزايد في المعاملة والصرف.

۱٦٠٢ ومات في ربيع الأول بمكة ، العلامةُ المتقدم في العقلياتِ العمادُ منصور (١) بن الحسن بن علي الكَازَرُونِي الشافعيُّ ، وكان سُنِيًّا. صَنَفَ «حجة السَّفَرة البررة على المُبتدِعةِ الفَجرةِ الكفرة» في نقد «الفصوص» لابن عربي ، بل وانتقد «الكشاف»، وشرح «البخاري» لكنهما لم يَكْمُلاً ، وروى عن ابن الجزري قوله في الخافي:

يَا صَاحِ عَرِّجْ نحو خافٍ تَجِدْ زَيْناً يُضَاهِي بِشْراً الحَافي حَبْراً بَدا في عَصْرِهِ قُدُوةً فَاعْجَبْ لِهَذَا الطَّاهِرِ الخَافي

لقيه غيرُ واحدٍ من أصحابنا.

الفقيه التقي أبي بكر بن أحمد الأسدي الدمشقي الشافعي ابن قاضي شُهبة. الفقيه المَسْرُوريةِ والمُجَاهدية وغيرهما.

١٦٠٤ وفي جُمادى الأولى قاضي طيبة الشافعي وخطيبها وإمامها الإمامُ فتح الدين محمد (٣) ابن القاضي ناصر الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن محمد بن صالح الكِنَانِيّ المصري الأصل المدني، ويُعرف كأبيه بابن صالح. ممَّن دَرَّسَ، وحَدَّث، وأفتى، وعمل له التقي ابن فهد مشيخة، وكان ذكياً كريماً مُسدَّداً في قضائه، من دُهاة العالم . أخذتُ عنه.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠/١٧٠، وشذرات الذهب ٢٩٧/٧.

والكازَرُوني: نسبة إلى كَازَرُون مدينة بفارس بين البحر وشيراز (معجم البلدان ٤ /٢٩).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٦٤/٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٣٤/٨.

17.0 وفي جُمادى الآخرة، وقد جاز الستين، قاضي إسكندرية، الشهابُ أحمد(۱) بن محمد بن علي بن هارون المَحَلي ثم السَّكَنْدري الشافعي. ممن أثرى بعد التَّقلُل ، مع خبرته بدُنياه وبَثِها لأهل الدولة وكثير من الوافدين عليه، حتى صار زائد الوَجاهة، مع المُدَاراة والعقل والحفظ الكثير من شرح المنهاج للدميري بحيث يسردُه سَرْداً، واستقر بعده في قضاء إسكندرية وَلدُه بدرُ الدين محمد، ولم يلبثُ أنْ وَلِيَها الفقية الإِمامُ الجلالُ البكري مع تزوجه بامرأة أبيه.

الطيب، ابن قاضي الحنفية الأمين عبدالوهاب (٢) بن محمد بن أحمد الطيب، ابن قاضي الحنفية الأمين عبدالوهاب (٢) بن محمد بن أحمد الطرابلسي الأصل القاهري، ويعرف كأبيه بابن الطّرابلسي. ممَّن دَرَّس بأماكن ووَليَ إفتاءَ دارِ العدل، وروى اليسير، وكانت فيه رئاسة وحِشْمة وكرم، وهو في آخر عمره أحسن حالاً منه قبله.

١٦٠٧ وفي جمادى الثاني، عن بضع وستين، القاضي نجم الدين عبدالكريم (٣) ابن قاضي القضاة بدمشق الشمس محمد بن محمد بن عبادة الدمشقي الصالحي الحنفي، ويعرف بابن عُبادة. وكان رئيساً خَيِّراً متواضعاً. ناب في القضاء. وحَدّث باليسير. كتبت عنهما.

١٦٠٨ وفي رمضان العلامةُ النحوي الشهابُ أحمد (١) بن محمد بن

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/٢٥١، وبدائع الزهور ٣٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٨/ ١٣٥. (٣) الضوء اللامع ٤/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٨٠/٢.

محمد بن عبدالرحمن الأبدي المغربي المالكي نزيل الباسطية، ويُعرف بالأبدي \_ بضم الهمزة وتشديد الموحدة \_ نسبةً لبلد بالأندلس من كورة جيّان. ممّن تَصَدّى لنفع الطلبة فأخذ عنه الأماثل من كل مذهب، وممّن أخذَ عنه أخدَ عنه أخي، بَلْ أخذتُ أيضاً عنه، وكانت له قواعد وضوابط في العربية يتمرن بها الطلبة، بل عمل «لإيساغوجي» شرحاً مفيداً، وكان مبارك التعليم ريّضاً، مُجَابَ الدعوة، معرضاً عن بني الدنيا، ودفن بمقبرة سعيد السعداء، وتزايدَ الأسفُ عليه.

١٦٠٩ وفي شعبان قاضي المالكية بطيبة أياماً التاج عبدالوهاب (١) ابن الجمال محمد بن يعقوب المدني، ويُعرف بابن يعقوب، والدُ قاضي المالكية بمكة الإمام نجم الدين محمد. دام النفع به.

١٦٦١- وفي ربيع الأول، عن بضع وستين، الخواجا جمال الدين محمد (٢) بن علي بن عبدالعزيز الدقوقي المكي، وكان خَيِّراً مقرباً لأهل الخير.

١٦١١ وفي المحرم، عن بضع وستين، أيضاً الخواجا بير (٣) محمد بن على بن عمر الكيلاني ثم المكي الشافعي، وكان خيراً خبيراً بدنياه، كثير

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١١٤/٥.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٩٠/٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٢/٣، وفي المحمدين ٢٠١/٨.

التلاوة، مع ظُرْفٍ وحِشْمةٍ في الجملة، وخَلفَ ست بنات وتركةً هائلة.

نصير الدمشقي ثم القاهري عمّ صاحبنا الشمس ابن الفالاتي. ممن تَعَانَى المواليا ففاق على أبناء جنسِه، وصار حكماً بينهم، مع السكونِ والخير في الجملة، وكونه أحد صوفية البيبرسية، وكنتُ ممن كتبَ عنه، بل كتب عنه شيخنا ورثاه هو بقطعة بديعة ضَمَّنها أسماء السُّور. ومما كتبته عنه:

قال لي الحبيب صف قَدِّي ولا تشتط

وصِفْ عذاري الذي في وجنتي قد خَطّ

قلتُ الذي قد كتب في لوح خدك خط

قلم قوامك برا ما لاح مشلو قطّ

١٦١٣\_ وشقرون (٢) الجبلي المغربي. مات فيها تقريباً، وكَان صَالحاً زاهداً. ومِن نظمه:

شربت عتيقاً فاستنار بِسِرِّهِ فؤادي وأهدى نَشْرَهُ لجوارحي فصرت بلا رُوحٍ تشعشع في الورى ومّا ذاك إلا من بوارق سابحي

١٦١٤ وفي ذي القعدة نائب القلعة قَانِبَاي ١٣ الناصري المعروف بالأعمش.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٩٧/٨، وشذرات الذهب ٢٩٧/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣٠٦/٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٩٧/٦، وبدائع الزهور ٢/٣٣٥.

١٦١٥ وفي صفر بمكة بَيْرَم(١) خُجا.

1717 وفي شعبان، ولَم يكمل الأربعين، أسِنْبَاي (١) الجمالي الظاهري، ويعرف بالساقي، عمله المنصور تلك الأيام دَواداراً ثانياً عوض تَمَّرْبُغا، ثم وجهه الأشرف للقدس بطالاً فمات به، وكان عاقلاً ذا سكينةٍ ووقار وعِفَّةٍ مع لين.

(١) الضوء اللامع ٢٢/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣١١/٢، وبدائع الزهور ٢/٣٣٤.

## سنة إحدى وستين وثماني مئة

في يوم الجمعة خامس محرَّمها أقيمت الجمعة بالجامع الذي أنشأه العلمي ابن الجيعان بالقرب من قنطرة الحاجب بحضرة الواقف وبنيه ورأسهم الشرفي يحيى وناظر الخاص الجمالي والوزير العلاء ابن الأهناسي والأستادار الزين فرج ومن شاء الله من المباشرين في آخرين من العلماء والقُضاة وغيرهم كالبدر ابن القطان والقرافي والخطيب ابنه والسُنباطي وتكلمتُ على آية: ﴿إِنَّما يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ﴾(١) بعد نظر أكثر من ستين تفسيراً، ومع ذلك فكان شيخ الصوفية به الزيني زكريا الأنصاري الأزهري.

وفي جمادى الأولى توجه عسكرٌ هائل لقتال إبراهيم بن قرمان، ثم انضم إليه العساكرُ الشاميةُ فانتصروا واستولوا على أربع قلاع من بلاده بل وخَرَّبُوا غالبَ مملكته، وتحصن هو وأعيان جماعته وخواصه، وناله بكل هذا من الذُّلُ والنقص ما الله به عليم، بحيث ندم على مشاققة السلطانِ سيما مع مُعاداته لابن عثمان، وكان وصول العسكر المصري في منتصف شوال فسرٌ السلطانُ بهذا، وكذا سُرٌ بانتصار حسن بك بن على باك بن قرايلُوك صاحب آمد وغيرها من ديار بكر على عساكر جهان شاه بن قرايبُوسُف مُتَملِك تِبْرِيز

<sup>(</sup>١) من الآية «١٨» من سورة التوبة.

وغيرها من العراقين حين مجيء قاصده في أثناء شوال أيضاً لكونه في طاعته.

وفي رجب اجتاز نحو من خمسة عشر من العُربان قُطاع الطريق قريب العصر على خيولهم بالقُرب من باب الوزير بين العروستين من جهة الصحراء، ثم عادوا إلى جهة سرياقوس من الصحراء أيضاً غارة وسَلبوا في عَوْدهم كل مَنْ ظَفِرُوا به مِن فقيه وعامي وغيرهما، فكان هذا مع فعل الأجلاب الزائد على ما في العام الماضي من أعظم وهنٍ في المملكة، وذا أفحش.

وفي ثامن عشر شوال برز ابن السلطان أمير المحمل للسفر في أبهة هائلة، وكذا كانت مسايرته قبل ذلك بهجة وركبته حين تعين لإمرة الحج حافلة، وصادف الآن في البركة رجوع جانبك نائب جُدة فأوقفه على قواثم بما خدمه به من الأقمشة المتنوعة والأواني الفائقة والتَّحف وسائر ما يحتاج إليه من الهدايا بعد رجوعه أوجله، فكفاهم هذه المؤنة، كما كفاهم الجمالي ناظر الخاص جُلَّ مؤنة التجهيز حتى إنه لما ورد الآن مع نائب جدة الخبر بغرق المركب المجهز فيه إقاماتهم للينبوع وغيرها أمر بكتابة مطالعات لوكلائه بالينبوع وغيرها تسليم ما يُعوض ذلك أو أزيد منه، بل أمر بتسليم كل ما يُطلب منهم؛ بل احتيج وقت الشَّيل لجمال تحمل ما تجدد لهم فأحضرها في الحال بحيث توهم بعضهم أنها كانت بينهم إلى غير ذلك مما لعلهم يعجزون عنه والأمر وراء هذا. وفيها كان فراغ ما عمر السلطان من الربع والحمامين بجوار الكاملية واستحسن ما تحروه فيها من اتساع الشارع لتضرر المامارة قبيل تضيقه.

وعمرت المدرسة العطيفيَّة المجاورة للبيمارستان بالجانب الشامي من مكة تيتا الخوند ابنة أبي خاص بك بعد استئجارها، وعمل ما يسمى مسوغاً، وكان المسوغ الأعظم ورودها مكة.

الفريد البرهانُ إبراهيم (١) بن محمد بن محمد بن سليمان بن علي البَعْلي الفريد البرهانُ إبراهيم (١) بن محمد بن محمد بن سليمان بن علي البَعْلي الشافعي، ويعرف بابن المُرَحِّل. ممن تقدم في القراءات والفقه وأصوله والعربية واللغة والأدب مع الحفظ لكثير من ألفاظ الحديثِ ومعانيها، والتواضع والكرم وجُسْنِ السَّمْتِ والتودد بحيث لا أعلمُ بتلك النواحي من يُوازيه من الشافعية، ودَرَّسَ وأفتى ووعظ ونظم وحدث.

السّراج وفي صفر ببيت المقدس، عن نحو الثمانين، القاضي السّراج عمر (٢) بن مُوسى بن حسن الحمصي الشافعي. ممن وَلِيَ قضاءَ طرابلس وحلب وكذا دمشق غير مرة، ومشيخة الصلاحية ببيت المقدس، ثم الصلاحية المجاورة للشافعي؛ بل ترشّح لقضاءِ مصر، ودرس وأفتى وصنّف وخطب ووعظ ونظم ونثر. وفيه كلام كثير.

الجلال عن خمس وستين، قاضي الشافعية بمكة، الجلال البو السعادات محمد (٣) بن محمد بن الحسين بن علي القرشيُّ المخزومي المكي، ويعرف كسلفه بابن ظهيرة. عالم بلاد الحجاز قاطبةً

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١/١٥٩، وشذرات الذهب ٢٩٧/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٦/١٣٩.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢١٤/٩، ونظم العقيان/١٦٧، وبدائع الزهور ٢/٣٣٨.

حسبما شهدَ لهُ شيخُنَا والبساطي. ممَّنْ حَدَّثَ، ودَرَّسَ، وأفتى، وخطب، ونظم، ونثر، وخَرَّجَ له التقي ابن فهد مشيخةً.

١٦٢٠ وفي ذي الحجة، عن بضع وستين، العلامةُ الخَيِّرُ السراجُ عمرُ (١) بن عيسى بن أبي بكر الوَرْوَرِيُّ ثم القاهريُّ الأزهري الشافعي مدرس الشافعية بالشيخونية. ممَّن تَقَدَّمَ في العلوم. وأخذ عنه الأماثلُ معَ التواضع والورع وسلوكِ طريق السَّلَفِ والمحاسن الجَمَّة.

١٦٢١ وفي شوال، عن بضع وسبعين، بمكة، العلامةُ العلاء علي ٢٠ ابن أحمد بن محمد الشّيرازي ثم المكي الشافعي. ممّن تميز في الفقه وأصوله والعربية والمنطق والتصوف وغيرها، وعمل تفسيراً وشرحاً «للحاوي»، وتكلم على الناس مع فصاحةٍ وبلاغة وخبرة فيما قيل بعلوم الأوائل ، بَلْ إليه المُنتهى في علم الرّمل، وسريرتُهُ في تَصَوّفِهِ إلى الله. وكنتُ ممن أخذ عن الخمسة.

17۲۲ وفي شعبان الشهاب أحمد (٣) بن علي بن محمد القرافي القاهري الشافعيُّ الأديب الفاضل المُطارح المدرس، ويُعرف بالشابِ التاثب القائل مما كتبته عنه:

سَبَقَتْ لَمَيْدانِ الفُؤادِ بحُبِّها شَقْراءُ تَجْدَبُ مُهْ جَتي بِعِنَانِ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١١٢/٦، ونظم العقيان/١٣٣، وبدائع الزهور ٣٤٢/٢.

والوَرْوري: نسبة إلى وَرْوَرا من الغربية بمصر. (التحفة السنية/٩٩).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٨٩/٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢/٢٤.

فتراكَبتْ حُمْرُ الدُّمُوعِ وَشُهْبُهَا مُذْ جَالَتِ الشَّقْراءُ في المَيْدانِ

المدراء وفي شوال، عن خمس وستين، القاضي الزين أبو العدل قاسم (۱) ابن قاضي القضاة الجلال أبي الفضل عبدالرحمن ابن شيخ الإسلام السراج عمر البُلقِيني الشافعيُّ. ممَّن درس وأفتى وعَلَّقَ، وتزاحم عنده الفضلاءُ لمزيد إفضاله عليهم مع احتياجه في كثير من الأوقات لأدنى شيء، وولي تدريس التفسير بجامع طُولون، والفقه بالناصرية والزمامية وغيرهما، ونظر الجوالي وقتاً، وكان يرجُو القضاء فأدركته المنيةُ قبل الأمنية.

177٤\_ والعلامة الشمسُ محمد (٢) بن فضل الله ابن المجد أحمد السمرقندي الحنفي، ويُعرف بالكَريمي \_ بفتح الكاف وكسر الراء \_ نسبة لبعض مشايخ خوارزم، أو لأبيه، ممَّن أخذ عن السيد الجُرْجاني، وتقدم سيما في كتب سعد الدين في المعاني، والبيان، والكشاف، وأصول الدين، وانتفع به الفضلاء، وكان صالحاً منوراً متواضعاً، جَمَّ العلم، كثير الحفظ مع عقلة في لسانه.

١٦٢٥ وفي جمادى الأخرة، وقد جَاز الثمانين، العلامةُ الفريدُ أبو العبّاس أحمد (٣) بن محمد بن عبدالغني السّرسي الأصل القاهري الحنفي الشّاذلي. ممّن انتفع به الأماثلُ لتقدمه في الفنون وفصاحته وطرح التكلف

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٨١/٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٨/ ٢٧٩، ونظم العقيان/ ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢/١٢٥، ونظم العقيان/٦٣.

والسِّرْسِي: نسبة إلى سِرْس من المنوفية بمصر (التحفة السنية/١٠٥).

ومحاسنه الجمة، حتى كان ابنُ الهمام يُعظمه، ومع ذلك فكان متلمذاً للشيخ محمد الحنفي حتى كان أعظم الأسباب في رواجه وشهرته.

مَنْ لَقِيتُهُ الكمالُ محمد (١) بن عبدالواحد بن عبدالحميد السِّيواسيُّ الأصل السكندري ثم القاهري الحنفي، ويُعرف بابن الهُمام. ممَّن صَنَفَ الكثير، ونظم، وتقدم في علوم جَمَّة، وانتفع به الفضلاءُ من كل مذهب، وَوَلِيَ مشيخة الأشرفية في حياة واقفها، ثم الشيخونية وأعرض عن كل منهما، وجمع الله له بين رئاسة العِلم وانقياد الملوكِ، فَمَنْ دُونهم لأوامره، قال فيه بعض رُفقائه وهو ابن ثلاثين: لو طلبت حجج الدين مَا كان في بلدنا مَنْ يقومُ بها غيره، والبساطي، وإن كان أعلم فالكمالُ أحفظُ وأطلقُ لساناً، وقال فيه البساطي: إنه يصلحُ أن يكون حكم العلماء. وهو ممن أخذتُ عنه وخرَّجتُ له أدربعين؛ بَلْ أفردت له ترجمة.

ابن محمد المالكي مُؤاخِيً الذي قَبْلَهُ في الله (٣)، وكان غايةً في الزُّهْدِ والعبادة والورع والانجماع عن الناس. زرته غير مرة؛ بل سمع بقراءتي عند أخيه، ونِعْمَ الرجلُ كان.

١٦٢٨ وفي رجب، عن أربع وسبعين، قاضي المالكية بمصر الولوي

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٢٧/٨، وشذرات الذهب ٢٩٨/٧، وبداتع الزهور ٢/٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١١٤/٨.

<sup>(</sup>٣) أي: الكمال بن الهمام.

أبو البقاء محمد (١) بن محمد بن عبداللطيف بن إسحاق الأموي المحلي المولد، ثم السُّنْبَاطِي، ثم القاهري، سبط الموفق القابسي، ويُعرف بالسنباطي. ممَّن حَدَّثَ ودَرَّسَ وأفتى ونظم مع مزيدِ التواضع، ولينَ الجانبِ والتَّودِ والتَّثَبُّتِ في الدِّماء. واستقر بعده الحُسَامُ ابن حريز.

١٦٢٩ وفي ذي الحجة، وقد جاز الخمسين بيسير، قاضي المالكية بدمشق الزينُ عبدُ الرحمن (٢) بن أحمد بن عثمان السُّوَيْدِي .

• ١٦٣٠ وفي المحرم العلامةُ الزاهدُ المنقطع القرين التقي أبو بكر (٣) بن إبراهيم بن يُوسف البعلي ثم الصالحي الدمشقي الحنبلي، ويُعرف بابن قُندُس. ممن كثرت تلامذته وأحيا الله به المذهب بدمشق، ووعظ فانتفع الناسُ بمواعظه، وكان علامةَ وقتهِ هناك في البحث والتحقيق، ولم يخلف في مجموعه مثله، وقد رافقني فيما تَحمَّلْتُهُ بدمشق، وبالغ في الإقبال عليَّ وانتفعتُ بلحظه ودعائه.

۱۹۳۱ وفي ربيع الأول، وقد جاز التسعين، الفقيه القاضي نور الدين علي (١) بن محمد بن محمد بن عيسى المتبولي ثم القاهري الحنبلي، ويُعرف بابن الرَّزَّاز. ممَّن دَرَّسَ بالمنصورية والمنكوتمرية والقراسنقرية ووَلِيَ إفتاءَ دار العدل، وتصدى للإفتاء والإقراء، فانتفع به جماعة، وكان مُسْتَحْضِراً

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١١٣/٩، وبدائع الزهور ٢/٣٣٩، وذيل رفع الإصر/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤/٥٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١١/١١.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٦/١٥.

للفقه سيّما كتابه «المقنع»، له مَلَكَةٌ في تقريره مع سلامة الفطرة والتواضع وطرح التكلف. وكنتُ ممن تحمل عنه.

17٣٢ - وفي ذي الحجة بمكة بعد انفصال الحج الخواجا شهاب الدين أحمد (۱) بن محمد بن أحمد الكيلاني الشافعي، ويُعرف بقاوان - بقاف معقودة، وكان ذا سمت حسن، وجلالة واحتشام، ووجاهة عند الملوك فَمَنْ دُونهم لمزيد عطائه ووجاهته، متكرماً على الغرباء والوافدين لمكة من العلماء ونحوهم، راغباً في الاجتماع بذوي الفضائل، محباً للمذاكرة معهم، ولشدة رغبته فيهم زَوَّجَ أصغر ابنيه بابنة ابن الهُمَام، وقد لقيتُه بمكة. وعندي أن ابنه الكبير أعلى منه رئبةً وإفضالاً.

١٦٣٣ ـ وفي صفر بخانقاه سرياقوس الشيخ المعتقد محمد(٢) المعروف بالكُوريُس ـ تصغير كيِّس، وهو ممَّن زرتهُ ودعا لي .

١٦٣٤ وفي شوال، وقد جاز الثمانين، حاجب الحجاب جَانِبَك ٣٠ القرماني الظاهري برقوق، وكان عاقلًا سَاكناً عارفاً بأنواع الرمح.

١٦٣٥ وفي المحرم أمير سلاح جرباش (٤) الكَريمي الظاهري برقوق، ويعرف بتاشق (٥)، بطالًا لسنةٍ بداره في سويقة الصاحب، ودفن بتربته التي

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/٩٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠/١١.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٣/٥٩، وبدائع الزهور ٢/١٤١.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٦٦/٣، وهو في بدائع الزهور ٣٣٧/٢.

<sup>(°)</sup> في الضوء اللامع: «عاشق».

أنشأها بالصحراء، وكان وجيهاً مثرياً، رأساً في رمي البندق.

١٦٣٦ وفي جمادى الأخرة الزَّرَدْكاش نُوكار (١) الناصري فرج بغزة.

١٦٣٧ - وفي صفر، وقد ناهز الثمانين، مقدم المماليك الزين عبدالطيف (٢) الرومي المنجكي العثماني الطواشي، نقيب القادرية، بطالاً، وكان دَيِّناً خَيِّراً سَاكناً متواضعاً كريماً، وله بدمياط مَآثر.

١٦٣٨ وفي شوال شُمَيْلة (٣) بن محمد بن سالم الحُفَيْصي (٤) مباشر جُدّة لصاحب مكة. ممَّن لقيتُه بها، وكان فيه في الجملة خير، وله بعض مَآثر.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠/٢٠٥، وبدائع الزهور ٢/٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤/٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٣٠٧/٣.

<sup>(</sup>٤) قيدها المؤلف في الضوء اللامع، فقال بالتصغير، نسبة لبني حُفيص، قبيلة كبيرة باليمن.

## سنة اثنتين وستين وثماني مئة

في صفرها وُجِدَ عبدالكريم بن علي خليفة المقام الأحمدي بطنتدا(۱) خارج القاهرة مقتولاً و فجهز ودُفن، واتهم النقيب أبو بكر بن حسن الخيوطي ووَلَـدُهُ أبو الفتح به بحيث ضربا بين يدي السلطانِ ولم يُقِرًا، ويقال: إن حسن بن بغداد شيخ العرب دَسَّ عليه مَنْ قتله، أو أنه تردى في سكره من مكانٍ عال والأولُ أكثر، وبعد أيام عمل عوضه في المشيخة ولد دُون البلوغ يقال: إنه أبنُ عمة المقتول. وفي التكلم على المقام الدوادار الثاني.

وفي ربيع الأول نُودي لكثرة الغش في الفضة باستقرار الدينار بثلاث مئة بعد ارتفاعه لأربع مئة وخمسين، والدرهم من الفضة المغشوشة بستة عشر، ومن الخالصة بأربعة وعشرين، ثم أُبطلتِ المعاملةُ بالمغشوشة.

وفي يوم الجمعة سادس رجب هبت ريح عظيمة اقتلعت الأشجار وهدمت المنازل والدُّورَ ودَامت في نموٍ وزيادةٍ إلى نصف الليل.

وفي أثناء اليوم كان ابتداء حريق هائل ببولاق لم يسمع بمثله تَلِفَ فيه من الرُّبُوعِ والأملاكِ والحواصل والأسواق وبني آدم والبهائم والأمتعة مَا يفوق الوصف، وتكرر الحريق في هذا الشهر واللذين بعده بعدة أماكن في القاهرة

<sup>(</sup>١) من مدن الغربية الكبرى وتسمى الآن طنطا.

وغيرها ليحصل به الاعتبار والإنذار، ومَع هذا فالفساد في ازدياد.

وكان أول شوال الجمعة فخطب لها وللعيد، وغوغاء الناس ِ يتحدثون بالشام بذلك مما لا أصل له.

وفي أواخر ذي القعدة استقر الشهابي ابن السلطان أتابكاً بعد موت تَنْبَك البردبكي، ولم يتفق لغيره من بني الملوك ذلك.

وفيها خربت اللَّحَيَّة(١)، وهي تصغير لحْية، قرية كبيرة من اليمن بساحل وادي صُو لعداوة وقعت بين كُبرائها، وتعصب كل فريق لجماعة من العرب، وانتقل سكانها، ثم لم يلبث أن عادوا، وعمرت ببركة المشايخ.

وفيها استقر الزين محمود ابن البرهاني ابن الديري في بطن الإسطبل بعد استيفاء الزيني ابن مُزهر المتلقي لها عن البرهاني(٢).

١٦٣٩ ومات في المحرم، عن بضع وثمانين، القاضي شهابُ الدين أبو العباس أحمد (٢) بن يُوسف بن محمد المحلي ثم القاهري الشافعي، ويُعسرف كابيه بالسيرجي. ممن دَرّس وأفتى وخطب وكتب الخط الحسن وصَنّف في الفرائض والحساب والشروط مع استحضارٍ لكثيرٍ من الفقه، ولكنّ حفظه أحسنُ من فاهمته، وقَلَمَهُ أحسنُ من محادثته.

١٦٤٠ وفي العشر الأخير من رمضان، وقَد جاز السبعين، ببيت

<sup>(</sup>١) اللُّحيَّة: مدينة تهامية على ساحل البحر الأحمر بالشمال الغربي من الزيديَّة باليمن.

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في «ب» والمثبت من «ك».

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢/٢٤٩، ونظم العقيان/٩٠، وبدائع الزهور ٢/٣٤٣.

المقدس، قاضيه الشافعي بعد الخليل والرملة وغزَّة الشهابُ أحمد (۱) بن علي ابن إسحاق بن محمد التَّميمي الدَّاري الخليلي، وكان خَيِّراً متواضعاً ذاكراً لمسائل وأشعار، وربما نَظَمَ، وسمعتُ مَنْ يَصِفُهُ بالعِفَّةِ في قضائه، ولكنه كان رَأسَ إحدى الطائفتين المتحاربتين ببلد الخليل. كتبتُ عنه وعن الذي قبله.

17٤١ والسيد العلامة الكاتب الزاهد الزين علي (٢) بن إبراهيم بن محمد الحسيني العجمي الشيرازي الشافعي المُكتب، نزيل طيبة وشيخ باسطيتها، ويُدعى بضياء. ممَّن أخذ عن السيِّد الجُرجاني وغيره، وأخذ عنه الفضلاء، وأسنَّ، ولم يختلف في تَقَدَّمِهِ في العلم والصلاح من أهل المدينة اثنان، ومما كتبه عنه بعض أصحابنا:

إذا شِئْتَ أَنْ تَسْتَقْرضَ المالَ مُنْفِقاً

علَى شَهواتِ النَّفْسِ فِي زَمَنِ العُسرِ

فَسَلْ نَفْسَك الإنفاقَ من كَنْز صَبْرها

عليَكَ وَإِرْفَاقاً إلى زَمَن اليُسْر

فإن فَعَـلْتَ كُنْتَ الغَنِيُّ وإنْ أَبَتْ

وكلُّ مَنُوعٍ بَعْدهَا واسِعُ العُذْرِ

الزَّينُ العلامةُ القاضي الزَّينُ عمر بضع وثمانين، العلامةُ القاضي الزَّينُ عمر (٣) بن أحمد بن المبارك الحموي الشافعي، ويُعرف بابن الخرزي

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥/٨٥١، ونظم العقيان/١٣٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢/٧١.

ـ بمعجمتين بينهمـا مهملة ـ ممن ولِي قضاءَ بلده غير مرّة. بَلْ حَلَبَ، وحُمِدَتْ سيرته، ثم تركه، وكَان عالماً في فنون. متقدماً في العربية والطب. ممَّنْ دَرَّسَ وأفتى. وأثنى عليه شَيْخُنَا بالعلم. لَقِيتُهُ ببلدهِ وغيرها.

١٦٤٣ وفي صفر، وقد جاز الستين، القاضي العلاء أبو الحسن على (١) ابن محمد بن أقبرس القاهري الشافعي. ممن اشتغل وتميّز، ولكنْ غَلَبَ عليه الأدبُ، وأكثر فيه من الهجاء؛ بل كتب شرحاً على الشِّفاء وغيره، ورَقَّاهُ الظاهرُ للحسبة ونظر الأوقافِ وغيرها، وأثرى، ثم امْتُحِنَ بعده، فلزم بيته معَ عُلُوِّ الهمَّة والإقدام والطلاقةِ والاقتدار على الدخول في الناس وصُحبةِ الأتراك، ومن نَظْمِهِ حين أشرك شيخُنا معه في مجلس ِ الشافعيةِ بالكبش أثيرَ الدين الخصوصى:

مُشَارَكَتِي معَ السَّفَىلِ اللُّصُوصِ

رَضِينًا بالعُمومِ ولا الخُصُوصِ

تركـتُ الـحُـكُـمَ حينَ رَأيتُ فيه وقَــالــوا عَمَّ فيكَ الــعــزلُ قُلْنَــا

فأجابه الأثير بقوله:

غَويُّ ضَلَّ عَنْ نَقْـل النُّصُـوص تَنَحَى عن قَضَاء الكَبْش تَيْسُ أُتَّـاهُ العَــزْلُ رَغْماً بالخُصُـوص ولـمــا زادَ في الـبَـلُوى عُمُــومــاً

وقد كتبت عنه وعن الذي قبله، ولِيَ مع الثاني مَاجَرَيات.

١٦٤٤ وفي رجب، عن خمس وسبعين، القاضي الأوحَدُ رَأْسُ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٩٢/٥، وشذرات الذهب ٣٠١/٧، وبدائع الزهور ٢/٣٤٤.

الموقعين النجمُ محمد(١) بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد القرشي التُطُورِي ثم القاهري الشافعيُّ الشَّاذلي، ويُعرفُ بابن النَّبيه. ممن تميز في الفضائل كالقراءات، وفاق في التوقيع، وتعانى الأدب بحيث قال حين ميل منارةِ المؤيدية مُعَرِّضاً عن مَنْ عَرَّضَ بناظِر عمارتها ابن البرجي والعيني وشيخنا شيخيها. مما كتبته عنه:

يَقُـولُـونَ في ميل المَنَـارِ تَوَاضُعٌ وعَـيْنٌ وأَقْـوَالٌ وعِـنْـدِي جَلِيُهَـا فلا البُـرِجُ أخنى والحِجارة لم تُعَبْ ولَـكن عروسٌ أَثْقَلَتْها حُلِيُها

وقد وَلِيَ بأخرة أمانة الحكم. وكانَ متواضعاً كريماً حَسَنَ العشرة، ويقال: إنه أقلع قبل مماته بيسيرِ حَقَّقَ الله ذلك.

السيفي يَشْبَك الصَّوفي بالمؤيدية، ويُعرف بابن مُبَارَكْشَاه. ممن تَقَدَّمَ في السيفي يَشْبَك الصَّوفي بالمؤيدية، ويُعرف بابن مُبَارَكْشَاه. ممن تَقَدَّمَ في الفنون وأُشيرَ إليه بالفضيلة التامة، ودرَّسَ وصَنَّفَ، وجمع تذكرة مع التواضع والسكون والقناعة والمَداومة على التحصيل والإفادة بحيث كان شيخنا يُعَظِّمُهُ، وسمعتُ بقراءته عليه؛ بل كتبتُ عنه قوله:

إِنَّ النِّسَاءَ نِسَاءَ مِصْرِ قَدْ جُبِلْنَ عَلَىٰ البِيانَـة إِنْ قَيلَ هَلْ عَدم الوفاءِ مِنْهُنَّ قُلْ: إِي والأمانَة

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٦٩/٩، وبدائع الزهور ٢/٧٧٣

والقَطُورِي نسبة إلى قَطور من الغربية بمصر (مباهج الفكر/١٢٦).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٦٥ ونظم العقيان/ ٥٤، وشذرات الذهب ٧/٣٠٠، وبدائع الزهور ٢/٣٤٥.

17٤٦ وفي ربيع الأول، عن بضع وثمانين، شيخ الوقت ومُسَلِّكُه ومُربِّي المريدين مَدْين(۱) بن أحمد بن محمد بن عبدالله الحِمْيَري المغربي الأصل الأشموني القاهري المالكي صاحب الزاوية الحسنة بالقُرْب من جامع شيخه الزاهد ابن المقسم. ممن تَهَذَّبَ به الأكابرُ فَمَنْ دُونهم. أَخذتُ عنه وضبطتُ من كراماته جملةً، ولم يخلف بعده مثله.

١٦٤٧ وفي شعبان، عن خمس وثمانين فأزيد، العلامة النحوي الشرف يحيى (٢) بن عبدالرحمن بن محمد بن صالح العقيلي العجيسي البجائي المالكي نزيل الناصرية، ويُعرف بالعجيسي. ممن دَرَّسَ بالشيخونية وجامع طولُون وغيرهما. أخذ عنه الفضلاء، وكتبَ على «ألفية النحو» عدة شروح، وكان بليغاً فصيحاً مُفَوَّها قوي الحافظة ذاكراً لمُلَح كثيرة ونوادر متقنة، حافظاً لجمل مستكثرة من أخبار الناس المتقدمة وأيامهم خصوصاً وقائع الصحابة رضي الله عنهم مع نادرة واستخفاف بالناس. أجاز لي، وهو الذي سمع الهاتف يقول: بعد سعد وأحمد لا يفرح أحد.

المَّهُوَّهُ الأصيلُ علي ١٦٤٨ وفي رجب، عن بضع وثمانين، بدمشق، الإمام المُفَوَّهُ الأصيلُ عفيفُ الدين أبو المعالي علي (٢) بن عبدالمحسن بن عبدالدائم البغداديُّ القَطيعي ثم الصالحي الحنبلي، ويُعرف كسلفه بابن الدواليبي. ممن له استعدادٌ واستحضارٌ لكثيرٍ من التاريخ والأدبياتِ والمجُونِ، ولَكنه ممن طُعِنَ في مقالهِ مع فتواه بمسألةٍ الطلاق وامتحانه بسببها، وقد وليَ فيما قيل مشيخة

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠/١٥٠، ونظم العقيان/ ١٧٥، وبدائع الزهور ٢/٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠/ ٢٣١، وبدائع الزهور ٢/٨٤٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٥/٥٥٥.

مدرسة أبي عمرو، ثم رغب عنها. وكنتُ ممن كتب عنه، بل سمع من لفظه شيخنا أحاديث وقصيدة زعم أنها له، وقف عليها لغيره، وقال: ولكنه ليس عاجزاً عن النظم، ثم أثنى عليه بنحو ما تقدم.

١٦٤٩ وفي شوال، وقد جاز السبعين، بإسكندرية، بطالاً، أميرُ المؤمنين القائمُ بأمر الله أبو البقاء حمزة (١) ابن المتوكل على الله محمد ابن المعتصم بالله أبي بكر العباسي الهاشمى القاهريُّ.

١٦٥٠ وفي ذي القعدة، عن قريب التسعين، الأتابك تَنْبَك (٢) البُردْبَكِي الظاهري برقوق، وكان هَيِّناً لَيِّناً متديناً مع شيخوخةٍ ووقارٍ، واستقر بعدَه أتابكاً ابن السلطان كما قدمته.

١٦٥١- وفي ربيع الآخـر، وقـد جازَ السبعين، أمير مجلس، بطالًا، طُوخ (٣) بن تِمْرَازِ النَّاصِرِي، ويُعرف بِبُني بازق، وكان عاقلًا سَاكناً.

١٦٥٢ - وفي شوال، في عشر الستين، قَانِبَاي (١) اليوسفي المهمندار. ممن ولي مع المهمندارية بأخرة الحِسْبَة.

١٦٥٣ وفي ربيع الآخر، عن نحو السبعين، نائب القلعة سُودُون(٥)

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦٦/٣، ونظم العقيان/١٠٧، وبدائع الزهور ٣٤٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤٢/٣، وبدائع الزهور ٣٤٩/٢.

 <sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٩/٤، وبَيْنَ معنى بني بازق فقال: أي غليظ الرقبة، وهو في بدائع الزهور
٢/ ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٩٧/٦، وبدائع الزهور ٢/٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٢٨٧/٣، وبدائع الزهور ٢/٣٤٥.

النورُوزي، وكان عاقلاً سَاكناً بَشُوشاً حشماً وقوراً مليحاً كريماً مع إسرافٍ فيما قيل.

170٤ وفي ذي الحجة، عن بضع وأربعين، عظيمُ الممالك ورئيسها ناظر الخاص والجيش الجمالي أبو المحاسن يُوسف (۱) ابن الكريمي عبدالكريم، سبط الصاحب تاج الدين عبدالرزاق بن الهيصم، ويُعرف بابن كاتب جكم. صاحب المآثر والمفاخر والمحاسن الجمّة، ممن أسعدهُ الله في خاصته وجماعته مع إجلاله العُلَماء والفقهاء ومَحبَّتِهِ في الصالحين، وخضوعهِ لهم، وحَسْبُكَ أنه مَا ناكده أحدٌ فأفلح، ولا التجأ إليه ملهوف إلا وأنجح. وهو ممن أثنى عليه شيخنا والمقريزي، والكلام كثيرٌ، ونزل الأتابك فَخْتِمَ على حواصله بحضرته، وصَلىٰ عليه مع خَلْقٍ لا يُحصون، ثم دُفن بترُّبته تجاه تربة السلطان، واستقر بعده في نظر الجيش الشرفُ الأنصاري، وفي الخاصِّ الزينُ ابن الكُويز، ورَد أمر الذخيرة للخازندار.

١٦٥٥ وفي رجب الشرف موسى (٢) بن الجمال يوسف بن الصَّفِيّ الكريمي ناظر جيش طرابلس، وقريب الذي قبله، وخلف شيئاً كثيراً جداً، وأكثر من عشرة أولاد، تولى أكبرهم مكانه. ويقال: إنه كان من قبائح الزمان، وقد مضى أبوه في محله.

١٦٥٦ وفي جمادى الأولى، بالفالج، وهو في عشر السبعين، أحَدُ الأفراد في معناه، ناصر الدين محمد (٣) المازُوني المغني.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٣٢٢/١٠، وبدائع الزهور ٢/٠٥٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٩٢/١٠، وبدائع الزهور ٣٤٨/٢.

<sup>(</sup>٣) بدائع الزهور ٢/٣٤٦.

١٦٥٧ ـ وجوان (١) الفرنجيّ صاحب قبرس. ومَلَّكُوا عِوَضه ابنته معَ وجود ذكرٍ له، لكنْ زعَمُوا أنه من زنا.

(١) الضوء اللامع ٨١/٣.

## سنة ثلاث وستين وثماني مئة

استهلت والأتابك الشهابي أحمد ابن السلطان وتزايدت ضخامته سيما بعد موت الجمالي ناظر الخاص فإنه كاد أن يستبد.

وفي خامس المحرم كانت ببيت المقدس زلزلة عظيمة سقط فيها شيء من أعلى منارة باب أسباب(١)، وخرب بعض الأماكن، بل قيل: إنَّ القبة الكبيرة التي عند القمامة سقطت، وغالب سُور مدينة الكرك، ودار نيابتها، ودور كثيرة، ومنارة الرملة، وأخرى بالخليل، وأنها كانت بالبلاد الشامية، وكذا بالقاهرة لكن خفيفة.

وفي مستهل ربيع الآخر طلعَ قاصد حسن بك بن علي بك بن قرايلُك بخبر بأنَّ مُرْسِلهُ استخلصَ من يَدِ الكُرْج ستةَ قِلاع وأرسلَ بمفاتيح بعضها، فَرَحَبَ به السلطانُ وشكره وخلع عليه.

وفي رجب تزايد الضررُ بالأجلاب بحيث ضربوا كاتب السِّرِ والأستادار والموزير، وعَرَّ وجودُ كُلِّ شيءٍ خوفاً منهم سيما البعلبكي وسائر شعارهم والشعير والتبن وغير ذلك، وانتهت السنة وليس لأحدٍ من الحكام معهم أمرٌ ولا نهيٌ.

وفي سابع عشر شوال برز أميرُ المحمل الدوادار الثاني ومَعَهُ زوجته ابنةُ السلطان وغيرها في تجمل زائد.

<sup>(</sup>١) في «ك»: «الأسباط».

١٦٥٨ ومات في ذي القعدة، وقد جاز الثمانين، الإمامُ الرباني الشهابُ أحمد (١) بن علي بن عمر بن أحمد الكلاعيُّ الحِمْيري الشَّوائِطي. نسبةً لشوائط، بلد بقرب تعز، اليماني الشافعي، المقرىء، نزيل مكة، ويُعرف بالشوائطي. ممن تصدَّى للإقراء فانتفع به الطلبةُ، مع الخير والتواضع، وملازمةِ العبَادة، وكونه ممن أُجْمعَ على محبته. أخذتُ عنه.

١٦٥٩ وفي صفر، عن أربع وستين، العالمُ القدوةُ الشمسُ محمد(٢) ابن عبدالله بن خليل بن أحمد البلاطنسي ثم الدمشقي الشافعي. ممن دَرَّسَ، وأفتى، وصنَّف، وأخذَ عنه الأكابرُ، وكان في الوجاهةِ والقوةِ ونفوذِ الأوامر بمكان، مع مزيدِ تعصبِ ويُبْسٍ.

١٦٦٠- وفي ذي القعدة، بطيبة المشرفة، يوم دُخوله لها، عن بضع وسبعين، ودُفن بالبقيع، العلامة المُفَوَّة الشمسُ محمد بن معمد بن علي ابن أحمد الحموي ثم الحلبي الشافعي الصُوفي، ويُعرف بابن الشمَّاع، وكان مُصَنِّفاً رائقَ النظم والنش، بديع الذكاء، حَسَنَ الأخلاق والمعاشرة والشكالة والبِزَّةِ، مُمَتَّع المحاضرة، سريع الجواب مثرياً، أقرأ وأفتى وتصدَّى

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٨/٢، وبدائع الزهور ٢/٥٥٦.

 <sup>(</sup>۲) الضوء اللامع ۸٦/۸، ونظم العقيان/ ١٥٠، وشذرات الذهب ٣٠٢/٧، وبدائع الزهور ٣٥١/٢.

والبَلاَطُنُسي: نسبة إلى بَلاطُنُس حصن منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية (معجم البلدان ٤٧٨/١).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٤٢/٩، وشذرات الذهب ٣٠٢/٧، وبدائع الزهور ٢/٥٥٥.

لتربية المريدين حتى أخذ عنه جماعة، ولكن كان الذي قبله يقع فيه، وينسبُه لمقالة ابن عربي، مع أنني رأيتُ بخطه ما يدل على التَّبَرِّي منه فالله أعلم، ومما كتبته عنه قوله:

صَرَفْتُ عَنِ الكشراتِ وَجْهَ تَوَجُّهِي إلى وحْدَةِ الوَجْهِ الكَرِيمِ المُمَجَّدِ

فَمَا خابَ مَعْرُوفٌ إلى الحَقِّ وَجهه وَقَدْ خَابَ مَنْ أَضْحَىٰ مِنَ الخَلْقِ يَجْتَدي

ورثاه صِهرهُ الفاضلُ الجلالُ ابن النصيبي بقصيدةٍ أوَّلها:

أَخْفَاكَ يَا شَمْسَ العلوم كُسُوفُ مِن بعد فَقْدِكَ ناظري مَكْفُوفُ

ابن عبدالكافي المحرم بمكة السيد البرهانُ أبو الخير إبراهيم (١) بن أحمد ابن عبدالكافي الحسني الطباطبي الشافعي المقرىء نزيل الحرمين. ممن تصدى للعبادة والإقراء، وأخذ عنه الأماثلُ، ويقال: إنه كتب على الشاطبية شرحاً.

١٦٦٢ وفي صفر، عن بضع وستين، وقد اختلط، الفاضلُ المفننُ الناظمُ الناظمُ الناشر المصنَّفُ الشرفُ أبو محمد عيسى (١) بن سليمان بن خلف الطُّنُوبي \_ بضم المهملة والنون وآخره موحدة \_ القاهري الشافعي . ولي مشيخة التصوُّفِ بالفيروزية والميعاد بالحاكم وقرأ على العامة في الأزهر

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٤/١.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٦/١٥٣، وقال: الطنُّوبي نسبة لبلدة من المنوفية.

وغيره، وكان طارحاً للتكلف. كتبتُ عنه قوله:

هَلَّ الهِ اللهِ اللهُ فَهَنَّ ونِي بِمَقْدَمِ هِ وفي الحقيقة عزَّوا بانقِضَا أَجَلِي لَمْ يُسْعِدُونِي وقَدْ جَاؤُوا بِتَهْنِثَةٍ سِوَى اتِّعاظي وتَنْبِيهِي عَلَىٰ العَمَل لَمْ يُسْعِدُونِي وقَدْ جَاؤُوا بِتَهْنِثَةٍ

177٣ وفي شعبان، عن ثلاثٍ وأربعين، العلامةُ البليغُ أحدُ الأفراد نظماً ونثراً الشهابُ أحمد (١) بن محمد بن صالح بن عثمان الأشليمي ثم الحسيني القاهري الشافعي، نزيل البرقوقية، ويعرف بابن صالح. ممن درس وطارح مع حُسْنِ المحاضرة ولُطْفِ النسمة، وظُرْفِ البزَّةِ، واعتنى النجم يحيى بن حجي بجمع نظمه ونثره، فوقع له منه جملة، وكتبتُ عنه أشياء منها قولُهُ مما كتبه لى في تقريظ:

وقــد حَفِظَ اللهُ الـحَــدِيثَ بِحِــفْـظِهِ

فَلا ضَائِعٌ إلا شذَى مِنْهُ طَيُّبُ

ومَا زالَ يَملأُ الطِّرْسَ من بحر صَدْرهِ

لآلرىءُ إذْ يملي عَلَيْنا وَنَكْتُبُ

1778 وفي شوال، وقد جاز الخمسين، القاضي معينُ الدين أبو اللطائف عبداللطيف () ابن الشرف أبي بكر بن سليمان بن إسماعيل الحلبي الأصل القاهري الشافعي، سبط بني العجمي، ويعرف بابن شرف الدين. ممَّنْ تَمَيَّزَ وتقدم في صناعةِ الإنشاء، وَوَلِيَ كتابةً سِرِّ حلب، ثم نيابة كتابة

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١١٤/٢.

والأشْليمي: نسبة إلى أشْلِيم من قويسنا بالمنوفية بمصر (مباهج الفكر/١١٨).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤/٣٢٥، وبدائع الزهور ٢/٤٥٣.

سِرِّ القاهرة فَشُكِرَ تَصَرُّفُهُ، وصار هو القائم بأعباء الديوان، مع مزيدِ حشمةٍ ورئاسة.

1770 وفي رجب، عن بضع وثمانين، القاضي الرئيسُ ناظرُ الجيشِ ثم كاتبُ السِرِّ المحبُ محمد (۱) ابن الشرف عثمان بن سليمان الكَرَّادِي القِرْمي الأصل القاهري الحنفي، ويعرف بابن الأشقر، بطالاً، وكَان قديم الرئاسةِ متينَ العقل، وافر الأدب، كثيرَ المحاسنِ، فُجِعَ بولده المُجْمع على عقلهِ ومحبته وحشمتهِ سعد الدين إبراهيم، وركب لتعزيته فيه الأتابكُ وأخوه وخلتي، بَلْ لما بلغه نزولُ السلطان لذلك بادرَ وطلع إليه، فرام إلباسهُ خِلعة فاستعفى وقال: إنها لا تَجمُلُ بعدَ فَقْدِ المرحوم، إنما تَصْلُحُ خِلْعَةُ الأكفان، فكان كذلك، بقي بعده اثنين وعشرين يوماً، وكان صرفه عن كتابةِ السر قبل وفاة ولده بشهر، وهو ممن أخذتُ عنه.

١٦٦٦ وفي شعبان الإمامُ الشهابُ أحمد (٢) بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد الأنصاري الأخميمي القاهريُّ الحنفيُّ. أحد أئمة السلطان الظاهر، وكان له به مَزِيدُ وتُوقِ بحيث كان يُرسل بولده الفخري عثمان لبيته ليرتضعَ من أمٌّ ولدهِ الإمام ناصِر الدين، ولما خلع نفسَه من المُلْكِ، واستقر ابنُه المشار إليه. كان أحدَ مَنْ وصّاه بهم، وكان أبُوه أيضاً صالحاً.

١٦٦٧ وفي ربيع الأول، وقد جاز السبعين، الإمامُ الفَرضي الفقيه

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٤٣/٨.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٨٩، وبدائع الزهور ٢/٣٥٣.

والأخميمي نسبة إلى أُخمِيم، بلد بالصعيد المصري (مباهج الفكر/ ٩٥).

الخطيبُ أبو الجود داود (١) بن سليمان بن حسن البَنْبِي ثم القاهري المالكي البُرْهاني . ممَّن دَرَّسَ بالبرقوقية والمنكوتمرية وغيرهما، وأفتى وتصدَّى للإقسراء، فانتفع به الفضلاء، سيما في الفرائض، وله شرحٌ على «المجموع»، وكان صالحاً سليمَ الفطرة زائدَ التودد والتواضع راغباً في إطعام الفقراء من طلبته ونحوهم.

النحوي ربيع الآخر بمكة، عن ستٍ وخمسين، الإمامُ النحوي الشمسُ محمد (٢) بن سليمان بن داود الجزُولي المغربي المالكي. ممن تصدى للتدريس والإفتاء بمكة، فأخذ عنه الأماثلُ، وكان دَيِّناً خيراً كريماً.

1779 وفي صفر شمسُ الدين محمد (٣) بن أحمد الحريري العقاد بالورَّاقين، ويُعرف بالحنبلي، وهو المُجدِّدُ للجامع المعروف بأبي مدين بالقُرْب من الجنينة.

177 - وفي ربيع الآخر، وقد ناهز الثمانين، بدمشق، نائبها، قَانِبَاي (١) الحَمْزَاوي، وسُرَّ الدمشقيون بذلك لكثرة جناياتِ مماليكهِ وجَماعة بابه، مع شدة إسرافهِ.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢١١/٣، وقال: البنبي، ولد ببنب من الغربية بالقرب من جزيرة بني نصر، وهو في بدائع الزهور ٢/٣٥١.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٥٨/٧.

والجَزُولِي: نسبة إلى جَزُولَة من قبائل البربر المغربية.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٢٦/٧.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٦/١٩٥، وبدائع الزهور ٢/٢٥١.

١٦٧١ وفي ذي الحجة أحدُ المقدمين أبو يزيد (١) التَّمُرْبُغَاوِيّ، وكان ساكناً عاقلًا.

١٦٧٢ وفي صفر، وقد قارب الستين، بدمشق، أتابكها، بعد نيابة حماة، ثم طرابلس، يَشْبَك (٢) الصُّوفي المؤيدي، وكان حُلْوَ الكلام حسن الهيئة.

١٦٧٣ وفي المحرم، وهو في عشر السبعين، بالقدس، بطالاً، نائب طرابلس يَشْبَك (٣) النَّوْرُوزي.

١٦٧٤ وفي ربيع الآخر الشرف عيسى (١) بن يوسف بن عمر أمير هوَّارة ببلاد الصعيد، وكان من محاسن أبناء جنسه. حسن الشكالة. ذا مشاركة في الجملة في مذهب مالك، مع صَدَقاتٍ ومعروفٍ، واستقر بعده وَلده.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٨/١٥٠، وبدائع الزهور ٢/٥٥٥.

 <sup>(</sup>۲) الضوء اللامع ۲۸۰/۱۰، وذكر سنة وفاته بأنها سنة أربع وستين، وهو في بدائع الزهور
۲۸۰/۲۰.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٨٠/١٠، وبدائع الزهور ٢/٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٥٨/٦، وبدائع الزهور ٣٥١/٢.

# سنة أربع وستين وثماني مئة

في محرمها وصل الأمراءُ ومَنْ معهم من الجُونِ وصُحبتهم مركبٌ غنموها فيها من الفرنج المأسورين نحو مئة وخمسين، وفيهم قُنْصل(١) جَنَوَة فضُربَ بعضهم وأسلمَ طائفة فَفُرقُوا على الأمراء وفَدى القُنْصُل نفسَه.

وفيه كان معظمُ الطاعونِ بغزة، ثم خَفَّ منها في الذي يليهِ، وعظم في الشام والقدس وظهر بقطيا والصالحية وبلبيس والخانقاه، وعظم فيهما وفيما حولهما؛ بل تحدث به في القاهرة، ثم ظهر بها في ربيع الأول فصل الشتاء واستمر حتى كثر من نصف جُمادى الأولى إلى العشرين من الذي بعده، ثم أخذ في التناقص حتى ارتفع بالكلية في شعبانَ، وسُرَّ الناسُ بمن ذهب فيه من الأجلاب خاصة وهم نحو ألف وخمس مئة سوى غيرهم من سَائر المماليك، وكان في العام الماضي بحلب وضواحيها. وفجعتُ في الطاعون المشار إليه بابني الشهاب أبي الفضل أحمد عن تسع سنين، وتأسف عليه المشار إليه بابني الشهاب أبي الفضل أحمد عن تسع سنين، وتأسف عليه المشار إليه بابني الشهاب أبي الفضل أحمد عن تسع سنين، وتأسف عليه المشار إليه بابني الشهاب أبي الفضل أحمد عن تسع سنين، وتأسف عليه المشار إليه بابني الشهاب أبي الفضل أحمد عن تسع منين، وتأسف عليه المشار إليه بابني الشهاب أبي الفضل أحمد عن تسع منين، وتأسف عليه المشار إليه بابني الشهاب أبي الفضل أحمد عن تسع منين، وتأسف عليه المشار إليه بابني الشهاب أبي الفضل أحمد عن تسع منين، وتأسف عليه أبي مَنْ عَرَفَهُ، وكان له مشهد لم يُعْهَدْ في أيامهِ مثله. عَوَّضنا الله الجنة.

وفي عاشر صفر تسحب الوزير العلاء ابن الأهناسي فاستقر فارس الركني المحمدي فباشر يوما واحداً، ثم استعفى فَقُرِّرَ منصور بن صَفي، ثم انفصل بعد أيام فالبس الشمس محمد والد العلاء رجاء ظهور ولده فلم يظهر

<sup>(</sup>١) لاحظ استعمال كلمة قنصل منذ ذلك الوقت.

فاستقلَّ، ثم تَسَحَّبَ فأعيدَ منصورٌ إلى أن تسحب، فاستقرَّ فرج ابن النحال. كل ذلك في دون شهرين.

وفي خامس عشري ربيع الأول كان المولد الشريف بالحوش، ولكنه تأخر وحضره جاكم الفرنجي القادم ليستقر في الأفقسيَّة(١) التي استقرت أخته فيها بعد أبيهما فأجلس عند أعيان المباشرين وعَظُم هذا على كافة المسلمين، وما نهض أحَدٌ من القضاة فضلاً عن من دونهم لمنعه، ثم ثار الأجلابُ ونحوهم بسبب تولية السلطانِ لأخته دونه بحيث رجع في الحال وولاه.

وفي عاشر جمادى الأولى عقدتُ مجلس الإملاء بإشارة شيخنا التقي الشَّمُنِّي.

وفي رجب انتهت المدرسة التي أنشأها جَانِبَك الجُدَّاوِي خارج باب القرافة، وشيخ صوفيتها الزيني قاسم الحنفي، ثم أعرض عنها فاستقر غيره، وبها تربة ومكتب للأيتام وسبيل وحوض للبهائم، وغير ذلك مما يزيد مصروفه الشهري على ثلاثين ألف درهم.

١٦٧٥ ومات في صبيحة السبت مستهلها العلامةُ المتقنُ النظارُ الزاهدُ المورع محقق الوقت الجلال محمد(٢) بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاريُّ المحلي الأصل القاهريُّ الشافعيُّ شارح «المنهاج» و«جمع الجوامع» وغيرهما مما انتشر في حياتهِ وبعدها، وشيخ الشافعية بالمؤيديةِ

<sup>(</sup>١) الأَفْقُسِيَّة : هي ما يعرف بنيقوسيا اليوم ، وهي حاضرة بلاد قبرس. وقد سبق التعريف بها .

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٧/٣٩، وشذرات الذهب ٣٠٣/٧، وبدائع الزهور ٢/٥٥٥.

والبرقوقية عن بضع وسبعين. ممن صَنَّفَ ودَرَّسَ وأفتى وبَعُدَ صيته. وأخذ عنه الأكابرُ، معَ الترقي في الخير ومزيدِ التواضع ، والمحاسنِ الجَمَّة ، وعَدَم المحاباة في الحق لا يخافُ في الله لومة لائم، وعُرضَ عليه القضاءُ فأبى، وصَارَ كلمة إجماع . وهو ممن أخذتُ عنه ، وقرَّظ لي عدة من تصانيفي .

العَالمِ الزينُ عبدالرحمن (١) بن عنبر بالموحدة كجعفر بن علي العثماني البُوتيجي ثم القاهريُّ الشافعيُّ، أحدُ الأفراد صلاحاً وتواضعاً وإقبالاً على ما البُوتيجي ثم القاهريُّ الشافعيُّ، أحدُ الأفراد صلاحاً وتواضعاً وإقبالاً على ما يهمه من الإقراء والكتابة وزيارة الصالحين مع القناعة والتَّعَفُّف والوضاءة ولُطفِ العشرة والتودد، وهو ممن أبى القضاء. وانتفع به الأئمةُ سيما في الفرائض والحساب. أخذتُ عنه.

البرهانُ أبو إسحاق إبراهيم (٢) بن علي بن محمد بن داود البيَّضَاوي ثم المكي البرهانُ أبو إسحاق إبراهيم (٢) بن علي بن محمد بن داود البيَّضَاوي ثم المكي الشافعيُّ، ويعرف بالزمزمي. ممن تقدم في الفرائض والهيئة والحساب والجبر والمقابلة والهندسة وعلم الميقات واستخراج التقويم من الزِّيج والتواريخ وغيرها، وكان في بلاد الحجاز كابن المجدي، وأخذ عنه الأكابر مع الدِّين والتواضع والانجماع والنظم والتصنيف والبَهاء والمهابة، أثنى عليه شيخنا وغيره. ومما كتبتُ عنه قوله:

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١١٥/٤، ونظم العقيان/١٢٤، وبدائع الزهور ٣٦٢/٢، والبُوتيجي: نسبة إلى بُوتيج بالقرب من أسيوط بالصعيد.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٨٦/١، وشذرات الذهب ٣٠٣/٧، والزمزمي نسبة لبئر زمزم، لكونه كأبيه كان يَلِي أَمْرَها.

وإِنْ ترد كَشْفَ «الصِّحاح» للفظة فالبابُ آخرهُ وفَصلُ أوَّلُ وإِنْ يَكُ الحَرْهُ وفَصلُ اللَّهُ فَم والْ يَكُ الحَرْا يُحَمَّلُ وإِنْ يَكُ الحَرْا يُحَمَّلُ

١٦٧٨ - وفي جمادى الأولى، عن بضع وثمانين، بمكة، السيدُ العارفُ والقطبُ صَفِيُّ الدين عبدالرحمن (١) بن محمد بن عبدالله بن محمد الحسيني الإيجيُّ ثم المكيُّ الشافعيُّ، أخو العفيفِ محمد. من بيتٍ كبير عِلْماً وسلوكاً والتفاءً للسُنَّةِ وزُهداً وورعاً، وربما نظم كقوله:

يا عَارْماً نحو الحبيب هَنَاكَ قَبِّلْ يديه إذا وَصَلْتَ هُنَاكَ

١٦٧٩ وفي المحرم، عن سبع وستين، إمامُ الأزهر وشيخُ القُرَّاءِ نورُ الدين علي (١) بن محمد بن عثمان بن عبدالرحمن المخزوميُّ البُلْبَيْسيُّ ثم القاهريُّ الشافعيُّ. ممن تصدى للإقراء، فانتفع به خَلْق، معَ التواضعِ والتودد والسكون والبر والإحسان للمجاورين ونحوهم، وهو ممن قرأتُ عليه.

١٦٨٠ وفي ربيع الأول بدمشق، القاضي عز الدين حمزة (٣) بن علي البَهْسَتَاوِي الحلبي ثم الدمشقيُّ الصالحيُّ الحنفي. ممن أعْرضَ عن القضاء معَ المعرفة بمذهبه وحُسْن الشكالة.

١٦٨١ ـ وفي ربيع الآخــر يوسف (١) الــرُّومي . أحــد مشــايخ الحنفية بدمشق. ممن انتفع به الفضلاءُ . ونِعْمَ الشيخُ كان .

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٣٥/٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥/٣١٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٦٥/٣.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٠/٣٤٠.

١٦٨٢ وعن بضع وأربعين العلامةُ أحدُ الأفراد أبو الفضل محمد المنه محمد بن أبي القاسم بن محمد المَشَدّالِي الزُّواوِيُّ البجائي المغربي المالكي، وهو بكنيته أشهر. كان غايةً في جودةِ الذهن وسُرعةِ الإدراك وقوةِ الحافظةِ. سريع النسيان، قليل الاستحضار، والكلامُ فيه كثيرٌ، وهو في الإعجاب بنفسه بمكانٍ، ولم يكن شيخنا يحمده مع حرمانهِ من ملازمته وعدم إسعاده بكثرةِ مجالسته [بَلْ قد بلغني أنه بحث مع أبيه، وكثرت المنازعةُ له، فقال له الإبن: أتريدُ أنْ تُطفىءَ مصباحي؟ فقال له أبوه: الله يطفىء مصباحك فاستُجيبتْ دعوتُه] (٢).

١٦٨٣ - وفي المحرم الشيخُ المُعْتَقَدُ يعيش (٣) المغربي المالكي الأزهريُّ.

١٦٨٤ وعن أزيد من ستين، الإمامُ الفاضِلُ النحوي نور الدين علي (١) ابن حجاج السَّفْطي ـ نسبة لسَفط قُلَيْشَان بالبُحيرة ـ ثم القاهري المالكي، ويُعرف بالوَرَّاقِ لنزولهِ حين قدومهِ من بلده عند الشيخ أحمد الورَّاق. ممن تميز في فنونٍ، وأقرأ الطلبة العربية وغيرها، وبلغني أنه كتب شيئاً في الحساب ومنسكاً، مع الخير والتواضع والتقنع والانجماع، وممن قرأ عليه أخي، ولم يكن بالذَّكيِّ.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٩/١٨٠، ونظم العقيان/ ١٦٠.

والمَشَدَّالي: قال في الضوء بفتح الميم والمعجمة وتشديد اللام نسبة لقبيلة من زواوة.

<sup>(</sup>Y) ما بين الحاصرتين من «ك».

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٠/٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٦/٥٨.

١٦٨٥ - وفي ربيع الأول ، عن ثلاثٍ وستين ، بمكة ، قاضي المالكية بها ، الكمالُ أبو البركات محمد (١) بن محمد بن أحمد بن حسن بن الزَّين القيسيُّ القَسْطَلاني الأصل المكي ، ويُعرفُ بابن الزين ، وكان صارماً درباً بالأحكام . أخدتُ عنه .

١٦٨٦ - وفي شوال، عن ست وسبعين، بدمشق، قاضيها الحنبلي وقتاً، الشهابُ أبو العباس أحمد (٢) بن محمد بن محمد بن عُبَادة الدمشقيُّ الصالحي، ويعرف بابن عُبادة. ممن أحضر في صغره عند ابن رجب، وجُمِدَتْ سيرتُهُ مع التواضع والبهاء وحُسْن الشكالة. أخذتُ عنه.

١٦٨٧ وفي شوال بصالحية دمشق قاضي الحنابلة ببعلبك الصدر عبدالقادر ابن الشرف محمد بن محمد الهاشمي الحسيني اليُونيني ثم البعلي، ونِعْمَ الرجلُ كان.

١٦٨٨ - وفي ربيع الأول الرئيسُ سعد الدين إبراهيم (١) بن عبدالغني بن شاكر الدُمْياطيُّ الأصل القاهري، ناظرُ الخزانةِ الشريفةِ وكاتبها وصاحبُ المدرسةِ الشهيرة ببولاق، ويُعرفُ كسلفه بابن الجيعان، وهو أصغر أشقائه الخمسة يقال: إنه لم يبلغ الستين، وكان رئيساً عاقلاً حشماً وقوراً محباً في العلماء مُكْرِماً لهم بحيث استقرَّ في خطابةِ مدرسته الولوي ابن تقي الدين البُلقيني بعد آخر صُرف لعَارض غير مقصود، وقد صَاهرَ الجماليَّ ناظرَ الخاص على

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٦/٥٠٦، و ٣٨/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/١٧٩.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٤/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١/٦٨، وبدائع الزهور ٢/٣٥٧.

أخته، واستقرَّ بعده في نظرِ الخزانةِ ابنُ أخيه الزينُ عبدالقادر بن المجد عبدالرحمن، وكذا استقر يومئذٍ في استيفاءِ الجيشِ الشرفيُّ يحيى ابنُ أخيه الآخر العلمي شاكر.

17۸۹ وفي المحرم، عن خمسين، أبو الخير محمد (۱) بن أحمد بن محمد بن خلف القاهريُّ، صاحب تلك القلاقل والأفاعيل، ويُعرفُ بابن النحاس. ممن قرأ القرآنَ وترقى بعد العامية بالمرافعة حتى عُدَّ من الأعيان، ثم انهبط وأُهينَ بحيث كاد يقتل، ثم عاد فما بلغ ولا كاد، ومَات مقهوراً من آحاد المعاملين، واستمر مَا أحكمه من السيئات في صحيفته بعدَ الممات. نسألُ الله السلامة.

• ١٦٩- وفي ربيع الآخر، وقَد شاخ، عبدُ الله(٢) البهنسي التركماني كاشفُ الشرقية وأحدُ الظُّلَمة، ويقالُ له: عبدالله الكاشف.

ا ١٦٩١ وفي جمادى الأولى، بالطاعون، وقد زاد على السبعين، أميرُ آخور يونس (٣) العلائيُّ الناصريُّ فرج، ودفن بتربته التي أنشأها بالصحراء، واستقر أمير آخُور بعده بَرْسَباي البَجَاسِي.

١٦٩٢ وفي جمادى الأولى أيضاً بالطاعون، وهو في عشر المئة، الزينُ هلال(٤) الرومي الظاهري برقوق الطواشي الزمام بطالًا.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٧/٣٦، وبدائع الزهور ٢/٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥/٥٧، وهو في بدائع الزهور ٢/٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٠/٣٤٦، وبدائع الزهور ٢/٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢٠٨/١٠، وبدائع الزهور ٢/٢٥٩.

179٣ وفي رجب بالطاعون، خوند ابنة سليمان بن دُلْغَادِر زوجة الظاهر ثم الشهابي الأتابك ابن السلطان وتحته. مَاتت بعد حَجِّها معَهُ في تلك البزَّة والهيئة.

١٦٩٤ وفي المحرم خديجة (١) ابنة نُحَيْلة المغنية والـدة البـدر ابن الكعكي، وكانت مع نحلتها تُذْكَرُ بخيرٍ وبِرِّ وتَصوَّنٍ.

(١) الضوء اللامع ٣٢/١٢.

## سنة خمس وستين وثماني مئة

في صفرها كان بمكة سيل هائل بحيث ارتفع عن عتبة باب الكعبة بنحو نصف ذراع، وعن خرزة بئر زمزم بمقدار ذراع، وارتقى إلى أن فرش صحن زنادة دَار الندوة؛ بل وصل إلى الباب المنفرد من أبوابها، وقال محدث الحجاز ومؤرخه النجم أبن فهد أنه لم يُعْهَدُ مثله.

وفي ثامن الذي يليه، سافر الأتابكي ابن السلطان ومعه أخوه الناصري محمد إلى السرحة في جمع هائل ثم عادا بعد تحصيل الغرض في رابع الذي يليه، وكان يوماً مشهوداً.

وفي ثالث جمادى الأولى، ابتًدىء بالسلطان الوعك ولزم الفراش، فلما كان في رابع عشره بُويع ولده الاتابك الشهابي بالسلطنة ولُقّب بالمؤيد أبي الفتح أحمد من ذرية الظاهر بيبرس [من قبل أمه](١)، وركب من باب الدهيشة إلى باب القصر السلطاني بشعار المملكة، فكان بَهاؤه ووضاءته في الخلعة السوداء زائد الوصف، واستقر بأمير سلاح خشقدم الرومي المؤيدي أتابكاً عوضه، ولم يلبث أنْ مات أبوه من الغد بعد الزوال فصلى عليه الخليفة بحضرة المالكي والحنبلي وأركان المملكة، فَمَنْ دُونهم عند باب القلة، ثم دفن بالفسقية التي داخل القبة من تربته بعد العصر من

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من «ك».

ليلة الجمعة بساعة كبيرة بعد مجيء الشافعي والحنفي عقب الصلاة وتَوَجُّه الأربعة والأُمراء وغالب الناس معه، وكذا حضروا الصَّبْحَة على العادة ثم طلعوا للمؤيد فَعزّوهُ أيضاً؛ بل طلع المُناوي وهو منفصل لتهنئته وتعزيته، وبالغ المؤيد في رجوعه القضاة وبالغ المؤيد في الأدب معه والخضوع لديه، ووافى في رجوعه القضاة الأربعة فتعانق هو والمالكي وسلم على الحنبلي من بُعْدٍ، وقال للبلقيني ما قاله البلقيني له: سلام عليكم بغير زيادةٍ.

ومُدَّةُ تَمَلُّكِ الأشرف ثمان سنين وشهرين وستة أيام، ومرضه نحو نصف شهر، وعُمره قريبُ الثمانينَ، وكان عاقلاً سَيُوساً غير بذيءِ اللسانِ، كثير الاحتمال صبوراً، بعيداً عن إثارة الفتن والشرور، شجاعاً مقداماً عارفاً بالحروب والوقائع وبأنواع الملاعب من الفروسية، متحرياً في سفكِ الدِّماءِ والحبس، يحسب كثيراً من العواقب الدُّنيويةِ مع لين ربما يؤدي إلى خراب الإقليم وقِلَةِ مروءةٍ؛ بل أدى إلى تَجَرِّي مماليكهِ عليه بالرجم وغيره وعلى سائر الرعايا بجميع أنواع الفسق والكبائر بحيث غَطَّى ذلك جميع ما لَعلَّهُ يُذكَرُ في حسناتهِ المعدودة في جنب ضدها خصوصاً، وميله إليهم أكثر واعتذاره عنهم أشهر، وولَّى المؤيدُ وعزل وصَرَّفَ الأمور تصريفاً حسناً فصمم في محل التوقف، وتمم ما اختلَّ بسوء التصرف، وهابّهُ الكبار فضلاً عن من في محل التوقف، وتمم ما اختلَّ بسوء التصرف، وهابّهُ الكبار فضلاً عن من موتِ أبيه بإرادةٍ إيقاعِ السَّوء بجماعةٍ من أعيان مُفْسِدي المماليكِ حتى شفع موتِ أبيه بإرادةٍ إيقاعِ السَّوء بجماعةٍ من أعيان مُفْسِدي المماليكِ حتى شفع فيهم. وزاد في أمرهم بالكفِّ عن أذى الناس وتهديدهم فلم يحتملوا ذلك فيهم. وزاد في أمرهم بالكفِّ عن أذى الناس وتهديدهم فلم يحتملوا ذلك من الأمراء رضيً أو كرهاً إلى بيت الأتابك وهو بيت قوصون الذي كان بابه من الأمراء رضيً أو كرهاً إلى بيت الأتابك وهو بيت قوصون الذي كان بابه

تجاه باب السلسلة وجاؤوا بالدوادار الثاني على أقبح وجه لبعض أمْكِنَته مُحْتَفَظًا به، واتَّفَقُوا على سلطنة خَشْقَدَم وبرزُوا لقتال المؤيد، واستفحل أمْرُهُم دونَهُ سِيَّما ومعهم الخليفة والقُضاة إلاّ الحنبلي، وطَلعُوا إلى الحراقة قبل ظهر يوم السبت تاسع عشر رمضان ومَلكُوا القلعة، وأُمسكَ المؤيدُ وأخوه وبُويعَ الأتابكُ بعد ظهر اليوم المذكور ولُقِّبَ بالظاهر أبي سعيد، واستقر بجرباس كُرْت الجركسي المحمدي الناصري فرج أتابكاً عوضه.

وزالت دولة المؤيد في أسرع وقت، ومالت الفئة الفاجرة عليه بالسخط والمَقْتِ وذلك جزماً بعد مئة وثلاثة وعشرين يوماً، هذا مع كثرة عدده وعُدده ونقده ومدده، وعظمته في النفوس، وشكيمته التي انقادت من أجلها له الرؤوس، ومحبته في العلماء، وأهل الأدب ورغبته في مجالسة ذوي الجلالة والرتب، وبرِّه للعلماء والصالحين، وتفقده قبل أتابكيته وإلى الآن لهم كُلَّ حين بحيث كان نقيض أبيه في جُلِّ أفعاله وأقواله، وقسيم جَدِّه الأعلى في كثير من خصاله، ولكن كان أعظم أسباب خدلانه وأحكم ما نقمه أولو الارتياب عليه مِمَّا هو معدودٌ في إحسانه كَفَّه لمماليكِ أبيه عن ذاك الفساد البين، ولُطفَه بالرعايا في الأمر الشديد فضلاً عن الهين، بحيث اطمانً كلِّ من الأخذِ والعطاء والبيع والشراء بدون قهر وامتراء، والرفع إلى الحكام والدفع والانتقام، فقامت قيامتهم، ودامت ندامتهم، سيما لما رأوا من جودة تدبيره ورأيه، وشِدَّة تصميمه في أمره ونهيه وأجوبته السَّديدة، وخبرته بما ينتفع به ورأيه، وشِدًة ولمكيدة، ولذا كانت سائرُ مماليكِ أبيه مع أخصامه، بل وجمع من أرقائه في طول أيامه حتى جميع خواصًه من الأمراء والخاصكية مِمَّن من أرقائه في طول أيامه حتى جميع خواصًه من الأمراء والخاصكية

كانوا في خدمته في كل حركة وقضية، وغمرهم بإحسانه وشهرهم بعطائه وامتنانه، وكأنه كان وَاثِقاً بهم في ثبوت مملكته وبما حازَهُ من الأموال ورَامِقاً لبهجته ورَوْنَقه بعينِ الكمال، وإلا فقلوب الرعايا السالمة من الكَدر كانت معه، ومطلوب الأصفياء من الغِش والضرر بقاء ما فيه للرعية الأمن والسعة، ومن ثم تخلَّف قاضي الحنابلة عن الحضور مع أحصامه ابتداء، وتلطف بالتصريح مما لَعَلَّهُ ينتفع به عند الله انتهاء، ووافقه على التهمم بسببه والتألم بالتعرض لجانبه مَنْ عُرِف بالإخلاص واليقين، ووصف بالاختصاص بالموفقين، ولا يرتاب عاقل في حمد قضيته، لأنَّ كل راع مسئول عن رعيته، فسبحان الفَعَال لما يريد والمُقرِّب للأمر البعيد.

وبعد أيام، وذلك يوم الجمعة خامِس عشري رمضان رسم السلطان للأمراء والقَضَاةِ بالإقامة بجامع الناصري من القلعةِ لكون نائبِ الشام جانم الأسرفي برسباي وصَل إلى الريدانية أو الخانقاه امتثالاً لكتابة جميع أمراء مصر له في غضون الأيام المؤيدية بأنَّهم معة ويرضونه سلطاناً بحيث إن الظاهر لما راموا منه التملك أظهر التوقف معللاً بالكتابة المشار إليها فحلفوا له أنه ولو حضر لم يَتَحَوَّلُوا عنه، وحينئذ رسم بعوده، ولَم يخرج إليه أحد من الجند فضلاً عن الأمراء وما مُكِّن من الدخول فلم يَسَعّه إلا الرجوع، وما نجح له أمر بعد ذلك، ونزل الأمراء والقضاة لبيوتهم في خامس شوال، وقد خلع عليهم سوى خلع العيد وختم البخاري لوقوعهما في إقامتهم، ثم في ثاني عشري شوال أعيد الشرفي المُناوي لقضاء الشافعية ولعِلْمهِ بأنَّ الضَّر لم يكمل جَلس بخلعته في جامع القلعة وراسل السلطانَ يُعلمه بذلك، فالتزم جانبك الجداوي مساعدة للمنفصل بتكملته، وكتب مع جلال الدين ابن

الشحنة المسَّفِّر لجماعته بمكة بإعطائه مَا تأخر حتى يتعوض هو من القاهرة، وعُدَّتْ هذه في حسنات المستقر، لأنه لو لم يفعل ما تقدم طلع الحمل ناقصاً.

ثم في يوم الخميس سادس عشري ذي الحجة، ثار جماعة من المماليك بسبب إمساك عدة أمراء، وتوجهوا إلى الأتابك وهو بتربة الظاهر برقوق في مأتم فاختفى منهم فأمسكوا ابنه وهدَّدُوه بالقتل، فأخرجه لهم فأركبوه ومَرُّوا به من باب النصر من الشارع الأعظم وهم حوله قائلون:الدعاء للملك الناصر بالنصر حتى أدخلوه بيت قوصون المُعَدِّ للفتن وأجلسوه بمقعده، ثم توجهوا لنهب بيت جانبك الجداوي وطائفة إلى الخليفة فوجدوه قد طلع القلعة فنزل جماعة من القلعة في غيبتهم وطلعوا بالأتابك إلى السلطان، وكان نزل لمقعد الإسطبل في عساكره فقام إليه وعانقه وقبل عُذره، وسكنت الفتنة، وهناً القضاة فمن دُونَهم السلطانَ في صلاة الجمعة بالجامع وتخلف الأمراء في القلعة السبت والأحد، ومن ثم أسكن الخليفة داخل الحوش من القلعة.

مات في ذي القعدة، عن خمس وثمانين، شيخُ الصلاحية بستِ المقدس وخطيبة الجمالُ عبدالله(۱) ابن النجم محمد بن عبدالرحمن بن إبراهيم الكنانيُّ الحموي الأصل المقدسي الشافعي الخطيب، ويُعرف كسلفه بابن جَمَاعة، وكان صالحاً خيراً ثِقةً، متواضعاً مُتَعَبِّداً ساكناً. دَرَّسَ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٥/١٥، ونظم العقيان/١٢١.

وأفتى وحَدَّثَ. أكثرتُ عنه.

1797 وفي رجب، وقد جاز الثمانين، الإمامُ المقرىء الفَرضيُّ الشهابُ أحمد (١) بن على بن أبي بكر الشَّارِمْسَاحِيُّ ثم القاهري الشافعي. ممن دَرَّس وتقدمَ في الفرائض والحساب، وشرح مجموع الكلائي مع المهارة بالحاوي، والمَشاركة في النحو وغيره، وأخذ عنه الفُضلاء، وبَيَّنْتُ فساد دعوى تعميره، وحققت ما تقدم.

١٦٩٧- وفي ذي القعدة، عن ثلاثٍ وخمسين، بدمشق، قاضي الشافعية بها، العَلامةُ المفنن الواعظُ الفصيح البليغ الولوي أحمد (٢) ابن التقي محمد ابن البدر محمد ابن شيخ الإسلام السراج عمر بن رسلان البلقيني الأصل القاهري. ممَّن دَرَّس وأفتى وخطب ووعظ، وحضر عنده الأماثل، وعُرفَ بقوةِ الذكاء والحافظةِ، وبالبراعة في الإنشاء والمحاسِن مع تقليه وملله، وله مدرسة بجانب بيته في حارة بَهاء الدين، وسمعتهُ يُنشِدُ مما كأنه لغيره:

لِسَانُ الفتى نِصْفٌ ونِصْفٌ فؤادُّهُ

فلم يبقَ إلّا صُورةُ السلّحمِ والسّمَ وكسم من وجيه ساكتٍ لكَ مُعْجبٍ ويادته أو نَقْصُهُ في السَّكَلُم زيادته أو نَقْصُهُ في السَّكَلُم

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦/٢، ونظم العقيان/٤٣

والشارمساحي نسبة إلى شَارِمْسَاح بالقرب من دمياط (مباهج الفكر ١٢٧).

<sup>(</sup>۲) الضوء اللامع ۱۸۸/۲، ونظم العقيان/٩٠، وشذرات الذهب/ ٣٠٥، وبدائع الزهور ٢/ ٣٨٥.

١٦٩٨ وفي شعبان، عن ستين، القاضي الولوي عبدالله() بن عبدالله محمد بن شرف الزَّرْعي ثم الدمشقي الشافعي، والد النجم وإخوته، ويُعرف كسلفه بابن قاضي عجلون، وكان خَيِّراً سَاكناً تامَّ العقل كثيرَ المُدَاراة مذكوراً بالفضل.

1799 وفي ربيع الآخر، وقد جاز التسعين، القاضي الفقيه العزُّ محمد (٢) بن محمد بن عبدالسلام المغربيُّ الأصل المنوفيُّ ثم القاهري الشافعي، أجَلُّ النُّوَّابِ وأوثقهم وأشدهم أمانةً وتَحَرِّياً، رئيساً مع المداومةِ على التلاوة وسلامة الفطرة، ويُعرف بابن عبدالسلام. ممن عُيِّنَ لقضاءِ حلب فأبي، وحَملتُ عنه.

ابن إبراهيم القاهريُّ ابن البهلوان. ممن جَوَّدَ الخَطَّ، وأتقن التذهيب، وبَرعَ ابن إبراهيم القاهريُّ ابن البهلوان. ممن جَوَّدَ الخَطَّ، وأتقن التذهيب، وبَرعَ في الميقات ونحوه، واختصَّ بالجماليِّ ناظر الخاص، وكانت تجري على يديه كثير من مَبَرَّاتِهِ، وخطب بمدرسته وغيرها، ونِعْمَ الرجلُ كان.

۱۷۰۱ وفي سلخ ذي الحجة بمكة، عن نحو التسعين، الفاضلُ القُدوةُ الزينُ أبو علي محمود(١) بن علي بن عبدالعزيز الهندي الأصل السرياقوسي الخانكي الشافعي، ويُعرف بالهندي. ممن تَصَدَّرَ في القراءات والرواية، وأخذ عنه الفضلاء؛ بل ناب في مشيخة الخانقاه، وكتب بخطه أشياء مع

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٤/٥، ونظم العقيان/ ١٢١، وبدائع الزهور ٢/٥٧٥.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠٦/٩.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٠٠/٨. (٤) الضوء اللامع ١٤٠/١٥.

الديانة والْأَبُّهةِ وسلامةِ الفطرةِ والوجاهةِ والأمانةِ. أخذتُ عنه.

المحققُ الفريدُ سِراج الدين سراج (۱) بن مُسافر بن رُكريا القيصري الرومي ثم المقدسي الحنفي. ممن درس في فنون، وانتفع به الأثمةُ مع متينِ الديانةِ والصلاحِ وسلامةِ الفطرة وصِحَّةِ العقيدة والمحاسن الوافرة، رأيتُه ببيت المقدس، وسمعتُ بعض دروسه.

١٧٠٣ وأحمد (١) المَارْجَلْدِي المغربيُّ المالكيُّ، أحدُ العلماءِ المدرسين بالمغرب.

الدين عبدالله (٣) بن أبي بكر بن عبدالرحمن أبا عَلَوي شيخ حضرموت وركنها. له أتباعٌ وشهرةٌ وجلالة.

المعروف المعروف والنهي رمضان أيضاً الشيخُ الشهير أحمد (٤) الدمشقي المعروف بالعدّاس، وكان أعجوبةً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يهابُ في ذلك أحداً، وهو الذي بنى الجامع بدمشق خارج باب النصر منها بمعاونة أهل الخير، وكان قَبْلُ حانةً. اجتمعتُ به غير مرة.

١٧٠٦ وأحمد (٥) بن أبي حَمُّو موسى العَبْد الوادي التلمسانيُّ صاحب تلمسان.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/٣٦٣. (٢) الضوء اللامع ٢/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٦/٥، وشذرات الذهب ٧/٥٠٨. وأبا علوي، لقبُّ له.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢٦٤/٢.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٢٩٢/١، وبدائع الزهور ٢/٣٨٨.

الأشرف المدواد الكبير يُونس(١) الأقبائي صهرُ الأشرف إينال، وقد جاز الستين، ودُفن بتربته الهائلة، وكان معدوداً في حسناتِ الدهر من أبناء جنسه.

١٧٠٨ وفي المحرم بجزيرة قبرس، عن نحو الستين، حاجب الحجاب قليلًا سودون(٢) الإينالي المؤيدي، ويُعرف بقَرَاقَاش.

۱۷۰۹ وفي جمادى الثاني، عن نحو التسعين، كُزَل (٣) السُودوني المُعَلِّمُ، ودُفن بتربته، وكَان قد انتهت إليه رئاسة الرمح وتعليمه، ولم ينفك عن تعليمه حتى مات.

1۷۱٠ وفي ذي القعدة، وقد شاخ، بطالًا، مخمولًا، منكوساً، الوزيرُ تاجُ الدين عبدالوهاب(٤) بن نصر الله بن تُوما الأسلمي، ويُعرف بالخطير لقب والده، ولّم يكن عليه نُور الإسلام، والله أعلم بباطنه.

الدين فرج (٥) بن سعد الدين مَاجد القبطي، ويُعرف بابن النَّحال. ممن باشر كتابة المماليك، وكذا الوزر غير مرَّة، والأستادارية، فما أفلح ولا أنجح.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠/٣٤٥، وبدائع الزهور ٢/٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣/٢٧٦، وبدائع الزهور ٣٦٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٢٧/٦، وبدائع الزهور ٢٧٢٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١١٤/٥.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١٦٩/٦.

۱۷۱۲ وفي شعبان، وقد جاز الثمانين، المخازندار الزَّمام فيروؤ(۱) الروميُّ النوروزي الطواشي، ودفن بتربته، وخلف تركةً هائلة سوى مَا أخذ منه بحيث قيل إنه لم يجتمعُ لغيرهِ من خُدَّام الدولة التركية مَا اجتمع له، وذُكرَ بمزيدِ ظُلْم ومساوىءَ جَمَّة.

الطواشي مرجان (٢) الحبشي الحِصني، وهو يقاربُ الذي قبله في الظلم والمساوىء.

1۷۱٤ وفي جمادى الأولى، وقد جاز الستين، شيخ العرب ببعض إقليم الغربية والسخاوية من الوجه البحري. جُميل(٣) بن أحمد بن عَميرة بن يُوسف، ويُعرف بابن يوسف، وخَلَّفَ شيئاً كثيراً، واستقرَّ بعدَهُ ابنُهُ عميرة، ثم صَار يتعاقبُ مع أخيه ماضي بسعي أحدهما على الآخر حتى نفد ما معهما فالتفت السلطانُ لعمهما فخر الدين فاستقر به.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٦/١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٥٣/١٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٧٨/٣، ويداثع الزهور ٢/٢٧٣.

## سنة ست وستين وثماني مئة

استهلت والسلطان الظاهر أبو سعيد خشقدم والأتابك جرباس المحمدي الناصري كُرْد.

وفي أثناء ربيع الآخر استقر الشرفُ يحيى ابن صَنِيعة أحد الكتَّاب في الوزر بعدَ القبض على العلاء بن الأهناسي بالوجه القبلي وعَلى أبيه بالقاهرة، ولَم يحصُل له ولا للملتزم به قاضي المالكية ابن حريز راحة.

وفي شعبان سافرت خوند الأحمديَّة زوجة السلطان في محفَّةٍ لزيارة الشيخ أحمد البدوي بطنتدا ومعها خوند شقرا ابنة الناصرِ فرج وزوجة الأتابك، ثم عادتا بعد أربعة أيام.

وفي شوال توقف النيلُ وارتفع سعرُ الغِلالِ لذلك، وقلق الناسُ، وتوجه ناظرُ الخاص الشرفي الأنصاري ومَنْ شاء الله من الأعيان ومعهم قراء وصلحاء إلى المقياس فقرؤوا وتضرَّعوا ومُدَّتْ هناك للفقراء وغيرهم أسمطةً؛ بل تَوجَّه القُضاةُ في طائفة من المشايخ والعلماء لذلك بَعْدُ، ونُودِيَ بالكَفِّ عن المعاصي، وتُتبِّعَتْ أماكنُ التَّنزُهِ فأمسك منها طائفة رجالاً ونساءً، وأهين بعضهم، وفيهم مَنْ لم يسْتَوْجِبْ ذلك.

ثم في سابع عشره خرج أميرُ المحمل بُرْدْ بَك البجمقدار حاجب

الحجاب وأمير الأول الناصري محمد ابن الأتابك ومعه أمَّه خوند شقرا في تَجَمَّل زائد، وكان ممن سافر بُرْدْبَك الأشرفي إينال الدوادار الثاني كان، ليقيم بمكة بطالاً هو وابنة أستاذه وأولاده وعياله إلى أن يفرج عنه، وجُهز منبر للمسجد الحرام فركب وخُطِب عليه ثاني ذي الحجة، وكانت الوقفة الجمعة.

البدر الحسن (١) بن محمد بن أيوب الحسني القاهري الحسيني الشافعي، البدر الحسن السافعي، البدر الحسن النسابة. ممن تَصَدَّى للإقراء فأخذ عنه الناس طبقة بعد أخرى، وله تصانيف مباركة، قرَّض له شيْخُنا بعضها، وكان يُجِلَّهُ كثيراً. كل هذا مع نور الشيبة وحُسْنِ الأبهة وكثرة التودد ومحبة العلم والمذاكرة به، ولا تكاد مجالِسُه تخلو من فوائد ونوادر، وهو ممن أخذت عنه.

1۷۱٦ وفي شعبان، قبل إكمال الستين، العلامة كريم الدين عبدالكريم (١) بن عبداللطيف بن صدقة المُناوي العقبي، ثم القاهري الصحراوي الشافعي، ويعرف بالعقبي. ممن اشتهر بالفضيلة التامة وحُسْن التقييد مع الخير والسكون والتواضع والانجماع وعدم التَّكَثُر بفضائله، وإقراء الطلبة، وربما أفتى، ونِعْمَ الرجلُ كان.

١٧١٧- وفي ربيع الأول، عن نحو الثمانين، الشيخُ المُسَلِّكُ المُرَبِّي

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٢١/٣، ونظم العقيان/١٠٤. وهو منسوب إلى منطقة الحسين بالقاهرة.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤/٣١٤.

الشمسُ أبو الفتح محمد (١) بن أحمد بن أبي بكر الفُوِّي ثم القاهري الشافعيُّ الصُّوفي. ممن عُرف بالخير والصلاح وحُسْنِ السمت، وعمل «سلاح المسالك وسَد المهالك في علم الطريق لأهل الأمانة والتصديق» وأخذ عنه الأكابرُ فَمَنْ دونهم، وله أتباعُ يعتقدونه ويعظمونه ويأثرون عنه الكرامات.

الشرفُ أبو البر يُونس (٢) بن فارس القادريُّ الحنفي، وكان دَيِّناً عفيفاً متواضعاً محباً في الصالحين ظريفَ الخَطِّ. كتب الطِّبَاق، وقرأ ورحل، وحدَّثَ باليسير ولم يتميز.

۱۷۱۹ وفي جمادى الأولى، عن دون السبعين، بمكة، على (٣) بن محمد بن أحمد بن حسن ابن الزين القسطلاني المكي المالكي، ويُعرفُ بابن الزين. ممن وليَ نَظَرَ أماكنَ بمكة فَشُكِرَتْ سيرتُهُ وحَدَّثَ باليسير. أخذتُ عنه.

١٧٢٠ وإبراهيم (١) التازيُّ المغربي المالكي، وكان صالحاً عالماً، له قصائد بديعة.

١٧٢١ وفي شعبان القدوة الزاهد الزين عبدالرحمن(٥) بن إبراهيم

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٦/٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٥/ ٢٨١، وبدائع الزهور ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٨٧/١.

<sup>(</sup>۵) الضوء اللامع ٤/٣٤.

الطرابلسيُّ ثم الصالحي الحنبلي، ممن تَزَهَّدَ وأقبلَ على الإقراء والخيرِ بمدرسةِ أبي عمر، فانتفع به خَلْقٌ، مع كثرةِ العبادةِ والصلاحِ الشهيرِ بحيث حُمِلَ نَعْشُهُ على الرؤوس.

المغرب للحبِّ كُلَّ سنةٍ فَيُبَجَّلُ ويُرعى الاعتقادِ الخيرِ فيه، وقد اجتمعتُ به في الميدان، ونِعْمَ الرجلُ.

1۷۲۳ وخلف (٢) الأيوبي صاحب حِصْن كَيْفا قتله ابنه، ثم قتلَ الإبنَ بنُو عَمِّه، وملكه بعضهم الحصن فلم يلبثُ أن انتزعه منهم حسن بك بن علي بك بن قرايلك صاحبُ آمد، بل استولى على عدة قلاع من ديار بكر، وانقرضت مملكة بني أيوب للحصن، وكانوا مُلوكها من أول ملكهم، فسبحان الفَعَّالِ لما يُريد.

١٧٢٤ وفي مستهل ذي الحجة، عن نحو سبع عشرة سنة، بإسكندرية، الناصري محمد (٣) ابن الأشرف إينال شقيق المؤيد، ثم حُمِلَ إلى تربة أبيه فَدُفنَ بفسقيته.

١٧٢٥ وفي ربيع الآخر بدمياط، وقد قاربَ الثمانين، أميرُ آخور قازبَاي (٤) الجركسي، بطالًا، وحُمِلَ إلى القاهرة فَدُفنَ بتربةِ أستاذه جاركَسْ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٥٧/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٨٤/٣، وشذرات الذهب ٣٠٦/٧، وبدائع الزهور ٣٩٢/٢.

<sup>(</sup>٣) بدائع الزهور ٢/٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٩٤/٦، وبدائع الزهور ٢/٣٩١.

التي جدَّدها بالقُرْبِ من دار الضيافةِ، وكان من عظماء دولةِ الظاهر، وممن صارت له كلمة نافذة ووجاهة تامة مع ديانةٍ وخِفَّةٍ.

١٧٢٦ وفي شعبان، عن قريب الستين، نائب حلب إينال (١) اليشبكي، وسُرَّ الحَلَبيُّونَ، واستقر بعده فيها جَانِبَك التاجي المؤيدي.

۱۷۲۷ وفي جمادى الأولى، عن قريب الثمانين، أحدُ المقدمين تَمُرْبَاي (٢) بن حمزة الناصري فرج، ويعرف بتَمُرْبَاي ططر.

المحرم، عن قريب السبعينَ، بَيْبرس(٣) بن أحمد بن بقر شيخ العربان بالشرقية من الوجْهِ البحري، وكان دَيِّناً كريماً كثيرَ الأدب والتواضع نادرةً في أبناء جنسه.

1۷۲۹ وفي رجب، عن نحو السبعين، غيث (٤) بن ندا بن نَصِير الدين شيخ العربان بجهة من إقليم الغربية بعد تجرع غصّة قَتْل ولده بحيث لم يُكْمِلْ بعدَهُ شهراً، وكان مذكوراً بالظُّلم ِ معَ انتمائهِ للشيخ مَدْيَن وإحسانه له ولأهل زاويته.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/ ٣٣٠، وبدائع الزهور ٢/٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣٨/٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٣/٢٠.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٦/ ١٦١.

## سنة سبع وستين وثماني مئة

في ثامن عشر المحرم وصلَ جَمْعُ كثير من الحاج بأثقالهم وأحمالهم، ثم من الغد الأول، ثم المحمل، وذلك قبل العادة بثلاثة أيام.

وفي ربيع الآخر وقع بمكة مطرٌ عظيم ثم في أثنائه دخل السيلُ للمسجد الحرام من أبوابه الشرقية واليمانية وارتقى الماءُ إلى نحو قفل بابِ الكعبةِ، وستر جميع المقام، وهدم أماكنَ كثيرة جداً، وحمل من الأمتعة ونحوها ما يفوقُ الوصف؛ بل غرق خمسةُ نَفَرٍ، ولم يُسْمَع بمثلهِ فيما مضى. هذا مع الاجتهاد في هذه السنةِ في حفر المسعى وأماكن مجرى السيل بحيث ارتفعت أبوابُ الحرم ست درج وظُنَّ امتناعُ دخوله؛ فسبحان الفعَّال لما يريد.

وفي عشري شوال أعيد البُلْقِيني لقضاء الشافعية بعد صَرْفِ الْمُنَاوي واستخباره ليلة اللبس من البدر الهيتمي المُسَّفِّر عن الصحر فأخبره بوصوله له كاملاً، وكان القائم بالعَود جانبك الجداوي معاكسة لقانم التاجر مع تكليفه بما لم يَرْتَقِ لِقَدْرِه فيما سَلَفَ له من الولايات.

وفي سابع ذي القعدة نزل السلطانُ في جميع أُمرائهِ لتُربته التي أنشأها ومَدَّ له الأعجام حَلْوى عجميَّة، وقَرَّرَ بها شيخاً للصُوفية وخَلع عليه.

وفي ليلة الجمعة سادس عشريه عمل الدوادار الكبير جَانِبَك الجدّاوي عظيم المملكة ومُدّبّرها بِقُبّتهِ التي أنشأها في طرف بستانه بالقرب من منشية المهراني وليمة حافلة جداً لم يتخلف عنها كبير أحد ممن يُذكر حتى من طوائف الفقراء وعامة الناس، بَلْ أجمع الناسُ قاطبة على نهاية كل ما وقع فيها من جمع وأكل وترتيب وقراءة وإنشاد حتى من البِدّع وما نشأ عنها من المناكير، وكانت انتهاء سَعْدِ صاحبها، فإنه قتل هو وتَنَم رصاص(۱) أول الشهر الذي يليه بتدبير من السلطانِ بالغ في إحكامه وساعدته المقادير، وكاد السلطانُ لذلك وتتماته أنْ يتزلزلَ، فدبر ما قويت به شوكتُه، وقرر عوضه في الدوادارية يشبك بن سلمان شاه الفقيه المؤيدي، وقال الشعراء في قتل المشار إليهما ما كان منه:

السَّوَادَارُ ضَجَّتِ الْأَرْضُ مِنْهُ وَبِقَاعُ السَّنْيَا شَكَتْ والعِرَاصُ فَازَالَ السَّجَبَّارُ دُنْسِيَاهُ عَنْهُ وَأَذِيبَتْ كَمَا أَذيبَ السَّرَصَاصُ فَأَزَالَ السَّجَبَّارُ دُنْسِيَاهُ عَنْهُ وَأَذِيبَتْ كَمَا أَذيبَ السَّرَصَاصُ

وما أحسن ما أصيب على غُمدان قصر سيف ابن ذي يزن مما تُرجم بالعربية.

بَاتُوا على قُلَلِ الأَجْبَالِ تَحْرُسُهُمْ غُلْبُ الرِّجَالِ فَلَمْ تَمْنَعُهُمُ القُلَلُ غُلْبُ الرِّجَالِ فَلَمْ تَمْنَعُهُمُ القُلَلُ وَاسْتُنْوِلُوا مِنْ أَعَالِي عِزِّ مَعْقِلِهِمْ فَاسْتُنْوِلُوا مِنْ أَعَالِي عِزِّ مَعْقِلِهِمْ فَأَسْتَحِنُوا حُفْرةً يا بنُسَ مَا نَزَلُوا فَأَسْتَحِنُوا حُفْرةً يا بنُسَ مَا نَزَلُوا

<sup>(</sup>١) تنم رصاص: تنم بن بخشاش الجركسي الظاهري جقمق.

نَادَاهُمُ صَارِخٌ مِنْ بَعْدِ مَا دُفِنُوا أين الأسِرَّةُ والتَّيجَانُ والحُلَلُ أيْنَ الوَجُوهُ التي كَانَتْ مُحَجَّبَةً مِنْ دُونِها تُضْرَبُ الأَسْتَارُ والكِلَلُ مِنْ دُونِها تُضْرَبُ الأَسْتَارُ والكِلَلُ فَأَفْصَحَ القَبْرُ عَنْهُمْ حينَ سَاءَلَهُمْ تلك الوجوهُ عليها الدُّودُ يَقْتَتِلُ در طال مَا أَكَلُوا دهراً ومَا نَعِمُوا فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أُكلُوا

المقدس، ببيت المقدس، المنعية العلامة الورع الزاهد الزين أبو الجود ماهر (١) بن عبدالله بن المعدس المنعية العلامة الورع الزاهد الزين أبو الجود ماهر (١) بن عبدالله بن نجم الأنصاري البَلْقسي الأصل السَّفْطي القاهري ثم المقدسي. ممن تَمكَّن في فنون خصوصاً «الحاوي»، مع استقامة الفَهم، وسُرعة التصور، والتثبت في النقل، والمشي على قانون السَّلف. مِمَّن جمع بين العلم والعمل والزهد، وانتفع به الأكابر فمن دونهم، ولم يخلف هناك مِثْلُه.

١٧٣١ وفي ربيع الأول، فجاءة، عن سبع وثمانين، الفقيه الفاضل المصنف الشمس أبو الفتح محمد(٢) ابن الإمام الشهاب أحمد بن عماد بن

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٦/٢٣٦، ونظم العقيان/١٣٥، وبدائع الزهور ٢/٣٠٤.

والبَلْقَسِي: نسبة إلى بَلْقس من ضواحي القاهرة (التحفة السنية/٦١).

والسُّفْطِي: نسبة إلى سَفْط رَشين من البهنساويَّة بالصعيد وقد تجيء بالدال: سفط رشيد كما في الضوء.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٤/٧.

يوسف الإِقْفَهْسِي القاهري الشافعيُّ، ويُعرف كأبيه بابن العماد. ممن أقرأ الطلبة بالقاهرة ومَكة وتَكَسَّبَ بالشهادة، وربما استُغفل فيها، وكان سَاكناً ظاهر الجمود حريصاً على الجمع والمطالعة والكتابة عَجَباً في ذلك مع كِبر سِنِّه، ولا يعلمُ تمامَ فضيلته إلاَّ مَنْ خالطه. أخذتُ عنه.

التقي أبو بكر (١) بن محمد بن إسماعيل بن علي القلقشندي الأصل المقدسي التقي أبو بكر (١) بن محمد بن إسماعيل بن علي القلقشندي الأصل المقدسي الشافعي. ممن درس، وأفتى، وحدّث، وأخذ عنه الأكابر، وخرجت له أربعين، وابن أخيه مشيخة، وكان ذا أنسة بالرّواية مع تمام عقل وحُسْنِ تدبير ووفور محاسن وإتقانٍ وانجماع عن الناس خصوصاً بأخرة، ولم يكن مدفوعاً عن رئاسة وحشمة ؛ بل لم أر في بلده أجل في معناه منه، وكان شيخنا يُجِلّهُ في آخرين.

۱۷۳۳ وفي رمضان، وقد جاز التسعين، العلامةُ الأوحدُ البدرُ محمد(۱) ابن أحمد بن محمد بن محمد المصري الشافعي، نزيلُ فُوَّه، ويُعرف بابن الخَلَّال \_ بمعجمة ثم لام مشددة \_ ممن درس، وأفتى، ووعظ، وخطب، وحدَّث، وانتفع به الفضلاء، مع طرحهِ للتكلُّف، وتقشفهِ، وتواضعه.

١٧٣٤ - وفي ربيع الآخر، عن نحو المئة، شيخُ المذهبِ الحنفي وطرازُ عِلْمه الظاهرِ والخَفِيِّ العَالمُ الكبير، وحاملُ لواءِ التفسيرِ قاضي القُضاة شيخُ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١١/ ٦٩، ونظم العقيان /٩٦، وشذرات الذهب ٣٠٦/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٨٣/٧.

المؤيدية سعدُ الدين أبو السعادات سعد (١) بن محمد بن عبدالله بن سعد النابُلسيُّ الأصلِ المقدسيُّ نزيلُ القاهرة، ويُعرف بابن الديري، منفصلًا عن القضاء، وكان ممن أخذ عن الأكابر وألحق الأحفاد بالأجداد، وصَنَّف، ووعظ، وحَدَّث، ونظم، وناظر، وبَهَرَ بوفور حفظه وذكائه، وانعقد الإجماعُ على جلالته مع صفاء الخاطر وسلامة الفطرة والمحاسن الجَمَّة. وكنتُ ممن أخذ عنه، وكتب عنه من قصيدة:

مَا بال سِرِّكَ بالسهوى قد لاحا وخَفِي أمرك صار منك بواحا ألفَرْطِ وجددك من حبيب لاحا نَمَّ السقامُ على المحبِّ فباحا ونما الغرامُ به فصاح وناحا

1۷۳٥ وفي جمادى الثاني، عن نحو الستين، العلاءُ علي (٢) بن أحمد ابن محمد البغداديُّ الأصل الغَزِّي الحنفي، نزيل القاهرة وإمام الأشرف إينال، ويُعرف بالغزي. ممن تَقَدَّمَ في أيامه، وولاَّهُ نَظَرَ الأوقاف، وجَمَعَ أموالاً جَمَّة، وكان يُبَدِّرُهَا مع تنطع في الطهارة والوسواس وتدينٍ وتعفف، ويقال: إنه كان يدرس القراءات.

١٧٣٦ وفي ربيع الأول، عن بضع وستين، بدمشق، قاضي الحنفية به

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٤٩/٣، وشذرات الذهب ٣٠٦/٧، وبدائع الزهور ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥/١٨٨، وبدائع الزهور ٢/٣٠٣.

العلامة حميد الدين أبو المعالي محمد(١) بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عمر البغدادي الأصل الفرغاني الدمشقي، ويُنسب لإمام مذهبه، وكان شيخنا يصرح بتلفيق النسب إليه. ممن صنّف، ودرّس وأفتى، وكان عالماً بالنحو والصرف والمعاني والبيان والأصول وغيرها مشاركاً في الفقه.

القاضي الشمس أبو الفضل محمد(٢) بن أحمد بن عمر القَرَافيُّ القاهري القاضي الشمس أبو الفضل محمد(٢) بن أحمد بن عمر القَرَافيُّ القاهري المالكي، سبط ابن أبي جَمْرة، ويُعرف بالقرافي. ممن دَرَّسَ، وأفتى، وحَدَّثَ، وألَّفَ، وناظر، وترشح لقضاء مذهبه، مع مَزيدِ العقلِ والتودد وبراعة الخط واللفظ والانفراد في صناعةِ التوثيق والمحاسن الجمة، وهو ممن كتبت عنه، ولم يخلف بالمالكية مَن اجتمع فيه مَا اشتملَ عليه.

الفضل عبدالرحمن، ويُسمى محمداً أيضاً ،ابنُ الشهابِ أحمد بن محمد بن الفضل عبدالرحمن، ويُسمى محمداً أيضاً ،ابنُ الشهابِ أحمد بن محمد بن محمد بن وفاء القاهري الشاذلي المالكي، ويُعرف كسلفه بابن وفاء، وهو بكنيته أشهر. ممن خلف عمَّهُ في المشيخةِ والتكلم على طريقتهم، وفُتحَ عليه بمَا لم يكن في الظَّنِّ.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٤٦/٧، ونظم العقيان/١٣٥.

والفَرْخاني: نسبة إلى فَرْغانة مدينة بما وراء النهر.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٧/٧، ونظم العقيان/١٣٦، وبدائع الزهور ٢/٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٤٢/١١.

١٧٣٩ وفي ربيع الأول، وقد قارب السبعين، ظناً، القاضي شهابُ الدين أبو العباس أحمد (١) بن أحمد بن موسى بن إبراهيم البحريُّ القاهريُّ الحنبلي، ويُعرف كأبيه بابن الضياء.

۱۷٤٠ وفي جمادى الآخرة السيد حسن (٢) بن محمد بن عبدالقادر القادري شيخ طائفته، ووالد الشمس محمد الحنبلي. كان صالحاً نَيِّراً سليمَ الفطرة منجمعاً عن الناس عديمَ الخبرة بمخالطتهم وغيرها.

المقرىء أحدُ رؤساء الجوق وأعيانهم، ويعرف بابن الزيات. ممن سافر سنة آمد، وكان ذا فضل في الجملة.

السراجُ عمر (١٠ وفي المحرم، عن بضع وثمانين، الشيخ المُسَلِّكُ القُدوةُ السراجُ عمر (١٠ بن علي ابن غُنيم المدمشقي الأصل الخانكي المَشْتُولي الشافعيُّ، ويُعرف بالنَّبْتيتي ـ نسبةً لقرية بالقُرب من خانقاه سرياقوس. ممن تَسَلَّكَ وسَلَّك وأشيرَ إليه بالكرامَاتِ والأحوال المباركات، وأخذ عنه الأكابر، وكنتُ ممن شُمِلَ بلحظهِ؛ بل تلقنتُ منه الذَّكْر، وألبسني الطاقية على طريقتهم.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٢٤١.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٢٥/٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢/٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٠٨/٦.

والمَشْتُولي: نسبة إلى مَشْتول من ضواحي القاهرة ويقال لها مشتول السوق والطواحين وكانت قديماً من الأعمال الشرقية (التحفة السنية/٤٠).

الجركسي الأشرفي ربيع الأول بالرُّهَا، قتلاً على يد بعض مماليكه، جانم (١) الجركسي الأشرفي برسباي المترشح للتملك بعد التنقل في الولايات التي آخرها نيابة الشام، وكان دَيِّناً مُتَعَبِّداً مقتفياً أثرَ السنةِ، محباً في الفقهاء والصالحين، كثيرَ الإفضال والمواساة، متحرياً في أحواله بحيث عُدَّ مَا اتَّفِق له محنة، مع حدة وبادرة وسُرعة حركة، ولكن محاسنه كثيرة، ولذا عاش سعيداً، ومات شهيداً.

١٧٤٤ وفي المحرم نائب مقدم المماليك عنبر(٢) الحبشيُّ الطواشيُّ الطنبذيُّ، مَصْرُوفاً، وهو صاحبُ المدرسة بالباطلية.

١٧٤٥ وفي المحرم أيضاً، السراجُ عمر (٣) ابن صَغِير. أحد مشاهير الأطباء المعمّرين. ممن تَرَشَّحَ للرئاسة.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٦٣/٣، وبدائع الزهور ٤٠٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٦/١٤٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٦/١٢٥.

## سنة ثمان وستين وثماني مئة

في المحرم عُقد مجلسٌ بالصالحية النجمية بسبب تَعَدِّي أهل الذمة وخروجهم عن العهدِ القديم وأُلْزمُوا بما تَضَمَّنَهُ عهدُ الملك الناصر بزيادات، وشُدِّدَ عليهم بحيث أظهر جماعةٌ من أعيان كتبة النصارى الإسلام وذلك بعد إرسال ناظر الجوالي القاضي علاء الدين أبن الصَابُونِي إليَّ في ذلك، وجمعتُ له «القول المعهود فيما على أهل الذَّمةِ من العُهود».

وفي سادس عشري ربيع الآخر أقيمت الجمعة بمكان الآثار النبوية بحضرة المالكي والحنبلي وناظر الخاص في آخرين، وذلك بعد إصلاح العلمي ابن الجيعان للمكان وتجديده.

وفي ثامن عشر شوال برز المحمل ومعه أميرُ الركب الشهابي أحمد حفيد العيني وسبط خوند الكبرى وجدَّتُه المشار إليها في تجمل زائد يُحاكي المؤيد أحمد بن الأشرف، وأمير الأول الشرفي يحيى سبط المؤيد شيخ ومعه أبوه الدوادار الكبير وزوجته، وهي ابنةُ المحبي ابن الشحنة، مع والدها وإخوتها وغيرهم، وكان جَمْعاً هائلًا، وفيها وصلَ قاصدُ ملكِ الروم وقاصد حسن بك صاحب آمد وغيرها في وقتين مختلفين.

١٧٤٦ ومات في رجب، عن سبع وسبعين، قاضي الشافعية شيخ

الإسلام العلمي صالح(١) ابن شيخ مشايخ الإسلام السراج عمر بن رسلان البُلْقيني الأصل القاهري. ممن دَرَّسَ، وأفتى، ووعظ، وخطب، وصنَف، ونظم ونثر، وحدَّثَ بحيث اشتهر اسمُهُ وبَعُدَ صِيتُه، وأخذ عنه الناسُ طبقةً بعد أخرى، وأخذت عنه، بلْ خَرَّجتُ له أشياء مع قوة الحافظة وسُرعة الإدراك وطلق العبارة والفصاحة وحُسْنِ الاعتقاد في الصالحين، ومزيد الصفاء والمحاسن الجمة، وتأسَّفَ الناسُ على فَقْده، ولَم يخلف في مجموعه مثله، وأعيد بعده المناوي.

الأولى الشهابُ أحمد (۱۷٤٧ وفي جمادى الأولى الشهابُ أحمد (۱) بن عمر بن عثمان بن على الخوارزميُّ الدمشقي الشافعيُّ، أحدُ أعيانِ دمشق، ويُعرفُ بابن قرا. ممَّن دَرَّسَ، وحَلَّق للأورادِ والذِّكْرِ وجمع في ذلك شيئاً، وكان عالماً صالحاً دَيِّناً، مُصَرِّحاً بالحَطِّ على الطائفة العربية؛ بل توسع لأتباع ابن تيمية.

الفرج وفي جمادى الأولى، عن ست وستين، النين أبو الفرج عبد الرحمن (٣) بن أبي بكر بن علي الدمشقي الشافعي، ويُعرف بابن الشّاوي. ممن أقرأ الطلبة، ونَاب في القضاء، وكان إماماً فقيهاً علامة. حَمَل نَعْشَهُ الأكابر، وكَثْرَ الثناءُ عليه.

١٧٤٩ وفي ربيع الثاني، فجاءة، عن ستٍ وثمانين، الرئيس النادرةُ

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ٣١٢/٣، ونظم العقيان/١١٩، وشذرات الذهب ٣٠٧/٧، وبدائع الزهور ٢ ١١٩/٤، وذيل رفع الإصر/١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٤٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٤/٥٦.

جمالُ الدين عبدالله (۱) بن أبي الحسن علي بن يوسف الملقب أيوب بن علي الدمشقيُّ، ثم القاهري الشافعي، خادم سعيد السعداء، ويُعرف كأبيه بابن أيوب، وكان ثقةً، فاضِلاً، رئيساً، متواضعاً، كريماً، متجملاً، بليغاً، فَكِهَ المحاضرةِ، راغباً في لقاء الله، مُنْشرحَ الصدرِ للموتِ، حَدَّثَ وألَّفَ. أخذتُ عنه، ونعمَ الرجلُ كان.

١٧٥٠ وفي صفر الشيخ المعتقدُ الفصيحُ عمر (٢) بن إبراهيم بن أبي بكر الكردي ثم القاهري الشافعيُّ، بجامع قيدان. ممن كنتُ ألتذُّ بعباراته الرائقة وفصاحةِ كلامه، وكان يغتسلُ لكل صلاة صيفاً وشتاء، ولما وَليَ ابنُ حسَّان مشيخة سعيد السعداء قلِقَ من ذلك وصار يُشافهه بما لا يَحْسُنُ وهو يحتمله، وما علمتُ لذلك سبباً. رحمهما الله.

۱۷۵۱ وفي المحرم قاضي الحنفية البدر أبو عبدالله الحسن (٣) بن علي ابن محمد الحصني ثم الحموي القاهري، ويُعرفُ بابن الصوَّاف، وكان صالحاً، مشرياً، تامَّ العقل، متواضعاً، محبّاً في المذاكرة بمسائل العلم والأدب، بحيث أثنى المُنَاوي عليه عند السلطان بالعلم والتضلُّع في الأصُول، وعاد عقبه المحبي ابن الشحنة للمنصب، وكانت بينهما حروبُ وخُطوب.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٣٦/٥.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٦٤/٦، وبدائع الزهور ١٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١١٣/٣، ونظم العقيان/١٠٤، وفيه: الصرّاف وهو خطأ، ويداثع الزهور ٤١٢/٢، وذيل رفع الإصر/١٢٣.

1۷۰۲ وفي ربيع الثاني، بطيبة، قاضي الحنفية بها ومحتسبها سعد الدين سعد (۱) ابن فتح الدين أبي الفتح محمد بن عبدالوهاب بن علي الأنصاري الزرندي المدني، وكان قد أنعم عليه الظاهرُ جقمق بألف دينار ليوفي بها دينه.

العلاء علي (٢) بن سُودون اليشبغاوي القاهري الحنفي، نزيل دمشق، من العلاء علي (١) بن سُودون اليشبغاوي القاهري الحنفي، نزيل دمشق. ممن تميز في الفنون، وتعانى الأدب فبرع، ولكنه سلك فيه غاية المجون والهزل والخراع (٣) والخلاعة بحيث راج فيه جداً، وطار اسمه به وتنافس الظرفاء ونحوهم في ديوانه، وقد كتبت عنه من نظمه.

١٧٥٤ وفي ذي الحجة ، بجزيرة أرُوى ، وقد زاد على الستين ، ظناً ، أبو الفضل عبدالرحمن (١) ابن الشيخ محمد بن حسن الحنفي ، وحُمِلَ لزاوية أبيه فَدُفن بها ، وكان قد عقد الميعاد في زاوية أبيه ، ودار حوله بعض أتباعه ، ولكنه لم يرتق لناموسه ووجاهته .

1۷۵٥ وفي ذي الحجة، قبل إكمال الثلاثين، بمكة، قاضي المالكية بها يسيراً ظهير الدين أبو الفرج ظُهيرة (٥) ابن الرضي أبي حامد محمد بن محمد بن حسين القرشيُّ المخزومي المكي. ممن تميز بالفضيلة،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٥٣/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥/٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) الخراع: الفجور.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٤/١٢٩.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٤/١٥، وبدائع الزهور ٢/٢٤.

معَ الديانةِ والحياء والتَّصَوُّنِ وكثرةِ المحاسن، وتأسَّفَ الناسُ عليه، وصبر أبوه على فقده.

١٧٥٦ وفي ذي القعدة، عن ثلاث وخمسين، الشيخ تاج الدين عبد الوهاب (١) بن علي بن حسن النَّطُوبَسِي ثم القاهري المكي المقرىء. ممن دَرَّسَ، وأقرأ، وخطب، وأمَّ بالسلطانِ مع الديانة والأمانة والبهاء والمحاسن.

١٧٥٧ وفي المحرم، بإسكندرية، عن أربعينَ، العزيزُ الجمالُ أبو المحاسن يُوسف (٢) ابن الأشرف بَرْسَباي الدقماقي الظاهري الأصل القاهري وأُمَّةُ أمَةٌ لأبيهِ جركسيةٌ اسمها جُلبًان، مَلَكَ بعدَ أبيه بعهدٍ منه، ثم خُلعَ قبل تمام مئة يُوم بالنظاهر كما سلف في محاله، وبعد أن كان بإسكندرية مسجوناً، أفرج عنه السلطانُ في سنة خمس وستين وسمح له بالسُّكنَى بدار منها، وبالركوب للجمعة وغيرها من جهة باب البحر خاصة، فسكن داراً عظيمة وشَيَّد بُنيانها وأقام بها بتجمل ذائدٍ حتى مات.

١٧٥٨ ـ وفي ربيع الأول، عن نحو سبع وعشرين سنة، أخوه الشهابي أحمد (٣) في بيت زوج أمه أمير سلاح قرقماش بخط التبانة، وبه انقرض نَسْلُ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠٤/٥، وبدائع الزهور ٢/٢٢، وفيه: محمد البطونسي وهو خطأ. والنُّطُوبَسِي: نسبة إلى نُطُوبَس من الوجه البحري بمصر (قوانين الدواوين/١٩٥، والتحفة السنية/١٣٧).

 <sup>(</sup>۲) الضوء اللامع ۳۰۳/۱۰ ونظم العقيان/۱۷۹، وشذرات الذهب ۷/۹۳، وبدائع الزهور
۲/۲٪ .

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢/٧٤٧، وبدائع الزهور ٢/٤١٤.

أبيه سوى ابنة لهذا، وكان تقارب أجله مع أخيه بدون طاعُون ونحوه من الغريب.

١٧٥٩ وصاحب بلاد الروم قونية ولارندة وقيسارية (١) وغيرها صارمُ الدين إبراهيم (٢) بن محمد بن علي بن قرمان ، عن قريب الستين ، من بيت مملكة ، ودام هو في المُلْكِ زيادةً على خمس وأربعين عاماً ، وكان ذا عساكر هائلة ، ومملكةٍ ضخمة ، وسيرةٍ في الرعية جيدة ، واستقر بعده ابنه إسحاق بعهدٍ من أبيه .

• ١٧٦٠ وخليل (٣) صاحبُ شماخي وما والآهَا مِمَّا يزيدُ على ثلاثةِ آلافِ كورةٍ، دَامَ في الملك نحو أربعين سنة بدون مُنَازع ، وصار من أجَلُّ ملوكِ الشرق وأحسنهم سيرةً وأكثرهم سياسةً ، واستقر بعده ابنهُ شروان شاه .

۱۷٦۱ وفي جمادى الأولى في عشر السبعين بدمشق ناثبها تَنَم (١) بن عبدالرزاق الجركسي المؤيدي، واستقر بعده بَرْسَباي البَجَاسِي.

۱۷٦٢ وفي جمادى الشاني، في عشر السبعين، أيضاً جَانِبَك (٥) الجَكَمي التاجي المؤيدي نائب حلب منفصلًا عنها قبل خروجه منها بدار السعادة، وكان خرج تقليده بعد تَنَم بنيابة الشام فمات وجاء العِلْمُ والقاصد

<sup>(</sup>١) قُونِية ولارندة وقَيْسَارِيَّة من مدن الأناضول ويقال في الأخيرة: قَيْصَريَّة أيضاً.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١/١٥٥، وبدائع الزهور ٢/١/٦.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع /١٨٩.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٣/٤٤، وبدائع الزهور ٢/٤١٧.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٣/٥٥، وبدائع الزهور ٢/٤١٧.

في قطْيَا(١) فاستقر الذي قبله.

المدينة، قتلاً على يد بعض العرب، بُرْد بَك (٢) الأشرفي إينال. رقّاهُ أستاذه للدوادارية على يد بعض العرب، بُرْد بَك (٢) الأشرفي إينال. رقّاهُ أستاذه للدوادارية الثانية وزَوَّجَهُ ابنته، وكان أحد مَنْ إليه المرجعُ في أيامه، وله مآثرُ بالقاهرة ودمشق وغزة وغيرها مع عقل وسياسةٍ وتواضع ومحبةٍ للفقهاء والصالحين وإحسانٍ لهم، وحُمِلَ بعد قتله لخليص فَدُفِنَ بها، ثم نقل في التي تليها إلى مكة فدفن بمعلاتها.

1978 وفي ذي القعدة، أوائل الكهُولة بمكة، الوزيرُ العلاء علي (٣) بن محمد بن أبي بكر ابن الأهناسي. ممن ولي الأستادارية والوزر والخاص، وتكرَّر رُتْ مُصَادراته وتسحبه، وكان فيه تَكرُّمٌ في الجملة وإظهارُ ميل لمن يُنْسَبُ للصلاح، وربما قرأ القرآنَ في بيته مع بعض مَنْ يترددُ إليه وضد مَا ذُكر أكثر.

<sup>(</sup>١) ويقال فيها قَطْية، كما في «معجم البلدان» وهي بقرب الغَرَما.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤/٣، وبدائع الزهور ٢٣/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٥/٢٩٦، وبدائع الزهور ٢/٢٣٤.

# سنة تسع وستين وثماني مئة

في مستهلها كانت تهنئة القضاة مَا عَدا الحنفي لغيبته في الحج بالدهيشة، وصَادف طلوع المبشر فأخبر بالوقوف يوم الاثنين وكان العيد هُنا، فقال الشافعي: إنَّ ما ثبتَ عندنا كان كذلك بالشام والصعيد فدلَّ على اختلاف المطالع أو أنهم أخطأوا بمكة ولا يضرُّ، فوقوفهم يوم العيد مُجْزِيءً.

وفي ثالثه طَلَعَ نقيبُ الشافعي مع الناصري الكمالي بقاضي الخليل ومَعَهُ قطعةً، قيلَ إنها من خُفِّ الإمام علي رضي الله عنه ونسخة من ورق أبيض ضمن صندوق لطيف آبنوس ضمن كيس أسود من كسوة المقام الخليلي، فتبرَّكُ السلطانُ بالأثر المُشَارِ إليه، وأقرَّهُمْ على مَا بيدهم.

وفيها تكرر ركوب السلطان حتى إنه نزل في جمادى الأولى بغير قماش الموكب إلى ربيع أمير مجلس قانم التاجر المؤيدي بجهة بَهْتيم فمد له سماطاً هائلاً، وقدَّم له أشياء، ثم ركب بعد الظهر فاجتاز بقنطرة الحاجب ودَخل للبباوي (١) وزيره، ثم من باب القَنْطرة واجتاز بالمنكوتمرية تحت القبو المجاور لبيت ابن المرجوشي حتى وصل لبيت أستاداره منصور ففرش له الشقق، ونَثر عَلى رَأسه خفائف الذهب بحسب الحال، وقدم له ما قيمته دون

<sup>(</sup>١) هو محمد البباوي وسترد ترجمته فيما بعد.

ألفي دينار، ورَجَع إلى القلعة، وتعجب الناسُ من قوة قلبه في سلوكِ هذه المضائق.

وكذا تكرر فيها ردَّع السلطان لأجلابه حين أخذوا في اقتفاء الإينالية، بحيث ضرب في شعبان واحداً منهم ضَرباً مُبرِّحاً، بَلْ وسَّط غلامه بالخيميين، ونَفَى يشبك الساقي أحد المفسدين لدمشق مع إعطائه بها إمرة عشرة، بَلْ نفى في رمضان لدمياط الأتابك جرباش المحمدي الناصري ومَعه ابنُه بغير ذنب ولا سبب سوى كونِ المماليك ألزمُوهُ فيما مضى بالركوب، واستقر في الأتابكية قائم التاجر، وكانت الوقفة الجمعة، وحَجَّ الكَركيُّون بمحمل لطيف، وكذا حجَّ رَكْبُ المغاربة، وأعطوا قُضاة مكة ثماني مئة دينار بالسَّويَّة.

وفي ثالث عشر ذي الحجة نزل السلطانُ بنفسه ومعه الأتابك وغيره من الأمراء فَمَنْ دونهم حتى فتح السدَّ، وكنتُ يومئذٍ تجاه المقياس فرأيتُه وكان يوماً مشهوداً.

الفقيه الزين أبو بكر(١) الشَّنَواني ثم القاهري الشافعيُّ الخطيب بجامع ابن الفقيه الزين أبو بكر(١) الشَّنَواني ثم القاهري الشافعيُّ الخطيب بجامع ابن مين السُّورَيْن. ممن أخذ عن الأبناسي الكبير، وقرأ عليه الزين عبدالرحيم الأبناسي، وكان صالحاً سَاكناً منجمعاً عن الناس، مع التَّقلُل

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١١/٩٩.

والشَّنَواني: نسبة إلى شَنَوان بفتح الشين والنون وهي من المنوفية بمصر، ويقال فيها شَنَوال (قوانين الدواوين/١٥٦، والتحفة السنية/١٠٧).

والقناعةِ والاستحضار، وكنتُ استأنسُ برؤيته وأتوخَّى بركةَ دعواته.

الدمشقي الشافعي، ويُعرف بابن خليل بن سلامة الأذرعي الأصل القابوني الدمشقي الشافعي، ويُعرف بابن الشيخ خليل، وكان فاضلاً خَيِّراً متواضعاً محباً في الحديث وأهله؛ بل له بالفن أنسة ما واستحضار لبعض المتون، وربما جمع شيئاً، وناب بجامع بني أمية خطابة وإمامة.

الشمس محمد (٢) ابن العالم نور الدين علي بن أحمد ابن أبي بكر المصري البندقد اري الشافعي الشاذلي، ويُعرف بابن أبي الحسن. ممن تَمَيَّزَ في الفقه وأصوله والعربية والقراءات، وشارك في غيرها، مع محبة للإسماع، والمثابرة على الخير. أخذت عنهما.

١٧٦٨ وفي المحرم، عن بضع وتسعين، الشيخُ شمسُ الدين محمد (٣) ابن علي بن أحمد بن عبدالواحد الأبْيَارِي ثم القاهري الشافعي، ويُعرف بابن المُغَيْربي. ممن اعتنى بالأدب ونظم بحيث طارح شيخنا بَما كتبتُ عنه منه، وكان من أخصًاءِ الظاهر جقمق بحيث أثرى مع الخيرِ والديانةِ وحُسْنِ المحاضرةَ والسُّكون والإنجماع سيما بأخرة.

١٧٦٩ وفي شعبان شيخ الحنفية بالمسجد الذي جَدَّدَهُ الظاهرُ بخان

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٧٦/٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٨/١٦٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٦٤/٨.

الخليلي الجمالُ عبدالله(١) الأردبيلي. ممن درَّسَ الفقه وأُصُوله وغيرهما، وأخذَ عنه القاضي حيرُ الدين الشنشي، وكان مع فضيلته خيراً، واستقر بعدَهُ في المسجد المشار إليه الإمام شمسُ الدين الأمشاطي.

• ١٧٧٠ وأبو العباس أحمد (٢) بن محمد بن عبدالله بن علي التّجاني التسونسي المسالكي، ويعرف بأبي العباس ابن كُحيل. ممن تقدم في الفضائل؛ وجَمع في الفقه مختصراً سمّاه: «المقدمات»، وآخر في الوثائق، وآخر في التصوف، وهو الغالبُ عليه مع الصلاح وحُسْنِ المحاضرة وطلق العبارة وبهاء المنظر، وامتدح شيخنا بمّا كَتَبَهُ عنه.

۱۷۷۱ وفي رمضان، عن بضع وسبعين، بدمشق، العالم الورع الزاهد القدوة صفي الحدين أبو عبدالله محمد (٣) بن عبدالله بن نجم الدمشقي الصالحي الحنبلي، ويُعرف بابن الصفي ـ بالتخفيف، وحُمِلَ نعشه على الرؤوس. أخدتُ عنه.

١٧٧٢ وفي شعبان الشيخُ الجليل المعتقَدُ عبدُ الكبير() بن عبدالله بن محمد أبا حُميد الحضرمي اليَماني، نزيل مكة، ومَنْ له وجَاهةٌ عند صاحبها وقاضيها فَمَنْ دُونهما وزاوية بها، وبلغني عنه أنه قال: طالعتُ الفُصوصُ بتمامه فما أعجبني، ومَا أتركُ ذِكْرَ هذا للناس إلا مخافة أن يُقَبِّحُوهُ، أي:

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٧٤/٥، وهذا غير جمال الدين عبدالله الأرْدُبيلي المتوفى سنة أربع وتسعين وثمان مئة، وانظر نظم العقيان/١٢١.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/١٣٦. وتحرفت فيه نسبته «التجاني» إلى: «البجائي».

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١١٥/٨.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٣٠٤/٤. و«أبا حميد» لقب على طريقة الحضارمة.

يشتموه. انتهى. ولَم يكن الناس في شأنه بالمُتَّفِقينَ.

المعيد على المن المريني العبد الحقّي ـ نسبةً لبني عبدالحق (١) ابن أبي سعيد عثمان بن أحمد المريني العبد الحقّي ـ نسبةً لبني عبدالحق ـ على يدِ نقيبِ الأشرافِ الشريف محمد بن عمران الحسني لتوليته الوزارة يهودياً، واستقر الشريف عوضه باتفاق أهل الحَلِّ والعقد، ودَامَ سنين.

١٧٧٤ وفي جمادى الأولى زعيم الأقطار الحجازية وعميدها ووزيرها الشهاب بُدَيْر (٢) بن شكر الحسني مولاهم. ولم يخلف في أبناء جنسه مثله رئاسةً ووجاهةً وسناءً.

١٧٧٥ وفي ربيع الآخر الأمير صاحب حُلْي ابن يعقوب من اليمن موسىٰ (٣) بن محمد بن موسى السهمي، وكان يُعَدُّ من الأعيان ذوي البيوت في الممالك، مِمَّنْ لِجَدِّهِ مع الشريفِ حسن بن عجلان وقائع.

١٧٧٦ - وأمير عرب آل فضل بالبلاد الشامية علي (١) بن نعير بالقُرب من أعمال حلب مَعْزُولاً عن الإمرة.

١٧٧٧ - وفي ذي الحجة غريقاً بالنيل وهو في الكهولةِ الوزيرُ المعلِّم

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٧/٤، وشذرات الذهب ٧/٩٠٨، وبدائع الزهور ٢/٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٩١/١٠، وبدائع الزهور ٢/٢٦.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٤٦/٥، وهو عجل بن نعير، وكذلك في بدائع الزهور ٢/٢٣١.

محمد (١) البباوي بموحدتين نسبة لِبَبا الكُبرى (٢) من الوجه القبلي ولم يَظْفَرُوا من بَدَنهِ بشيء ويقال: إنَّ فقيراً بمصر أخبر أنَّه سيسجنُه في البحر ولا يُخْرجُه أبداً، وَوَلِيّ بعدَه الشرفُ يحيى بن صنيعة أولَ التي تليها، وكان من مساوىء الزمان معَ خصائل يُذْكَرُ بها في الجملة. وغيره مِمَّنْ باشر منصبه أسوأ منه.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠/١١.

<sup>(</sup>٢) بِبًا الكبرى: من البهنساوية وقد تلتبس بغيرها.

#### سنة سبعين وثماني مئة

استهلت والأتابك قانم المؤيدي التاجر.

وفي صفر أُمْسِكَ طباخ أخذ بغلة للمحيوي الطُّوخي أطلقها لعلتها فذبحها ودَقَّ من لحمها كباباً فشهر بالشوارع بعد ضَرْبهِ وإهانته.

وفي ربيع الأول وصل السيد نور الدين القُصيري الكردي من بلاد الروم وعليه خلعة ابن عثمان متملكها ومعه مطالعة تتضمن التودد مع جَرْيهِ على عَادته في قلة إنصافه في المكاتبة إما جهلًا أو عمداً.

وفي يوم الخميس ثالث عشر جمادى الثاني بلغ الحنفي والحنبلي وهما في انتظار جنازة الفخر الأسيوطي عند بيته طلوع الصلاح المكيني للقضاء فرام الحنفي التوجه للأزهر ليظهر التشفي بالمُنَاوي وكان جالساً فيه لانتظار الجنازة أيضاً فمنعه الحنبلي إلى أن ظهرت الجنازة، وحينئذ تكلَّف للإقامة وما وصل للمناوي إلا وقد علم بطلوع البرهان ابن الديري فانحل بَرْمُهُ واشْتَدَّ مَمَّهُ، وبلغني أنه لما دخل بيته بشَّرتُهُ زوجته بعزل المُنَاوي فقال لها وعبيدكِ ابن الشحنة أيضاً.

وفي شعبان أُمْسِكَ نقيب الجيش الناصري محمد الكمالي أحد خواص السلطان والمعينين عنده للتكلم في حوائج الناس على عشرة آلاف دينار،

فلما أوردها نُفيَ إلى حماة في مستهل شوال.

وفي رمضان خلع على جماعة بوظائف جُدِّدت في المدرسة البدرية العينية على أوقاف أضافها إليها حفيده الشهابي أحد المقدمين وسبط خوند الأحمدية، فالأميني الأقصرائي بمشيخة الصوفية، وسمح له في مجيئه بعد فراغه من حضور الأشرفية، والشمني بمشيخة الحديث، والصيرامي بمشيخة التفسير، والتقي الحِصْنِي بمشيخة العلوم العقلية، إلى غيرهم من الأعيان كالطوخي وابن القطان وابن الفالاتي، وتزاحم الناس هناك وما كان بأسرع من إبطالها، وفات على المقرر مقصوده.

وفي ثامن عشر شوال برز المحملُ وأميره خير بك الظاهري الخازندار الثاني ومعه زوجته ابنة الجمالي ناظر الخاص وأخوها الكمالي ناظر الجوالي ومعه الولوي الأسيُوطي وابنُ البرقي في آخرين. وكُنْتُ ممن توجَّه بالوالدين والأخ الأوسط وعيالنا مُتَرجِّين القَبُول.

وفي ذي القعدة أقيمت الجمعة بتربة السلطان التي استجدّها بحضرة القضاة الأربعة والأمراء والأتراك ومَنْ لا يُحصى وخطب بهم الزينيُّ ابنُ مزهر، وكان المرقي الشرفي الأنصاري، وخطب الزكي مسلم فيما قيل بالسلطان في جامع القلعة، واستقر في مشيخة الصُوفية بها الشريفُ الطويل المغربي، ثم تركها زهداً، وشرط السلطانُ له لجلالته عنده أنْ يدفع له من ربع وقفها نظير معلوم المشيخة ويصرف للمستقر معلوم آخر. هكذا قرأته بخط بعض المعتمدين، ولو عمل الأشرف برسباي مع ابن الهمام حين إعراضه عن مشيخة مدرسته مثل هذا لكان به أحق.

١٧٧٨ ومات في ربيع الأول، عن بضع وتسعين، بدمشق، العلامة المُفَوَّةُ البليغُ البرهانُ إبراهيم(١) بن أحمد بن ناصر بن خليفة المقدسيُّ الناصريُّ البَاعُونيُّ الدمشقي الشافعيُّ، ويُعرف كأبيه بالباعوني. ممن أبى القضاء ولكنه خطب ودرَّسَ، وصنَّفَ، ونظم، ونثر، وطارح الأثمة، وكتب عنه الأكابرُ كشيخنا. وأثنوا عليه، وكان محلاً لذلك. حملتُ عنه جملةً، وبالغ في الثناء، ومِمًّا كَتَبتهُ عنه:

لازِم الصَّمْتَ مَا آسْتَ طَعْتَ فَكُمْ قد

سَتَرَ الصَّمْتُ مِن عُيُوبٍ وَغَطَّىٰ واجتَنب تَثْرَة الحَلكم فَمَنْ

كَانَ كَشِيرَ السَكِلَامِ زَلُّ وَأَخْسَطَا

1۷۷۹ وفي رمضان أخوه الفاضل الناظم الناثر المؤلف الشمسُ محمد (٢) بن أحمد بن ناصر الباعوني الخطيب، ممَّن جمعَ نفسهُ على العبادةِ ونظم السيرة النبوية لمُغْلُطَاي. كتبتُ عنه في رثاء ولدٍ له تضميناً:

أمحملًا إن كان قد عَزَّ اللقاء ومَضتْ مَسَرَّاتُ الحياةِ بأسْرِهَا فَلَابْكِيَنَّكَ أَعْظُمِي في قبرها فَلَابْكِيَنَّكَ أَعْظُمِي في قبرها

١٧٨٠ وفي شوال، عن ثمانين، القاضي المدرسُ الرئيسُ الجلالُ أبو

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٦/١، ونظم العقيان/١٣، وشذرات الذهب ٣٠٩/٧.

والبَّاعُوني: نسبة إلى باعون من أعمال عجلون. بين حوران والبلقاء.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١١٤/٧، وشذرات الذهب ١١٠/٧، وبدائع الزهور ٢/٣٨٠.

الفضل عبدالرحمن (١) بن علي ابن شيخ الإسلام السراج عمر بن علي الأنصاريُّ الأندلسيُّ الأصل القاهريُّ الشافعيُّ، ويُعرف كسلفه بابن المُلقِّن. ممن دَرَّسَ وحَدَّثَ، ووليَ نَظَرَ البيمارستان وقضاء الشَّرقيَّة ثم تركهما. أخذتُ عنه جملةً، وكان ذا سكينةٍ ووقارٍ وخطٍّ حَسَنٍ مع التواضع والديانةِ والعِفَّةِ والانجماع والتصدق سِرَّا، وتَرْكِ الدخولِ فيما لا يعنيه.

الماد وفي جمادى الثاني، عن بضع وستين، الواعظُ الفريد حِفْظًا ونقلاً أبو العباس أحمد (٢) بن عبدالله بن محمد بن داود المجدليُ المقدسيُّ الشافعي. ممن دَرَّسَ، وأفتى، ووعظ، وقضى، ورَاجَ أمرهُ في الوعظِ مع التواضع والتساهل.

1۷۸۲ وفي شوال، بطيبة، عن ست وخمسين، الفاضل الأوحد الناظم الناثر الشهاب أبو العباس أحمد (٣) بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى المنوفي ثم القاهري الشافعي السعودي، ويُعرف بابن أبي السعود كنية أبيه. ممن درّس، وأفتى، وقضى، وطارح، واشتهر مع محاسن، وهو في آخر عمره أحسن منه قَبْلَهُ مع أني لا أعلم فيه إلا الخير، والله قبيل المفتري، ومما كتبته عنه قوله:

أهواه لاعب شطرنج يمانعني عن نَفْسه وبشامات الخدود فَتَنْ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠١/٤، وشذرات الذهب ١٠١/٧، وبدائع الزهور ٢/٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣٦٣/١، وبدائع الزهور ٢/٤٣٧.

والمُجْدَلي : نسبة إلى المُجْدَل بفلسطين، وتقع إلى الشمال من غزة بينها وبين عَسْقَلان.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٣١/١، وهو في بدائع الزهور ٢/٢٣٨.

### إذا دنا لقطاعي صحت من أسف ما عَوّدُوني أحبائي مقاطعة

١٧٨٣ وفي شوال، عن دون السبعين، شيخ خانقاه سعيد السعداء الزين خالد اله أيوب بن خالد المنوفي ثم القاهري الأزهري الشافعي. ممن دَرَّسَ وأفاد، مع العبادة والأوصاف الشريفة بحيث غلب عليه الصلاح والخير، ونِعْمَ الرجلُ كان. واستقر بعدَه في المشيخةِ التقيُّ القلقشندي فلم يُمَّعُ بها، وعُدَّ ذلك في بركته.

١٧٨٤ وفي جمادى الأولى الشيخ الصالح الجليلُ رمضان (٢) ابن عمر ابن مزروع الأتكاوي الشافعي، وكان قد صحبه الزينيُّ زكريا وغيره من الأكابر.

١٧٨٥ وفي رمضان، عن دون السبعين أيضاً، الفاضلُ المقرىء الزينُ عبدالدائم (٣) بن علي الحديدي ثم القاهري الأزهري الشافعيُّ، ممن انتفع به الطلبةُ سيما في القراءات، وكتب على منظومة شيخه ابن الجزري في التجويد والحديث وغيرهما، وكان خَيِّراً متواضعاً سليمَ الفطرة، حادً الخُلُقِ سريعَ الإنحراف، ولَم يكن يُذْعن لكبير أحدٍ بمعرفة القراءات.

١٧٨٦ وفي ذي القعدة، عن ست وأربعين، الفاضلُ المفنن البارعُ الشمسُ أبو الفضل محمد(٤) بن علي بن علي الدمشقي ثم القُوصي الأصل

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٣/ ١٧٠، وبدائع الزهور ٢/٤٣٨.

 <sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣/ ٢٢٩.
(٣) الضوء اللامع ٤٢/٤.

والحَدِيدي: نسبة إلى مِنية حديد قرية من قرى المنوفية من أشمون.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٩٧/٨، وشذرابت الذهب ١١١٧، وبدائع الزهور ٢/٠٤٤.

القاهريُّ الشافعيُّ، ويُعرف بابن الفالاتي. ممّن دَرَّسَ، وأفتى، وخطب، وراج أمرهُ، وتَرقَّى على رفقائه بحُسْنِ حالهِ في العِشرةِ والتواضع خصوصاً بأخرة بحيث ألِفَتْهُ القلوبُ الصافيةُ، وأشتدَّ الأسفُ على فقدهِ، ومما قاله في ضمن رسالةٍ أرسلها معي لسيِّدِ الأوَّلين والآخِرينَ، ولَم يتفق تبليغها إلا بعد موته، وسُررتُ له بهذا:

أُكَـرِّرُ تسليمي مدَى الـدهـر إنَّـهُ شفاءٌ لقـلبـي من أليم فراقـهِ وأهـدي إلى القبر الشريف تحيةً

على قَدْرِ حالي في عظيم اشتياقهِ عَسَى تَبْلُغُ الآمَالُ مِنْهُ بنَظرةٍ

َ إِلَـيُّ فَإِنْ يَفْعَـل بَفَـوْذٍ أَلَاقِـهِ فَمَا زَال يُعطي الجَزْلَ مَنْ رَامَ فَضْلَهُ

بِهِ يَقْتَدي الطَّوفَانُ عِنْدَ انْدِفَاقِهِ بِهِ يَقْتَدي الطُّوفَانُ عِنْدَ انْدِفَاقِهِ عليه صلاةً مع سلام ختامُه

بلاة مع سلام ختامه بمسك يَعُمُّ الناسَ بعضُ انْتَشاقِهِ بمسكِ يَعُمُّ الناسَ بعضُ انْتَشاقِهِ

١٧٨٧ وفي أحد الربيعين، عن ست وتسعين، القاضي شمسُ الدين محمد (١) ابن الإمام العز أبي المحاسن يوسُف بن محمود الرازي الأصل القاهريُّ الحنفي، ممن دَرَّسَ، وحَدَّثَ، وقضى، وتوسَّع في الاستبدالات. حملتُ عنه.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠/٩٩.

الناظمُ الناثر أبو الفاضلُ الأصيلُ الناظمُ الناثر أبو الفتح محمد (١) ابن البرهان إبراهيم ابن الجلال أبي الطاهر أحمد بن محمد الخُجَنْدِيُّ الأصل المدنيُّ إمامُ الحنفية بها والقائل:

أمَــلٌ يطول وفي آجـالنـا قِصَــرُ والـدهــرُ ينكي وفي الأيام مُعْتَبـرُ والـدهـرُ ينكي وفي الأيام مُعْتَبـرُ والـنفس في غفلةٍ عمَّـا يُرادُ بِهَـا والـنفس في غفلةٍ عمَّا يُرادُ بِهَا والـقلبُ من قسـوةِ كأنَّـه حَجَـرُ

السكندري البدر محمد (٢) بن محمد بن محمد بن يحيى بن محمد السكندري البدر محمد المالكي ، ويُعرف كسلفه بابن المُخَلِّظة . ممن السكندري الأصل القاهري المالكي ، ويُعرف كسلفه بابن المُخَلِّظة . ممن تميز في الفنون ، وعظمه الأكابر لمتانة تحقيقه وجودة إدراكه وتأمّله وذوقه ولطف عشرته ونظمه ونثره ، بَلْ له على مختصر ابن الحاجب الفرعي وغيره ما لم يكمل ، ودرّس وأفتى ، ولا زال في ترق من المحاسن حتى مات بعد ما لم يكمل ، ودرّس وغيره في نظر البيمارستان ، ودرّس للمالكية في المؤيدية وغيرها .

• ١٧٩- والقاضي شهابُ الدين أحمد (٣) بن أبي الفتح محمد العثماني الأموي القاهري ثم المدني المالكي. ممن وليَ قضاء المالكية بالمدينة النبوية ثلث سنة، ثم انفصل ودخل القاهرة فكانت منيتهُ فيها أو التي بعدها.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٦/٥٢٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠/٨، وبدائع الزهور ٢/٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢١٤/٢.

۱۷۹۱ وفي صفر، وقد جاز الثمانين، العلامةُ الشهابُ أحمد (۱) بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن زيد الموصليُّ الدمشقي الحنبلي، ويُعرف بابن زيد. ممَّنْ دَرَّسَ، وأفتىٰ، وصَنَّفَ، وحَدَّثَ، ونظم، وأحبَّهُ الخاصُّ والعام، بحيث تلمذ له غير واحدٍ من الشافعية، ورُفع نعشُهُ على الرؤوس لمزيدِ تواضعه وعقلهِ وعدم خوضهِ في فضول ، وكنتُ ممن أخذ عنه.

١٧٩٢ وفي مستهل ربيع الآخر أحدُ المعتقدينَ المشهورينَ بالصلاح ِ ابراهيم (٢) الحسيني سَكَناً الغَنَّامُ، لكونه كان يَسُوقُ غنم المعزى ويبيعُ لبنها.

1۷۹۳ وملك صنعاء وغيرها من حصون اليمن عامر (٣) بن طاهر العدني اليماني، أخو علي، قتلاً، ورثاه غير واحدٍ من شعراء زبيد وغيرها، وكان عفيفاً، صادقاً، جواداً، مقداماً، شجاعاً.

1۷۹٤ وفي المحرم غريباً إسحاق (١) بن إبراهيم بن محمد بن علي بن قرمان. مَلَكَ بعد أبيه بعهد منه، فلم يلبث أنْ عصىٰ عليه إخوته وقام بنصرتهم ابن عمتهم محمد بن عثمان، فكانت حروب انكسر فيها وخاب ظَنّه في مساعدة صاحب مصر له، وتوجّه إلى حسن بك بن علي بك بن قرايلك متملك ديار بكر فمات هناك.

١٧٩٥ وفي ربيع الأول، قتلاً على يد بعض الفداوية، سيف الدين

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/٧١، وشذرابت الذهب ٣١٠/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٨٨٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٦/٤، وشذرات الذهب ٣١٠/٧.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢/٦٧٦، وبدائع الزهور ٢/٢٣٢.

أصلان (١) بن سليمان بن ناصر الدين محمد بن دُلْغَادِر ناثب الأَبلُسْتَيْن (٢) وأحدُ المعدودين في الملوك. ممن صارت له ضخامة ورثاسة وثروة، وقُتل الفداوي من وقته، وقرر السلطانُ في النيابة أخاهُ شاه بُضَغ.

1۷۹٦ وفي ثاني ذي القعدة، وهو في الكهولة قتلاً، صاحب بغداد بيراً بُضَغ بن جهان شاه بن قرايوسف بن قرا محمد التركماني، حاصره أبوه إلى أن عجز فسلمها له عجزاً وغَلَبة، ثم نَدَبَ إليه شقيقه محمد فتصادما، فقتل في خَلْقٍ من عساكره، واستقر في بغداد بعض أمراء أبيه، وكان رافضياً مارقاً كأسلافه وأعمامه بني قرايوسف، وبهم خربت ممالك بغداد.

١٧٩٧ وجانبك (٤) من أمير الأشرفي برسباي، ويُعرف بالظُّريف الدوادار الثاني، بطالًا في حبسه بقلعة صفد، وهو في عشر الخمسين، وكان مليحاً عارفاً بالفروسية ونحوها مع جبروت.

1۷۹۸ وفي جمادى الآخرة كسباي (٥) الششماني الناصري فرج ثم المؤيّدي أحدُ الطبلخانات، وقد جاز السبعين، ودُفن بتربته، وكان متقدماً في فنون الفروسية كريماً متواضعاً سليم الباطن مقبلاً على الإشغال بالعلم والتفقه مع الاحتمال والتدبير بحيث سافر أمير الأول فحمد تدبيره، ولكنه كان سريع البادرة.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٣١٢/٢، وبدائع الزهور ٢/٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) الْأَبُلُسْتَيْن: مدينة قريبة من أبسس.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٢/٣، وشذرات الذهب ٣١٠/٧.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٥٣/٣. وقوله: «جانبك من أمير» هكذا في النسخ والضوء اللامع.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٢٢٨/٦، وبدائع الزهور ٢/ ٤٣٥.

١٧٩٩ وفي شعبان، في عشر الستين، الصفي جوهر(١) الأرْغُون شَاوِي الحبشي، رقَّاهُ الظاهرُ جقمق بحيث عَظُمَ في أيامه، وصارت له كلمة مسموعة مع عقل وأدب وسيرة حسنة مع الناس، ثم بعد موته صار رأسَ نوبة الجمدارية فزادت عظمتُه، ولَم يخلف مثله، مع محبة في العلماء والصالحين، وكتابة للمنسوب، وفضيلة في الجملة.

۱۸۰۰ وفي شوال، قتلًا، بسيف المالكي، منصور (٢) بن الصفي القبطي. ممن باشر الوزر عوداً على بدء والأستادارية غير مرة، فَظَلَم، وعَسَفَ، وتَجَبَّر، وتَكَبَّر، وأهين جداً، وأوذي بسببه من جماعته طائفة، ودُفن بحذاء أُمِّه، وكانت فيما قيل: خَيِّرةً تُسمى فاطمة ابنة أحمد بن علي، عريقة في الإسلام.

۱۸۰۱ وفي جمادى الأولى، عن قريب الثمانين، خوند شكرباي (٣) الجركسية الناصرية فرج الأحمدية زوجة السلطان، وكانت مُنطويةً على خيرٍ ودين، محمودة الأفعال والأقوال.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٨١/٣، وبدائع الزهور ٢/٤٣٧.ع

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠/١٠، وبدائع الزهور ٢/٤٤٠.

 <sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢١/١٦، والسلطان المقصود هو الظاهر خشقدم. وهي في بدائع الزهور
٢/ ٢٥٠٤.

## سنة إحدى وسبعين وثماني مئة

في مُحرَّمِها توقف النيلُ بعد وفائه، وفتح السد وضجَّ الناسُ وارتفع سعرُ الغلال ِ، فتوجَّه القُضاةُ للمقياس ثم المشايخ بعضهم له وبعضهم لمحل الأثار ومعهم مَنْ شاء الله، فالتجؤوا إلى الله، ومَنَّ الله بالتفضل على خَلْقِه.

وفي يوم السبت حادي عشره استقرَّ البدريُّ أبو السعادات البُلْقيني في القضاءِ بعد صرفِ المكيني، ولم يلبث أن صُرِفَ في يوم الخميس ثاني جمادى الأولى، واستقر في منتصفه الولوي الأسيُوطي، وكاد المنفصلُ بَلْ واللَّذَيْن قَبْلَهُ أَنْ يقتدوا، ولكن لم يلبث أول الثلاثة أنْ ماتَ وذلك في ثاني عشر الذي يليه. عَوَّضه اللهُ الجنة، وكان في أثناء كل هذا كلمات وتتمات عشر الذي يليه. عَوَّضه اللهُ الجنة، وكان في أثناء كل هذا كلمات وتتمات تنشأ عن أغراض وأعراض لا يحتملها هذا المحل.

وفي صفرها استقر الكماليُّ ابن ناظر الخاص في نظر الجيش بعد صرف ابن المَقْسي ويلباي الإينالي المؤيدي في الأتابكية بعد موت قانم والشهابي ابن العيني في الآخورية الكبرى عوض يلباي.

وفي ثالث رجب كان مسيرُ الزَّيْنيِّ ابن مزهر في جمع حافل من أتباعه وغيرهم؛ بل معه ركبٌ هائل فيه خَلْقٌ من الأعيان أمَّرَ عليهم علَّان الأشرفي من بركة الحاج بقصد الحج، فبدؤوا بالزيارةِ النبوية وأقاموا فيها ستة أيام.

وفي ذي القعدة أمليتُ بالمسجد الحرام أربعة مجالس. وحَجَّ العراقيون بمحمل على العادة بعد انقطاعهم سبعة عشر سنة، وكان وصولهم من المدينة الشريفة، وقدموا مكة في سابعه، وكان الوقوف بعرفة يوم السبت، وفيها كان التشنيعُ على البقاعي في إنكاره قولَ المؤذنين بعد الفراغ من أذان الصبح: يا دائمَ المعروف يا كثيرَ الخير، وانتدب الناس للردِّ عليه إفتاءً وتصنيفاً، ولمّا رجعتُ من مكة كتبتُ جزءاً في الردِّ عليه، وبَيَّنتُ بُطْلانَ ما نَسَبهُ لأهل مكةَ مما كان الوقتُ في غنيةٍ عن كله.

وفقيههم الشرفيُّ أبو زكريا يحيى (١) بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد المُناوي القاهريُّ ، وتأسَّفْنَا على فَقْدِهِ ، ولم يخلف في مجموعه مثله علماً وكرماً ويقظةً وتبحراً في اعتقادِ الصالحين مع عدم تَدنَّسِه بما يتطرق به لعقيدته ، وخبرة تامة بما يسند إليه ، بحيث اشتهر اسمة وبَعد صيتُه ، وأحيا الله به المنهب ، وانتشرت تلامنته فيه بالآفاق ، مع لُطْفِ العشرة ومَزِيدِ التواضع ، والإلمام بالأدب والمحاسِن الوافرة حتى قال فيه ابن الهمام قديماً وناهيك به من مثله :

علماً وعدْلاً وفَقد فَخْرِ سخاءَ بُحْرِ بكفٌ بُرُّ يوليه في العسر مثل يسرِ فلم فلم تُدانيه نفس حرً

يحيى المناويُّ لا يُضاهى قد حمل المادحون منه لا ينتهي قط عن جميل وخاض بحر العُلى فريداً

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠/٤٥٢، وشذرات الذهب ٣١٢/٧، وبدائع الزهور ٢/٥٤٥.

فراح للمجد والسهاني رضيع ثَدْي رفيع قَدر ومن نظمه هو مما رأيتُه بخط الشهاب الحجازي، وقد سمع قولَ أبي غالب في ذم العذار:

سَأَصْنَعُ في ذَمِّ العِلَارِ بَدَائِعاً فَمَنْ شَاءَ فليقْضِ الدَّليلَ كما أقضِي النَّليلَ كما أقضِي الأَليسَ مَارِإلى الخفْضِ النَّامُ شَأْنُهَا إِذَا أَلْصِقَتْ لِلاسْمِ صَارِإلى الخفْضِ فقال:

بَلَىٰ إِنَّهَا لَامُ آبِتِداءِ مَحبَّةٍ أو السَّامُ للتَّوْكِيدِ ليْسَت بِذي خَفْض فلو أبصَرت عَيْنَاكَ والمِسْكُ قَدْ مَشَى على خَدِّهِ السَوْرْدِيِّ كُنْتَ إِذاً تَقْضِى

١٨٠٣ وفي ربيع الأول، عن أربع وثمانين، بمكة، الحافظ المصنف المُكْثِرُ التقيُّ أبو الفضل محمد () بن محمد بن محمد بن محمد بن عبدالله الهاشميُّ الأصفونيُّ ثم المكي الشافعيُّ، ويُعرف كسلفه بابن فهد. ممَّن حَدَّثَ، وخَرَّجَ، وصَنَّفَ، وأفاد، وحمل عنه الفُضلاءُ، مع فتوته وسلامة فطرته، وسُرعةِ نادرته، ورغبته في الصومِ والطوافِ وكثير من القُرُباتِ، وإقباله على هذا الشأن، وانتفاع المقيمين بمكة من أهلها والواردين عليها بكتبه، وهي كثيرة جداً، بل وقفها لذلك، وعُدَّ في حسناتهِ، وكنتُ ممن أكثرَ

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۲۸۱/۹، ونظم العقيان/۱۷۰، وبداثع الزهور ۲۸۶٪. والأصفوني: نسبة إلى أصفون الجهلين بصعيد مصر.

عنه وحضرَ دَفْنَهُ والصلاةَ عليه.

١٨٠٤ وفي شعبان، ببيت المقدس، عن سبعين فأزيد، الشيخ الفاضلُ الورعُ الزاهد القدوة الزين عبدالقادر(١) بن محمد بن حسن النوويُّ الأصل المقدسي الشافعيُّ. ممن أُجمعَ على خيرهِ وَكثرةِ مراقبته وخوفهِ وانجماعه حتى قَلَّ أن ترى الأعينُ في معناه مثله.

۱۸۰٥ وفي رجب، عن أربع وسبعين، الفاضلُ الواعظُ البدر محمد(٢) ابن حسن بن عبدالله القاهري الشّافعي، ويُعرف بابن الشربدار. ولَم يكن ثَنّاً.

المدين الفقيه عَلَمُ السدين الفقيه عَلَمُ السدين الفقيه عَلَمُ السدين سليمان (٣) بن داود بن محمد المَنْزلي ثم الدمياطي. نزيل المسلمية بها وشيخها الشافعي، وربما قيل له: أبن الفَرَّان صنعة أبيه. ممن جمع مع الذكاء سُرعة الحفظ، وارتقى في الوجاهة بمحله، والشهرة بمكان.

١٨٠٧ وفي رمضان، عن سبعين فأزيد، الفاضلُ المفننُ الناظم الناثر المحب محمد (٤) بن محمد بن علي بن القطّان المصري ثم القاهري الشافعي، عم البدر ابن القطان، والقائل:

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٢٤/٧، وبدائع الزهور ٢/٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٦٣/٣.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٩/ ١٦٠، ولكن جاء في الضوء أن وفاته في رمضان سنة ١٨٨، وهو خطأ.

اجْعَـلْ وسيلَتَـكَ التَّقْـوَى وَدَفْـع أَذَىً وارحَمْ وَرَغِّب برُحْميٰ سيَّمــا رَحِمـاً

وكان معَ فضيلته متساهلًا.

١٨٠٨- وفي شعبان، عن أربع وخمسين، المحدث التقي أبو الفضل عبدالرحمن (١) بن أحمد بن إسماعيل بن محمد القَلْقَشَنْديُّ الأصل القاهري الشافعي، مدرس الحديث بجامع طولون والمؤيدية، والفقه بالشيخونية وشيخ سعيد السعداء، وغير ذلك، وكان ساكناً، جَيِّدَ الخط، بَهجَ الهيئةِ واللحيةِ، محباً للرفعة، محظوظاً في صحبة كثير من الأمراء والخدام، وربما دَرَّسَ وأفتى ونظم.

عنْدَ الكَريم ولِلْمسْكِين جُدْ كَرَمَا

فإنَّما يَرْحَمُ السرَّحْمِنُ مَنْ رَحِمَا

١٨٠٩- وفي صفر، ولم يكمل الثلاثين، النور أبو الحسن علي (٢) بن محمد بن إبراهيم ابن الجلال أحمد الخُجَنْدي المدني الحنفي. ممن تميز في العربية والمعاني والبيان وغيرها، مع الذكاء المفرط، والنظم والنثر، ومن نظمِهِ وقد شاهَد ما على البحر من الغمام والطَّلِّ:

انظرْ إلى الطّل وقد ألْبَسَ البحر شعاراً سابغاً مع دِثارْ كأنَّما حيتانه هَيَّجَتْ حَرْباً وهذا الطّلُ منه غُبارْ

١٨١٠ وفي جمادى الثاني القاضي زين الدين عبدالغفار ٣) بن محمد

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٤٦/٤، وبدائع الزهور ٢/٧٤٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥/٢٧٧، وشذرات الذهب ٣١٢/٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٤٣/٤.

ابن موسى السَّمَـدِيسِي ثم القاهري الأزهريُّ المالكيُّ. ممن وليَ القضاء، وتكلم عن الشرف الأنصاري في جهات، وكان ذا وجاهةٍ وفضلٍ، مع وفورِ عقل وحشمةٍ وتواضع.

١٨١١ والشهاب أحمد (١) ابن الزين عبادة المالكيُّ شيخ الأشرفية وغيرها، ممن درس في الفقه والعربية وغيرها، وناب في القضاء ولم يَتشَدَّد، مع التقلل والفاقة والانجماع، وكان ضعيف البصر جداً.

١٨١٢ وفي رجب، عن بضع وتسعين، إمام السلطان نور الدين علي (٢) ابن أحمد بن علي السُّويْفي ثم القاهري المالكي. ممن قرأ الحديث بين يدي السلطان. وولي مع الإمامة الحِسْبة وغيرها، ثم انفصل وعادت له الإمامة مع إعفائه عن المباشرة، وكان ساكناً متواضعاً جامد الحركة قليل البضاعة. ممن حَدَّثَ باليسير. حملتُ عنه.

۱۸۱۳ وفي سلخ المحرم، عن بضع وسبعين، الوجيه أبو المعالي أسعد (٣) بن علي بن محمد بن محمد ابن المنجى التَّنُوخي الدمشقي الحنبلي. ممن ناب في القضاء، وحدَّثَ باليسير. كتبتُ عنه، وكان خيِّراً، متواضعاً، بهيّاً، مرضياً، عريقاً.

والسَّمَدِيسِي: نسبة إلى سَمَدِيسَة من البحيرة بمصر (التحفة السنية/١٢٨).

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١/٣٢١.

وقد ذكر في الضوء أنه مات سنة إحدى وثمانين، وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥/١٧٦، وبدائع الزهور ٢/٤٤٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢/ ٢٧٩ ، وشذرات الذهب/٣١١.

١٨١٤ وفي رمضان، عن بضع وتسعين، قاضي الحنابلة بطرابلس التقي أبو بكر (١) بن محمد بن محمد بن أيوب البعليُّ ثم الطرابلسيُّ، ويُعرفُ بابن الصَّدْر، وكان مع استحضاره وفضله وسيرته الجميلة مُنَوَّراً، جميلَ الهيئة، مُبَجَّلًا. واستقر بعده بدر الدين بن سلاته.

١٨١٥ وفي جمادى الأولى، عن بضع وثمانين، بمكة، الخواجا البدر حسن (٢) بن محمد بن قاسم الصَّعْدِي اليماني نزيل مكة، ويُعرف بالظاهر. ممن له مآثرُ وقُرَب وثروة، وفيه محاسنُ، معَ عظمةٍ في الدولة، وخبرةٍ بأمور الدنيا، وتواضع ومروءةٍ وإفضال.

١٨١٦ وفي صفر، فجاءة، وقد قارب السبعين، الأتابكُ قانم (٣) بن صفر خجا الجركسي المؤيدي، ويُعرفُ بالتاجر. كان مُهاباً وقوراً مُعظَّماً في الدول. أنشأ مدرسةً وتربةً وأماكن هائلة، وترشَّحَ للسلطنة.

۱۸۱۷ وفي ذي الحجة، وقد جاز الثمانين، جَانبك (١) الناصري، ويُعرف بالمرتد بطالًا لشيخوخته، ودفن بتربته، وكان سليم الباطن، لين الجانب.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١١/٩٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٢٧/٣.

والصُّعْدِي: نسبة إلى مدينة صَعْدَة بشمال اليمن.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٦/٢٠٠، وبدائع الزهور ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٣/٠٠، وبدائع الزهور ٢/٠٥٠.

١٨١٨ ـ وفي صفر، وقد جاز الستين، برسباي (١)البجاسي نائب الشام، وكان ساكناً عاقلًا يُظهرُ العبَادةَ والعفة.

١٨١٩ وفي جمادى الأولى، قَتْلاً في المرقب، بحكم بعض النواب، وقد جاز الستين، تمراز(٢) الجركسي الإينالي الأشرفي. عمل الدوادارية الثانية فلم يُحْسِن السيرة، فنُفيَ وتقلَّبَ في الفتن حتى ذهب.

۱۸۲۰ وفي شعبان إسماعيل (٣) بن عبدالرحمن ابن التاجر شيخ سفط أبي تُراب (٤) أبوه (٥)، سلخ كلَّ منهما (١) لاتهامهما بقتل جمال الدين عبدالله شيخ أُبْشَيَّة الملق (٧)، وكان كلَّ منهما من مساوىء الدهر لفظاً ومعنى.

مُكَّاس جُدَّةً. ممن ظَلَمَ، وعَسَفَ، وفَسَقَ، فما كف. ولَه دَار بحارة بَرْجوان كانت مَجْمعاً لمحنه، وأخذ مسجداً كان بجانبها فأذهب هيئته، وعمله مدرسةً.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٧/٧، وبدائع الزهور ٤٤٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣٦/٣، وبدائع الزهور ٣٤٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢/٣٠٠، وبدائع الزهور ٢/٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) سَفْط أبى تُراب: , قرية بالقرب من المحلة بالغربية بمصر.

<sup>(</sup>٥) يعني أن أباه هو شيخ سفط أبي تراب.

<sup>(</sup>٦) يعني: هو وأباه.

<sup>(</sup>٧) أَبْشيَّة الملق: ويقال لها أَبْشَوَيَّةَ بالقرب من المحلة كذلك.

<sup>(</sup>٨) الضوء اللامع ٥/٢٢٠.

### سنة اثنتين وسبعين وثماني مئة

استهلت والأتابك يَلْبَاي الإِينَالي المؤيدي.

وفي محرمها خرج مبارك شيخ بني عتبة ومن انضم إليه من العرب على الملاقاة المجهزة للحاج وهي شيء كثير يفوقُ الوصفَ لكثرةِ الواصل في الحج من الأعيان؛ بل أُخِذَ جَمْعٌ وقُتِلَ آخرون، وقاسى ضعفاء الناس شدة، وبعد دخول الحاج برز رأس نوبة النوب أزبك الظاهري وحاجب الحجاب جانبك قُلقْسِزْ في جمع، وذلك في ربيع الأول، فأحضروا بعد موتِ السلطان مباركاً في خمسة وأربعين نفساً فَوُسَّطُوا بأجمعهم بعد أن شُهرُوا.

وفي ربيع الأول أمطرت السماءُ وقت العصر حصى أبْيَضَ زِنَة الحصاةِ ما بين رطل فأكثر، أو أقل، مع برق ورعْدٍ وظُلْمةٍ، بحيث التجا كثيرٌ من حاضري المساجد وغيرهم بالضجيج والبكاء والذّي حتى انجلى ذلك، ثم وقع في عصر الذي يليه مطرٌ على العادة ببعض برق ورعدٍ، ثم في عصر اليوم الثالث بعض مطر خفيف.

وفي أثناء صفر لزم السلطان الفراش وانقطع عن شهود أربع مُحمّع حتى مات بعد ظهر يوم السبت عاشر ربيع الأول فَجُهِّزَ وصُلَّيَ عليه بباب القلة بحضرة الخليفة فَمَنْ دُونَهُ، ولَم يحضر القضاة، ثم نزلوا به لتربته في اثنى عشر من آحاد مماليكه فَدُفِنَ في قبتها بمحضر يسير من الأمراء

والمباشرين بعد صلاة العصر، وكان الأمراء كالأتابك وأمير مجلس ومَنْ شاء الله قد اجتمعوا في أول يوم موته بباب السلسلة وتواثقوا على اتفاق الكلمة على الأتابك، ثم اجتمعوا بَعْد قبيل الغروب ومعهم الخليفة والقُضَاةُ وبايعوه، ولُقّب بالظاهر أبي النصر وانتقلت الأتابكيةُ لِتَمُربُغا، وانقضت مملكةُ الظاهر خشقدم، وقد تم له فيها ست سنين ونصف سنة إلا ثمانية أيام، وقد ناهز خمساً وستين سنة، وكان رومياً عاقِلاً، مُهاباً، عارفاً، صبوراً، بشوشاً، مدبراً، متجملاً في شؤونه كلها، حشماً، مليحاً، رَشِقاً، عارفاً بانواع الملاعب كالرمح والكرة وسَوق الخيل، مُكْرماً للعُلماء والفُقراء، معتقداً في المنسوبين كالرمح والكرة وسَوق الخيل، مُكْرماً للعُلماء والفُقراء، معتقداً في المنسوبين للخير، وربما كان يقرأ القرآن على التاج السكندري وغيره، وله فَهْم وذَوْقُ بحيث يُلِمَّ ببعض مَا يتكلمهُ الفقهاءُ عنده. ومحاسنهُ جَمَّةً. وعَظُمَ وضخم وهَابَتْهُ ملوكُ الأقطار فمن دُونَهم سيما حين دبر قَتْلَ جانبك، وانقطع معاندُوه، وكثرت مماليكه الذين غطوا ما لَعَلَّهُ اشتمل عليه من المحاسنِ التي لا حاجة وكثرت مماليكه الذين غطوا ما لَعَلَّهُ اشتمل عليه من المحاسنِ التي لا حاجة لذكر ضِدَها.

ولما استقر يلباي ضعف عن التدبير بحيث كان صاحب الحل والعقد خيربك الدوادار، ومع ذلك فلم يستمر سوى دون الشهرين بأربعة أيام ولى في أثنائها رأس نوبة النّوب نيابة الشام، وسافر لمحل ولايته، ثم إنّ السلطان لما رأى أنه ليس له مع شيخوخته سوى مجرد الاسم دبّر ما يكون له معه قوة مَا أسرّ ذِكْرَهُ لبعض أولي الفتوة والمروءة، فعاق عن قصده المقدور، ولله عاقبة الأمور، وخلع بالأتابك في يوم السبت سابع جمادى الأولى، ولُقبّ بالظاهر أبي سعيد، وجُهّز للثغر السكندري فسجن به وصارت الأتابكية لرأس نوبة النّوب قايتباي المحمودي الظاهري، وسُرّ الخاص والعام بذلك فلم نوبة النّوب قايتباي المحمودي الظاهري، وسُرّ الخاص والعام بذلك فلم

يلبث أن وثب عليه خيربك أيضاً في ليلة الإثنين سادس رجب وحبسه بالقلعة وخُوطب ليلاً من الأجلاب ونحوهم بالسلطنة وبلغ الأتابك ذلك فبادر للركوب بنيَّته الحَسَنة فظهرت مقدمات نصره وباء المعانِدُ بمكره ورام الباغي إصلاح ما أفسدَه، والنجاح فيما قصده، فأطلق الظاهر وترامى عليه وقبَّلَ قدميه، فما وَسِعَهُ إلا القبول لِظَنَّه بذلك زوالَ لوائح النقص والخمول، فخاب هذا الظنَّ باللذي هو أجمل وأحسن حيث قوي أصحابُ الأتابك على الظاهر حتى بخلعوه ورضي كُلِّ منهم بسلطنته فبايعوه وذلك قبيل الظهر من يوم الإثنين المعيَّن بعد استكمال الظاهر في المملكة دُون شهرين بيوم كما تبين.

ولُقّب ملكنا بالأشرف أبي النصر، وشُكِر صنيعُهُ في إكرام المنفصل سيما في إقامته في دِمْياط بدون حصر، ولكنَّ الجزاء من جنس العمل، فإنه أكرم في أيامه ابنَ أستاذه بإرسال فرس وخلعة بجمل، وكذا فعلَ بالمؤيد ابن إينال مع فكّه من الحبس الذي به لأتباع أبيه استمال. ولما لم يبلغ من المملكة الأرب بادر من دمياط للهرب رجاء تمكنه من رجُوعه لتعيَّنهِ لها بزعمه في يقظته وهُجُوعه، فما كان بأسرع من خذلانه وعَوْدِ الأشرفِ عليه كَبدُته بأمانه.

وبالجملة فقد ظهر بولاية الأشرف ما قاله المُحِبُّ الطُّوخي أحدُ المعتقدين، وقد تزاحم مَنْ كان يعوفه من كُتَّابيَّةِ الطبقةِ في أيام الأشرف برسبَاي وكان منهم على حمل شيء معه إنما يحمله الملكُ الأشرف قايتباي.

واستقر حينئذٍ في الأتابكية بأمير سلاح جانبك قُلَقْسِزْ، وفي الدوادارية الكبرى بكاشف الوجه القبلي يَشْبَك بن مهدي، ويقال له: يشبك الصغير، وله القَدمُ في ذلك والإقدام، وسيق له من الشهابي ابن العيني وخيربك بل

وخوند الخصبكية والعلاء ابن الصابُوني وغيرهم مَا يفوقُ الوصف، وجهز تجريدةً هائلةً لقتال شاه سوار كان مسيرها من الرَّيْدانية في منتصف شعبان، ثم ساروا من حلب والعساكر الشامية حتى التقوا فكان الظفرُ لأولئك، فَشَقَّ هذا على المسلمين كافةً وشرع في تجهيز تجريدةٍ أخرى، واتفق في هذه السنة ما لم يجتمع في سنةٍ من سِنيِّ هذا القرن مثله.

الشهاب أحمد (١) بن أسد بن عبد الواحد الأمني وطي الأصل السكندري المولد الشهاب أحمد (١) بن أسد بن عبد الواحد الأمني وطي الأصل السكندري المولد القاهري الشافعي، ويُعرف بابن أسد. ممن دَرَّسَ، وأفتى، وانتفع به الفضلاء سيمًا في القراءات، وناب في القضاء، وحصَّل كُتباً نفيسة ودوراً كثيرة ووظائف جملة، وكان حريصاً على تحصيل العلم، متين الأسئلة، حسن الخطِّ، زائد الأدب، وهو ممن قرأتُ عنده.

البرهانُ إبراهيم (٢) ابن شيخنا الجمال عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن بن جماعة المقدسي، والد شيخ صلاحيته الشيخ نجم الدين محمد.

١٨٢٤ وفي المحرم القاضي بُرهان الدين إبراهيم (٣) بن عبدالرحمن بن محمد بن شرف الزرعي الدمشقي الشافعي، والد القاضي محب

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۲۲۷/۱، ونظم العقيان/ ٣٦، وشذرات الذهب ٣١٤/٧، وبدائع الزهور ١٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١/٦٤، وبدائع الزهور ٢/١٥١.

الدين محمد، وعم النجمي محمد وأخويه، ويُعرف كسلفه بابن قاضي عجلون. ممن دَرَّسَ، وقضى، وكَثُرَ الثناءُ عليه.

١٨٢٥ ونائب الحسبة العز عبدالعزيز (١) بن يوسف الأنبابي البولاقي الشافعي، خطيب جامع الخطيري، ويُعرفُ بالأنبابي، وكان دَرِباً غير مَرْضِيٍّ.

العصر التقي أبو العباس أحمد (٢) ابن الكمال محمد بن محمد بن حسن القُسنْ طينيُ الأصل السكندريُ ثم القاهري الحنفي، ويُعرف كسلفه القُسنْ طينيُ الأصل السكندريُ ثم القاهري الحنفي، ويُعرف كسلفه بالشُّمُنِّي. ممن دَرَّسَ، وصَنَّفَ. وكثرت تلامذته من سائر الآفاق والمذاهب، وشاع اسمهُ مع مَزيدِ شهامته ورَوْنقهِ وخطه وفصاحة تقريرهِ. أكثرتُ عنه وخرَّجْتُ له المشيخة وغيرها. وعُرض عليه القضاء فأبى.

١٨٢٧ والعلامةُ الناظمُ الناثر الشهابُ أبو الفضائل أحمد (٣) بن أبي بكر ابن صالح بن عمر المرعشيُّ ثم الحلبي الحنفي . ممن تَصَدَّى للتدريس والإفتاء ، وصار شيخ حلب بدون مُدَافع ، وعُرض عليه قضاؤها فأبى ، ومن نظمه:

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٤/ ٢٣٩.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٧٤/٢، وشذرات الذهب ٣١٣/٧، ، وبدائع الزهور ١٧/٣. وقال الحافظ السخاوي في تبيين نسبة الشَّمُنِّي: بضم المعجمة والميم ثم النون مشددة، نسبة لمزرعة ببعض بلاد المغرب، أو لقرية، وقد لا يتنافيا.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١/٤٥، وشذرات الذهب ٣١٤/٧.

ولـما رأينا عالماً بجواهر خدمناه (١) بالعِقْدُ المنظّم من دُرِّ على رأي من يروي من الشعرحكمة خلافاً لمن قال القريض بنا يُزْدِي

١٨٢٨ وفي ربيع الأول، بالشام غريباً، عن أربع وخمسين، الفاضل الأوحَدُ سديد الدين أبُو الوقت عبد الأول (٢) ابن الجمال محمد بن إبراهيم ابن أحمد المرشدي المكي الحنفي. ممن تميز في فنون، وأقرأ، وناظر، ونظم ونشر، وكان مُشَاراً إليه بالفضائل، مع الفصاحة والظُّرف، ولُطف النسمة، وسُرْعَة الإنحراف، تابعاً لأبيه في حُبِّ ابن عَربي، ولي معه ماجريات لطيفة ومكاتبات ظريفة.

١٨٢٩ وفي رمضان، عن ثلاثٍ وثلاثين، الفاضلُ أحَدُ الأفراد ذكاءً نور الدين علي ٣) بن بُرْدبَك الفخري الحنفي، وكان كثيرَ التَّفَنُن، نادرةً من نوادر الدهر، ماثلًا إلى المجون لمزيدِ ظرفٍ وتهتكٍ، ولكن قيل: إنه حَسُنَتْ حَالُه، بل تَعَلَّلَ مُدَّةً أرجو التكفيرَ عنه بها، ومن نظمه في شيخهِ الحصني:

أرى الجهل قد عَمَّ البلادَ وأهلها ولَهم أر فيها من يُقرر في فَنّ فيا معشر الإخوان بالله حَصِّنُوا نُفُوسكُم من عسكر الجهل بالحصني

١٨٣٠ وفي رجب، وقد جاز التسعين، الأوحَدُ النادرةُ أصيلُ الدين أبو الفتح محمد (٤) بن إبراهيم بن علي بن عثمان المغربي الأصل المالكي

<sup>(</sup>١) في المخطوطتين: خدمنا، ولا يصح البيت بها وزناً.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢١/٤، وشذرات الذهب ٣١٦/٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٩٦/٥، وشذرات الذهب ٣١٦/٧.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢٦٢/٦.

الشاذلي، ويُعرف بابن الخُضَري. ممن دَرَّسَ، وأعاد، وطَارِح الأَدباءَ، ونادمَ الأعيانَ، واشتهر بمزيدِ المُجونِ والتَّهَتُّكِ، وخِفَّةِ الروح والذكاء، كالذي قبله، ولَم يكن بحجةٍ، ومن نظمه:

قَالَ لِي العَاذِلُون لما رَأُونِي بين فَخْذِيه في ألَـذً الـوصَـالِ خَفْ مِنَ الله إِنَّ هذا حلالي خَفْ مِنَ الله إِنَّ هذا حلالي

١٨٣١ وأحمد بن سعيد المِكْنَاسي المغربي المالكي، إمام المدرسة المكناسية وناظم كتاب ابن جماعة، التونسي، في البيُوع أرجوزة(١).

المحرم، عن نحو السبعين، شيخُ القراء بمكة نور الدين على المحرم، عن نحو السبعين، شيخُ القراء بمكة نور الدين على (٢) بن عبدالله بن عبدالقادر البحيريُّ الديروطي المالكي. ممن تَصَدَّى للإقراء، فانْتُفِعَ به مع خيرهِ وانجماعهِ واعتقادِ كثيرينَ فيه.

1۸٣٣ وفي ربيع الآخر، عن تسعين أو أكثر، قاضي الحنابلة بدمشق الإمام الوَاعِظُ نظامُ الدين أبو حفص عمر (٣) ابن القاضي تقي الدين إبراهيم ابن شيخ المذهب الشمس محمد بن مفلح الرامينيُّ المقدسي الصالحي، ويُعرف كسلفه بابن مفلح، بطالاً. ممن دَرَّسَ، وأفتى، ووعظ، وانفرد باخرة بأشياء، وحمَل عنه الأكابرُ معَ السكونِ والحرصِ على العبادةِ والتهجيد

<sup>(</sup>١) سياق العبارة: وناظم كتاب ابن جماعة في البيوع أرجوزة.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٤٨/٥.

والدُّيْروطي: نسبة إلى دِّيْرُوط من البحيرة بالقرب من الاسكندرية (التحفة السنية/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٦٦/٦، وشذرات الذهب ٣١١/٧.

والرَّامِيني: منسوب إلى رَامِين قرية من أعمال نابُلُس.

والاستحضار لما يلائم الوعظ مع مشاركة في الفقه ونحوه، وابتنى بجوار منزلهِ بالصالحية مدرسة لطيفة، وكنت ممن أخذ عنه جملة.

١٨٣٤ وفي شوال، عن أربع وثلاثين، الفاضلُ الأوحَدُ ذكاءً المُحِبُ محمد(١) بن أحمد بن محمد بن عبدالقادر الموصليُّ الدمشقي الأصل القاهري الحنبلي، ويُعرف بابن جُنَاق. ممن دَرَّسَ، وأفتى، بل وليَ إفتاءَ دارِ العدل والتدريس بمكانين، ونظم، ونثر، وناب في القضاء، ولو عاشَ لزاد ترقيةً، وحصلَ الأسفُ على فقده حتى من قاضي مذهبه، ولكنه كان يَجْفُوهُ في حياته، ولعله للخوفِ من إقدامهِ. عَوَّضَهُ الله الجنة.

١٨٣٥ وجهانشاه (٢) بن قرا يوسف بن قرا محمد التركماني الأصل صاحبُ العراقين، وملكُ الشرق إلى شيراز، وممالك أذربيجان، قتلاً، فيما قيل بيدِ أعوانِ حسن بك بن قرايلُوك بالقرب من ديار بكر، أو موتاً، وقد جاز الستين، وجيء برأسه إلى القاهرة فَعُلِّقَتْ أياماً، وكان من أجِلاءِ المُلوكِ وعظمائها، وأقبحها سيرةً.

١٨٣٦ وفي ذي القعدة، وقد قارب الخمسين، قتلاً، في كائنة سوار، بردبك المحمدي الظاهري جَقْمق. أمير سلاح، ويُعرف بهجين، وكان لا بأس به، وشغرت وظيفته بعده حتى قدم الأتابك جانبك قُلَقْسِزْ من الأسر في رجب سنة أربع وسبعين فَقرَّرَ فيها.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٧٢/٧، وشذرات الذهب ٣١٦/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٣/٨٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٧/٣.

١٨٣٧ وفي شعبان، وقد جاز الخمسين، سُودون (١) الشمسي البرقي الظاهري جقمق. ممَّن قَدَّمَهُ السلطانُ، وقدم من دمشق للإِقامةِ، فلم يلبث أَنْ مات.

١٨٣٨ وفي ربيع الأول، وقد جاز الخمسين، قتلًا، في كائنة سوار، قراجا(٢) الخازندار الظاهري جقمق صاحب الدار التي لم يُمتَّعُ بها بالقرب من الأزهر. وأتابك دمشق. وكان عاقلًا، ساكناً، دَيِّناً، متواضعاً، ذا إلمام بالفقه وغيره في الجملة، مقرباً للفضلاء والفقهاء، مع مزيد كرم ، ومحاسن جمة.

۱۸۳۹ وفي سلخ ذي الحجة، وهو في الكهولة، كاتبُ المماليك عَلَمُ الدين (٣) أبو الفضل بن جلود. ممن أثرى وضخم، وارتقى لما لم يَنَلْهُ غيرهُ من كتاب المماليك، مع حشمةٍ وأدبٍ وتكرم وتجمل ، واستقر ابنه عبدُ الكريم بعده.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٣/٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٦/٢١٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٦/١١، وبدائع الزهور ١٨/٣.

### سنة ثلاث وسبعين وثماني مئة

استهلت والسلطانُ الأشرفُ أبو النصر قايتباي المحمودي الظاهري والأتابك جَانِبَك الإينالي قُلَقْسِزُ الأشْرَفي وهو في أسر سوار على أربعة وثلاثين ألف دينار فيما قيل يفدي بها نفسه، والطاعُون موجود برشيد وإسكندرية، ثم فشا هناك في صفرها، وظهر بالقاهرة في ربيع الآخر، واستمرَّ في تزايدٍ إلى أن قَلَّ في رمضان، ثم في شوال حتى ارتفع.

وفي يوم الخميس عشري صفر وصل نائبُ الشام الأميرُ أَزْبَك الظاهري بعد مزيدِ الاحتفال بلقائه حتى نزل له السلطانُ في عددٍ قليل خفيةً وأظهر كُلُّ منهما الابتهاجَ التام فطلع القلعة فخلع عليه بالأتابكيةِ لغيبة جانبك المُشَارِ إليه، وتَمنَّع مُراعاةً له لكونه حياً، ثم استقر بُرْدبَك الظاهري البجمقدار في نيابةِ دمشق عوْداً على بدء.

ثم في ربيع الأول استقر الدوادار الكبير وزيراً أيضاً. ثم في شعبان أستاداراً مع كونه ملك الأمراء بالوجه القبلي، بل صار مدبر الممالك.

وفي ربيع الآخر سافرت تجريدة لسوار مُقَدَّمُها أَزْدَمُر الإِبراهيمي الطويل، ثم في شعبان أخرى مُقَدِّمُها الأتابكُ عوداً على بدء، واسترضاه السلطانُ بالمالِ، ثم بالنزولِ إلى الريدانية لموادعته وبغير ذلك، ومع تكرر

التجاريد فلم يظفروا بكثيرِ طائلٍ، وقُتل من هؤلاء مَنْ لا يُحصى كثرةً.

وفي شوال وصل المنصور ابن الظاهر جقمق من إسكندرية ليحج فطلع فأكرمة السلطان، ثم نزل في بيت صهره الأتابك مع كونه غائباً، واستمر حتى سافر.

وفي أثناء ذي القعدة سار السلطانُ لجهة البُحيرة ثم إلى الغَربية، ثم الشرقية، وطالت إقامته بها، وتوجه الشافعي فَصَلَّى به عيدَ الأضحى بفَارِسْكُور وطلع السلطانُ إلى القلعة وبين يديه القُضاةُ في يوم الخميس تاسع عشر ذي الحجة فكان يوماً مشهوداً، وزار في سَرْحته جماعة أحياءً وأمواتاً، وحاز فيها من قليل وجليل ما يفوقُ الوصف حتى إنَّ الشافعي مع كون توجهه خدمة له لم يقتصر على ذلك. وقاسى الناسُ في هذه السنة من اجتماع الفناء والغلاء، والمحن، والفتن، وغير ذلك ما يضاعفُ للصَّابرِ الشاكرِ الأجر بسببه. ومن الغريب فيها كُسْر غير واحدٍ لمن هو أعلى منه، فعسكر مصر والشام من سوار، وابن عثمان من ابن قَرمان، وابن جهانشاه من حسن بك ابن قرايلك.

١٨٤٠ ومات في مستهل صفر، مبطوناً، شهيداً، عقب قدومه من الحج، العلامة المحققُ الشمسُ محمد(١) بن مَرهم الدين الشروانيُّ، ثم القاهري الشافعيُّ، وقد جاز التسعين، ودفن بجوار الشيخ عبدالله المنوفي. ممن أخذَ عنه الأكابرُ من كل مذهبٍ طبقةً بعد أخرى، واشتُهِرَ ذِكْرُهُ مع

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٤٨/٩.

النُّهد، والعِقَّة، والشهامة، والانجماع، وتهذيب الطلبة، وإتقانِ مذهب التصوف، وكثرة التحرِّي في الطهارة، والتواضع مع الفقراء، وحُسْنِ العشرة مع مَنْ يأْلَفُهُ، والمحاسن الجمة، وممن أخذ عنه أخي، وكان يُجلَّني.

١٨٤١ وفي جمادى الأولى، عن خمس وتسعين، العالم الشمس محمد (١) بن أحمد بن عمر الشَّنَشِيُّ القاهري الشافعي. ممَّن أخذ عنه القدماءُ، وقرأتُ عليه قديماً، ودَرَّسَ بالصلاحيةِ المجاورة للشافعي نيابةً، وناب في القضاء، واستقرَّ به الزينُ الأستادار في مشيخة مدرسته، وكان كثيرَ المحفوظِ في الفقه وأصله والعربيةِ مع كثرةِ التقشفِ والتواضع والتقلل وطرح ِ التكلَّف، وربما تُكُلِّمَ فيه، وما مات حتى قارب الاختلال، وبعده بطل التصوف من الزَّيْنية، واستقر الشمس الباميُّ في تدريسها.

١٨٤٢ وفي سلخ السنة، شهيداً، الشيخُ الرئيسُ ياسين (١) بن محمد بن إبراهيم البَشلُوشِي الأزهري الشافعي. ممن أقبل مع العلم على العبادة صوماً، وتهجداً، وتلاوة، ومطالعة، وحجّاً، ومجاورة، مع تحريب في مأكله ومشربه ونُطقه وتواضعه وأبهته ومحاسنه الجمة، بحيث كان كالمُجْمَع عليه، وعُرضَتْ عليه مشيخةُ سعيد السعداء، فأبى لاستغنائه بالتجارة، وكنتُ ممن أُحبّهُ في الله.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٧/٣٤، ونظم العقيان/١٣٦.

والشُّنشِي: نسبة إلى شَنشًا من الوجه البحري بمصر.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢١٢/١٠.

والبَشلوشي: نسبة إلى بشلوش ويقال لها بشالوش وبشلوس بشين فسين من القليوبية، وكانت تتبع الشرقية (مباهج الفكر/ ١٠٨).

الكمال أبو الفضل محمد (۱) ابن الكمال أبي الفضل محمد ابن قاضي الكمال أبو الفضل محمد ابن قاضي الحرمين وخطيبهما المحب أبي البركات أحمد ابن قاضي مكة وخطيبها الكمال أبي الفضل محمد ابن الشهاب أحمد القرشيُّ الهاشميُّ العقيليُّ الكمال أبي الفضل محمد ابن الشهاب أحمد القرشيُّ الهاشميُّ العقيليُّ النُويري المكي الشافعيُّ، ويُعرف بأبي الفضل الخطيب. وكَان إماماً وَافِر الذكاءِ واسعَ الدائرة في الحفظ، حَسنَ الخط، فصيحاً، طَلْق اللسان، وجيهاً عند الخاص والعام، متواضعاً مع الشهامة، كريماً إلى الغاية، مقتدراً على جلب الخواطر والتحبب إلى الناس، كثير المحاسن. حَدَّث، ووعَظَ، ودَرَّسَ ، وأفتىٰ ، وذُكِر لقضاءِ مصر، فأبیٰ ، وقال: إنه كتب علی بعض أحاديثِ البخاري شرحاً ، وجَمع خُطباً ، ورأيتُ له كراسةٌ في بعض الحوادثِ قرضها له الأميني الأقصرائي والزيني قاسِم الحنفي وغيرهما، ورَامَ الدفنَ قرضها له الأميني الأقصرائي والزيني قاسِم الحنفي وغيرهما، ورَامَ الدفنَ تحتَ قدم الإمام الشافعي فما مُكِّن ، فَدُفِنَ بالتنكزية خارج باب القرافة . وكثر الأسفُ على فقده ، وقدَح فيه البقاعي بعد أن مدح بما قرأتُه بخطه :

إلى الماجدِ الحَبْرِ الجَوَادِ مُحَمَّدٍ أبي الفَضْل حَوَّاز الثَّنَا ابن أبي الفَضْل رَبِّي الفَضْل رَبِّي الفَضْل رَبِّيسٌ تَرَقَّى ذِرْوَةَ المجدِ أمْردَاً فليسَ لَهُ في بَطْنِ مَكَّةَ مِنْ شَكْل رَبِّيسٌ تَرَقَّى ذِرْوَةَ المجدِ

١٨٤٤ وفي شوال، عن أربع وأربعين، شهيداً، العلامة زين العابدين محمد (٢) ابن الشرفي يحيى بن محمد بن محمد المناوي الأصل القاهريُّ الشافعيُّ. ممن خلف والده في تدريس الشافعي وغيره، وأقرأ الطلبة، وأفتى، وصنَّف، وكان زائدَ الإدراك سيما للفقه، مع حُسْنِ الشَّكَالةِ ووفُور

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٩/٣، ونظم العقيان/ ١٦٠، وبدائع الزهور ٣١/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠/٧٥، وقد أحال على باب الألقاب.

العقل، والتواضع مع الشهامة، وقلة الكلام، والتجمل والفتوة، والكرم والحشمة، بُلْ ماتَ على أحسنِ حالٍ من تعبيدٍ وقيامٍ، ودفن عند والده بالقُرب من مقام الشافعي، وحَصَل الأسفُ على فقده، واستقر بعده في الشافعي الكمال إمامُ الكاملية، وعمَّر السلطانُ حينئذٍ إيوان المدرسة بإشارة الأميني الأقصرائي مع غير ذلك من مصالح المدرسة، بل أصلح بَعْدُ القُبَّة وزخرفها على يد الخواجا الشمس ابن الزمن.

1۸٤٥ وفي جمادى الأولى، بمكة، وقد جاز الثمانين، الشيخُ أحمد (١) ابن المحمد بن يحيى بن مُصلح المنزلي الشافعي. ممن ابتنى بمنية راضي من أعمال المنزلة جامعاً، وانتمى إليه الفقراءُ والمريدون والطلبة، وكان على قدم عظيم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتلاوة والعبادة وملازمة الأذكار والاشتغال بما يهمهُ، بحيث لم أر أحداً إلا وهو يخبر بتفرده بذلك، وربما أقرأ في ربع العبادات.

١٨٤٦ وفي رمضان، عن ثمانٍ وسبعين، شيخ القُرَّاء الشمسُ محمد (١) ابن مُوسىٰ بن عمران بن موسى الغزي ثم المقدسي الحنفي. ممن انتفع به الفضلاءُ في فَنِّه، وقرأ عليه غير واحدٍ من الأعيان. وكنتُ ممن أخذ عنه وسَمع قراءته.

١٨٤٧ والعلامةُ وجيه الدين عبدالرحمن ٣) بن أبي بكر الشويهر اليمانيُّ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/٢١٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠/٥٥، وفيه بعد موسى: بن سليمان، ويُعرف بابن عمران.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٢/٤.

النحوي الشاعر الحنفي. كان عالماً ورعاً أديباً منجمعاً على التدريس والإفادة، مبارك الإقراء لإخلاصه، ونَظْمُهُ متداولٌ بناحيته لحُسْنِهِ.

١٨٤٨ وفي رمضان، غريباً، شهيداً، عن ستٍ وأربعينَ، الفاضلُ المقرىء المفنن الزين عبدالرحمن (١) بن أحمد بن أحمد بن محمود المقدسيُّ الأصل الدمشقي، نزيل القاهرة ثم مكة، ويُعرف بالهمامي نسبةً لابن الهُمام. ممن أقرأ بمكة سيمًا القراءات، وقيَّدَ وضبط، بل قيل: إنه شرع في شرح تحرير شيخه، ونِعْمَ الرجلُ تواضعاً، وفضلاً، وعقلاً، وخبرةً بالمعاشرة، ومداومة بمكة على العبادة تلاوةً، وصياماً، وتهجداً.

١٨٤٩ وأبو البركات محمد (٢) بن محمد بن محمد بن الأمين ابن عَزُّون التُونسيُّ المالكي في بلده بالطاعُونِ، وأظنَّه جازَ السبعين. ممن حصَّل وكتب عن شيخنا وغيره من الحُفَّاظِ بالبلاد الشامية ونحوها، وصار ببلده راويها بحيث وُصِفَ هناك بالمحدث مع أوصَافٍ شريفة، وسُدَّ به الباب هناك.

١٨٥٠ وفي مستهل شعبان، عن سبعين، قاضي المالكية ورئيسها السيد حسام الدين محمد (٣) بن أبي بكر بن محمد بن حُريز الحسيني

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٤/٤٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٦/١٠، وجاء فيه: محمد بن محمد بن محمد أبو البركات بن الأمين بن عزوز بزايين معجمتين، ورأيته مجوداً بنون آخره بخط غير واحد كالجمال البدراني الأنصاري التونسي المغربي المالكي، ويُعرف بابن عزوز.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٩١/٧، وبدائع الزهور ٢٨/٣، وذيل رفع الإصر/٢٥٨. والطهطاوي والمنفلوطي: نسبة إلى طَهْطًا ومَنْفَلوط، ويقال للأولى: طَهْطًا وكلاهما من أعمال أَسْيُوط بالصعيد الأوسط من مصر (مباهج الفجر/ ٩٤).

المغربي الأصل الطهطاويُّ المنفلوطيُّ المصري، ويُعرف كسلفه بابن حُريز ممن دَرَّسَ، وأفتى، ولزم المطالعة في الفقه، والتفسير، والحديث، والتاريخ، والأدب حتى صار يستحضرُ من ذلك كلّه جملةً ويُذاكر بها مذاكرةً حسنةً، مع سُرْعة الإدراك، والفصاحة، والبشاشة، والحياء، والشهامة، ومزيدِ الفتوة، والكرم، والمحاسن الوافرة، وباشر القضاء بعفة ونزاهة وشهامة، وزاد في الإحسان سِيَّما لنُوابهِ وأهلِ مذهبه، واستقر في تدريسي الشيخونية، وجامع طولون في أثناء قضائه، وباشرهما مع النيابةِ في تدريس المؤيدية، ولم يزل على جلالته وعلوّ مكانته حتى تعصب مع ابن تدريس المؤيدية، ولم يزل على جلالته وعلوّ مكانته حتى تعصب مع ابن صنيعة على ابن الأهناسي، وتحمل ديوناً جزيلة كادَ أمرُه أن يتفاقم فيها، واستقر بعده أخوه في القضاء، والمحيوي ابن تقي في الشيخونية، والنور ابن واستقر بعده أخوه في القضاء، والمحيوي ابن تقي في الشيخونية، والنور ابن واستقر بعده أخوه في القضاء، والمحيوي ابن تقي في الشيخونية، والنور ابن

١٨٥١ وفي صفر قاضي المالكية بدمشق سالم(١) الزواويُّ المغربي .

١٨٥٢ وفي ذي القعدة، وقد جاز الخمسين، القاضي الأوحد فتح الدين أبو الفتح محمد(٢) ابن الوجيه عبدالرحمن ابن البدر حسن المصري المالكي، ويُعرف كسلفه بابن سُويد. ممن تميّز في فنون، وربّما أقرأ وناب في القضاء؛ بل ترشح للوظيفة، ولكن كان انقباضُه وترفّعه وإمساكه مع ثروته سبباً لتخلفه؛ بل وإهانته، وأذهبَ ابنهُ بعده ماله في أسوأ صنيع.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٤٣/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٨٧/٧، وبدائع الزهور ٣٦/٣.

۱۸۵۳ والشيخ الصالح المعتقد البدر حسن (۱)بن أحمد العامليُّ القاهري نزيل الخانقاه السعيدية، وأحدُ أئمتها، عن نحو المئة. ممن تَصَدَّى لتعليم الأبناء، فانتفع به جماعة، ثم لما شاخ ترك، واقتصر على التلاوة والتهجد والصوم والانجماع، وقُصِدَ للدعاءِ والتبرك.

١٨٥٤ وفي ذي القعدة الواعظُ الفريد عبدالقادر(٢) بن أبي ذاكر محمد ابن محمد القاياتيُّ القاهري، ويُعرف بالوفائي نسبةً لبني وفا المشهورين، وكان شيخ الوقت مَدْيَن يُسَمِّيه الجفائي، فَيُبْدل الواو جيماً.

محمد بن سليمان الدمشقي والد القاضي علاء الدين، ويُعرف بابن الصَابُوني، وكان خَيِّراً، وابتنى خارج باب الجابية جامعاً دُفِنَ به، وتكلم في القضاء حين كان المنصبُ مع ولده.

١٨٥٦ وفي المحرم أيضاً الخواجا الشهاب أحمد (أ) ابن الخواجا الشمس محمد بن علي بن أبي بكر الحلبيُّ الأصل الدمشقي أخو السراج عمر والبدر حسن، ويُعرف كسلفه بابن المُزَلِّق - بضم الميم وفتح الزاي وكسر اللام المشددة - صاحب المطبخ بباب البريد وغيره، ودفن بتربة والده، وكثر الثناءُ عليه.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٩٣/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٩٦/٤، وبدائع الزهور ٢٨/٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٤٧/٢.

۱۸۵۷ وفي جمادى الأولى الأصيل كريم الدين عبدالكريم (۱) ابن القاضي مجد الدين عبدالرحمن بن عبدالغني بن شاكر، ويُعرف كسلفه بابن الجيعان. ممن حفظ «التنبيه» وغيره، واشتغل قليلاً، وسمع على شيخنا وغيره، وحصل له انحلال عصب، أُقْعِدَ منه، وحج قبل ذلك وبعده، وكان ذكياً.

١٨٥٨ وفي ليلة مستهل ربيع الأول، بالطاعُون، وقَد جازَ السبعين، الطاهرُ أبو النصر يلباي (٢) الإينالي المؤيدي، ويُعرف بيلباي تُلي - أي مجنون - في سجن إسكندرية، قُدِّمَ للسلطنة قليلاً، وظهر عَجْزُهُ فخُلع بعد أنْ قاسى شدائدَ في خلعه وحبسه من مَقْتٍ وازدراء وأخْذٍ، لِمَا كان جَمَعَهُ من المال طول عمره.

١٨٥٩ وبيبـرس (٣) الأشـرفي برسبّـاي خال العـزيز رأس نوبـة النوب بالقدس بطالًا، وقد جاز الستين، وكان ساكناً، عاقلًا، منهمكاً.

السبعين، وشُودون (٤) القَصْروي رأس نوبة النُّوب، وقد قارب السبعين، في كائنة سوار، واستمرت وظيفته شاغرة حتى استقرَّ فيها إينال الأشقر في رجب التي تليها، وهو صاحب المدرسةِ بحارة الباطلية.

١٨٦١ وقرقماس (٥) الأشرفي برسباي، ويُعرف بالجلب أمير مجلس بعد

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٤/١٨. (٢) الضوء اللامع ٢٨٧/١٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٣/ ٢١، وبدائع الزهور ٣/ ٣١.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ٢١٨/٦، وبدائع الزهور ٣٤/٣.

إمرة سلاح، وكان عاقلًا، ساكناً، حشماً، عديمَ الشَّرِ، صَبُوراً، واستمرت إمرة مجلس شاغرة أيضاً إلى أن استقر فيها لاجين الظاهري في رجب.

الأبو بكري صفر، في عشر الثمانين، مغلباي (١) طاز المؤيدي شيخ الأبو بكري صاحب الجامع بنواحي الصليبة، وأحدُ المقدمين، بطالًا، بدمياط، وكان ديناً، كريماً، شجاعاً، سليم الفِطرة، صادعاً بالحقّ.

الأوحد غرس الدين خليل (٢) بن شاهين الشيخيُّ شيخُ الصفوي الظاهري الأوحد غرس الدين خليل (٢) بن شاهين الشيخيُّ شيخُ الصفوي الظاهري برقوق. ممن تَنقَّلَ في نيابة إسكندرية والكرك ومَلَطْية والقدس، والوزر، وغيرها. وتميز في النظم والنشر، وخَمَّسَ البُردة، وطارح شيخنا وغيره من الأكابر، معَ مذاكرةٍ حَسنةٍ بالتاريخ ونحوه، وفَهْم جيدٍ. أثنى عليه شيخنا وغيره، وكتبتُ عنه، وهو والد الزيني عبدالباسط دام النفع به.

١٨٦٤ وفي شعبان، بطالاً، وقد ناهز الستين، لُولو ٣) الروميُّ الأشرفي برسباي الطواشيُّ. ممن وليَ تقدمةَ المماليكِ، ثم الزمامية، وصُودِرَ مراراً. وكان حشماً رئيساً وقوراً.

١٨٦٥ وفي صفر بالمدينة النبوية، سرور(١) الطُّرَبائي الحبشي شيخ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦٤/١٠، وبدائع الزهور ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٩٥/٣، وبدائع الزهور ٣/٢٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢/٣٣٢، وبدائع الزهور ٣١/٣.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٣/٢٤٦، وبدائع الزهور ٣/١٨.

الخُدَّام بها بعد أَنْ شاخَ، ويُذكر بدين وخير وسيرةٍ محمودة مع كرم، واستقرَّ بعدهُ مرجان المحمديُّ بعد استعفاء الزيني مثقال السودوني الظاهري الساقي الحبشي منها، بحيث كان ذلك سبباً فيما يظهر لمحنته وخُموله، فأين كُنَا حتى وصلنا.

الجمدارية شاهين (١) الروميُّ الظاهري جقمق الطواشي، ويُعرف بشاهين غزالي لجمالهِ المُفْرط، مع حُسْنِ لفظهِ، وفصاحته، وكثرةِ أدبهِ، وحُلْهِ محادثته، بل هو نادرةُ أبناء جنسه في محاسنه.

١٨٦٧ وفي جمادى الأولى أيضاً، حسن (٢) بن بغداد شيخ العربان ببعض إقليم الغربية، وقد عمّر، ويُتَّهَمُ بمال ٍ جزيل، وخَلَّفَ عدة أولاد.

١٨٦٨ وفي ذي الحجة على (٣) بن إسكندر، ويُعرف بابن الفَيسي ـ بفاء ومهملة ـ ممن باشر المعلمية، ثم الحسبة، ثم الولاية ونقابة الجيش في أوقات، وكان ظالماً وَضِيعاً، ومن الغريب أنه سكن في بيت سميّه ابن رمضان بحارة برجوان بعد موته، فاتفق له كما اتفق له، فذاك كان خرج مع الشهابي ابن العيني إلى الغربية فمات شبيه الفجاءة، وحُمِلَ إلى القاهرة، وذا خرج مع السلطان إلى السرحة فمات أيضاً فباءة، وسائر أحوالهما متقاربة.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٣/٢٩٤، وبدائع الزهور ٣٦/٣.

<sup>(</sup>٢) بدائع الزهور ٣/ ٢٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٩٢/٥، وبدائع الزهور ٣٦/٣.

## سنة أربع وسبعين وثماني مئة

في مُحَرَّمِهَا كان عقد نظام المملكة يشبك الدوادار على ابنة المؤيد أحمد بجامع القلعة بعد صلاة الجمعة بحضرة السلطان، وأصبح الأمير متوجهاً لبلاد الصعيد بمن عُين من المماليك السلطانية وغيرها، ونزل السلطان لموادعته وغاب نحو سبعة أشهر، وعاد بما لم يسبق لنظيره نقداً وغيره فيما قيل.

وفيها كان ظَفَرُ السيد جمال الدين بن بركات صاحب الحجاز بجماعة من الأعراب فقتل منهم نحو ثلاثين نفساً وغنم منهم الكثير إبلاً وغنماً.

وفي أواخر ربيع الأول استقر السيد علي الكردي ناظراً على الأشراف مضافاً لنظر الخانقاه بعد صرف نقيب الأشراف عنها دون النقابة، وسافر في الله لنظر البلاد الشامية في بعض مآرب السلطان، وارتقى سعر الأردب القمح إلى أربع دنانير، والشعير والفول لأزيد من دينارين، والحمل من التبن لدينار، وكُلّ منها في ازدياد؛ بل الغلاء في سائر المأكولات.

وفي رمضان وصل الأتابك أزبك من حلب بمن تأخر معه من الأمراء ونحوهم وفيهم شاه بُضَعْ بن سليمان بن دُلْغادر المصروف عن نيابة الأبكستين بسوار، فخلع عليهم، وكان معهم أسرى منهم أخ لسوار اسمه دَلويحيى (١)، فأودُعوا البرج.

<sup>(</sup>١) ويقال فيه: «يحيى كاوِرْ» كما في بدائع الزهور ج٣/٤٤.

وفي عاشر ذي القعدة كان انتهاءً عمارة مسجد الخيف مِن منى فبنيت جُدرة المحيطة به بشراريف دائرة عليها، وبني في جهته القبلية أربع بوايك بصدرها محراب بالرخام الأصفر النحيت تَعْلُوهُ قُبَّةٌ مرتفعة؛ بل بني بوسط المسجد أمام المنارة القديمة قُبَّة أخرى كبيرة عظيمة مثمنة أعلى المحراب النبوي، وعمل للمسجد بوابَّة هائلة مرتفعة معقودة بالرخام الأصفر المُشهَر بالأبيض علوها منارة مع بوابتين أيضاً للمسجد شرقية ويمانية، وعمل بلصقه عن يمين الداخل سبيل واجهته بالرخام الأصفر النحيت تحته صهريج كبير، وكان الشروع في ذلك في سابع ذي الحجة من التي قبلها.

وكذا انتهت عمارة عين خُليص، وإصلاح المسجد الذي هناك وسقفه بالأخشاب الذي كان ابتداؤها في عاشر شعبان منها في عاشر ذي القعدة أيضاً.

وفي سابع عشريه انتهت عمارة مسجد نَمِرة المعروف بمسجد إبراهيم عليه السلام فعليت جميع الواجهة القبلية مع عمل بايكتين تحتها تُظِلَّ الحجيج وقبة علو المحراب وبناء نحو ذراعين بالعمل من واجهتي جهته الشرقية والغربية، وحفر بوسطه صهريج طوله عشرون ذراعاً بالعمل، وبنيت المسطبة التي في وسطه وعمل لها أربع بتر، وسُقفت الدكة وعمل له أبواب من خشب، ورُمِّمَتْ قبة عرفة وأصلحت وبيِّضَتْ ظاهراً وباطناً ورُمِّم مالها من العلمين، وبيَّضَتْ سلالم المزدلفة بعد إصلاحها مما كان الشروع في جميعه في منتصف شعبان. كل ذلك مما أمر به السلطان.

وفيها كانت كائنة البقاعي في إنكاره قراءة تائية ابن الفارض وتصريحه

بتكفيرهِ، بلُ وتكفير القارىء ونحوه مما اسْتُفِيضَ عنه حيث استفتي عليه ولم يتخلف كبير أحد ممن يُشَارُ إليه عن أحدِ أمرين إما الكتابة المتضمنة أنه لو اشتغل بمسائل الوضوء والصلاة كان أولى به، وأنه يخاف عليه بتكفير المسلمين الكفرَ، وإما التصريح بالتقبيح لفظاً، بل صَنَّفَ بعضهم في الرَّدُّ عليه، وأعلنوا فيه بأهاجي قبيحة أفردها بعضهم وشافهوه بكل مكروه؛ بل طرده الأميني الأقصرائي من مجلسه وصَرَّح له بكلماتٍ فيها رَدْعٌ وزجر لم يُعْهَدُ صدورُ دونها فضلًا عنها منه، وكذا مَقَتَهُ المحيوي الكافياجي ومن شاء الله، وصرحتُ بالتغالي في الطرفين. أما الكفر، فَمَنْ ثبتَ إسلامهُ بشهادة أئمة المسلمين لا يخرج عنه إلا بيقين، وهو مما لا سبيل هنا إليه مع عدم اليقين بصدور ما تقتضيه منه، ثم موته وهو مُصِرٌ عليه، ولا يقال شهرة النسبة تكفي في إلصاق هذه الكربة لكون المُعَوَّل ِ فيها فيما يظهر على سبطه وهو مجهول لا يحتج به من جعل الثقة من شرطه، وأما الكلام فلا يتوقف في إنكاره إلا معاندٌ بهذيانه وفشاره، والخوض الطويل بالتأويل فيه مزيدٌ تكلُّف وشديد تَعَسُّف، ولا يشك عاقلٌ من العلماء الأماثل من الجانحين إليه والمعولين في اعتذارهم عليه أنه كان ينبغى التنزيه عما ظهر عُواره وذُمَّتْ آثارهُ وعظمت أوزاره وحقر مقداره، وإن إطلاق الجواب بأنه ليس على قائله إثمُّ فيه تجاسرٌ واجتراء ومبالغةٌ في المخاصمة والمراء، ولو لم يكن إلا ما فيه من إساءةِ الأدب إن ذلك لمن أعجب العجب، ولو كان هذا المُنْكِرُ مخلصاً في قيامه معروفاً بالتوقّي في دعاويه وكلامه لم يعدم من يُعِينُهُ بانتهاضه ويؤيده في الجميل من أغراضه، ولكن دَلَّتْ قرائنُ أحوالهِ على خَدْش طويته في سائر خِصَالِه، وألقى الله ذَمَّهُ على سائر الألسنةِ ولم يُذكر بخصلةٍ محمودةٍ ولا سُنةٍ حسنةٍ، نسألُ الله كلمة الحق في السخط والرضى. ١٨٦٩ ومات في يوم الجمعة خامس عشري شوال، وهو سائرٌ للحج، عن ست وستين، العالم الصالح القدوةُ الكمالُ محمد (١) بن محمد بن عبدالرحمن بن علي بن يُوسف القاهري الشافعيُّ، إمام الكاملية وشيخها، بل شيخ الشافعي، ويُعرف بابن إمام الكاملية، ودُفنَ عند رأس ثغرة حامد، وكثر الأسفُ عليه. دَرَّسَ، وصَنَّفَ، وحدَّثَ، واشتهر اسمهُ وحمل عنه الفضلاء، ومما كتبته عنه ما أنشده لنا عن الإمام الشمس ابن الجزري مما سمعه من لفظه من نظمه:

أخلائي إن شَطَّ الحبيبُ ورَبْعُه وعلَّ تَلاقِيه ونَاتُ مَنَازِلُهُ وفاتكم أنْ تبصروهُ بعينِكُمْ فما فَاتَكُمْ بالسمع ِ هذي شَمَائِلُهُ

مع حُسْ التصور وجودة الإدراكِ والعقل، ومزيدِ الرغبةِ في اعتقاد من ينتسب إلى الصلاح، بحيث توسَّعَ حتى قارب الانفراد بذلك، والتواضع والبعد عن المَلقِ والمداهنةِ والقُدرةِ على الاستخراج للأموال من كثيرٍ من التجارِ ونحوهم بطريقةٍ مُستظرفةٍ جداً لو سلكها غيره لاستهجن، ومحاسنه جمة، وبالجملة فكان جمالاً للفقهاء والفقراء، وكنتُ عنده بمكانٍ، وقُرِّرتُ بعده في الكاملية فكانت قلاقل شرَحتُها في جزءٍ مفرد، والتقي الحصني في تدريس الشافعي بعد سَعْي خَلْقٍ بعناية الإمام الكركي، وبالغ السلطان في تعظيمه وإكرامه، وتوجه إلى المقام بخلعته فزار(۱)، وفرقت الربعة وركب معه المُحِبُ ابن الشحنة لباب القرافة، وكان الأمين الأقصرائي هناك فرجع معه.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٩٣/٩، ونظم العقيان/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) يعني: فزار المقام.

'١٨٧- وفي رمضان فقية الشام وابنُ فقيهم البدرُ محمد (١) ابن التقي أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسديُّ الدمشقي الشافعي، ويعرف كسلفه بابن قاضي شهبة. ممن دَرَّسَ، وأفتى، وصَنَّفَ، وناب في القضاء، وصار بأخرة عليه مدارُ الفتيا والمهم من الأحكام. ممن كَثُرَ الثناءُ عليه، واشتد الأسفُ على فقده، ولم يخلف هناك في محاسنه مثله.

۱۸۷۱ وفي شعبان، عن سن عالية، الشمسُ محمد (۱)بن عثمان بن يوسف العَاصِفيُّ ثم القاهري الشافعي شيخ رواق الريافة بالأزهر وأحد المذكورين بالصلاح. ممن تَلَقَّنَ منه الذِّكْرَ جماعةً أنا منهم.

۱۸۷۲ وفي شعبان، وقد جاز الستين، الصالح برهانُ الدين إبراهيم (٣) ابن محمد بن مُصلح العراقي الأصل المكي الشافعي، ويُعرف بالعراقي، وكان خَيِّراً متواضعاً متقشفاً ينطوي على خير وستر وديانة وقيام في المصالح، وتعانى التجارة فَبُوركَ له فيها. وكنتُ ممن أحبَّهُ كولده.

١٨٧٣ وفي ربيع الآخر، ببيت المقدس، غريباً، عن ست وخمسين، العلامة العز حمزة (٤) بن أحمد بن أبي هاشم علي ابن الحافظ الشمس أبي المحاسن محمد بن علي الحسينيُّ الدمشقي الشافعي. ممن دَرَّسَ،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٥٥/٧، ونظم العقيان/ ١٤٣، وبدائع الزهور ٤٤/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٥٠/٨.

والعَاصِفي: نسبة إلى عَاصِف من أعمال جزيرة بني نصر (التحفة السنية/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٦٦/١.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٦٣/٣، ونظم العقيان/ ١٠٦.

وصَنَّفَ، وأفتى، وناب في القضاء، مع لُطْفِ الذاتِ والعشرة وكثرةِ التودد والعقل والتواضع مع أحبابه، وهو والدُ السيد كمال الدين أَحَدِ الأعيانِ الآن.

١٨٧٤ وفي عشية عرفة بها وهو مُحْرِمٌ، وقد جاز الستين، البرهانُ إبراهيم (١) بن أحمد بن عثمان بن علي الدمشقي الأصل المصري الشافعي، ويُعرف بالرَّقِي أوحد الموقعين ورئيسهم، ونقل إلى المعلاة فدفن بها يوم العيد وغُبَط على ذلك، ونِعْمَ الرجلُ كان. واستقر فيما كان معه حتى التوقيع الصاحب شرف الدين ابن صنيعة، وباشر التوقيع صحبة كاتب السر مدة ثم انقطع.

١٨٧٥ وفي رمضان، عن بضع وسبعين، والدي الزينُ والجلالُ أيضاً أبو محمد وأبو الفضل عبدالرحمن (٢) بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاويُّ الأصل القاهري الشافعي الغزولي. ممن حفظ «المنهاج» وغيره، وأخذ عن الطنتدائي والبيجوري والبُوصيري والحناوي وغيرهم، وسمعَ ابن الكويك وغيره وأُجيزَ. واشتغل بالتكسب على طريقةٍ جميلة. وحَجَّ غير مرة، وجاور، وحَدَّثَ باليسير. أخذتُ عنه أشياء. وكان صادقَ اللهجة، وافيَ العهد، مؤدي الأمانة، واصلاً لرحمه، وقُوراً، ساكناً، كثيرَ التلاوة، مُديمَ الجماعة، لوناً واحداً، ولم أر بعدَ مشهد شيخنا مثل مشهده كثرةً وسكوناً وخفراً. جُوزيَ عَنَّا أوفرَ الجزاء.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦/١.

والرَّقِي: نسبة إلى الرُّقَّة على الفرات إلى الشرق من حلب.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٢٤/٤.

١٨٧٦ وفي ربيع الأول، عن ستين، أو قريبها، الزينُ قاسم(١) بن محمد بن محمد الحيشي ـ بكسر المهملة وشين معجمة ـ الحلبيُّ ثم القاهريُّ ثم الدمشقي الشافعي، شيخ زاوية ابن داود بصالحية دمشق، وكانت أُبَّهَةُ المشيخةِ عليه ظاهرة، ووضاءة الصفاء في طلعته باهرة، ونعم الرجل كان.

١٨٧٧- وفي رجب، عن خمس وسبعين، القاضي الشمس محمد البن أبي بكر بن محمد بن محمد السّنهوريُّ القاهري الشافعي، ويُعرف بالضاني بعد أن خمل وافتقر جداً. ممن برع في الفقه والعربية وشارك في الفضائل، وناب في القضاء والحسبة، وكان متثبتاً في أحكامه، عارفاً بالصناعة، دَرِباً في التناول من الأخصام، بهياً مُفْرِطَ السِّمَن، ومن النكت كونه الضاني. وفي عصره نور الدين التَّكْرُورِي، ويلقب بالماعز لسُمْرته، ونور الدين البَرْقي، وابن سَميط، والشهاب ابن الحمار، ولذا قال البدر العيني مساعداً له لنقيب شيخنا: أنتم تُولون الجحش، يعني به ابن الحمار، وتتقاعدون عن ولاية الضاني.

١٨٧٨ وفي ربيع الثاني، عن ست وخمسين، الزين عبدالرحيم (٣) ابن الشهاب أحمد ابن القاضي ناصرالدين محمد بن محمد بن عثمان الأنصاريُّ الحمويُّ الأصل القاهري الشافعي ابن أخي الكمالي الشهير، ويُعرف كسلفه

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٩١/٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٧/٢٠٠.

والسُّنْهوري: نسبة إلى سَنْهور بلدة بالوجه البحري بمصر (مباهج الفكر/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٦٨/٤.

بابن البارزي. ممن حَجَّ مراراً، وجَاور في الرحبية، ووَليَ الشهادَة بالكسوة، وابتنى في بولاق قصراً هائلًا لم يُمَتَّعْ به، وكان صافياً. أنجب أولاداً، واستقرَّ بعده في الشهادة الإمامُ الكركي.

١٨٧٩ وفي رمضان، عن إحدى وستين، قاضي الحنفية بدمشق حسامُ الدين محمد (١) بن عبد الرحمن بن الخضر المصري الدمشقي، ويُعرف بابن بريطع. ممن درس، وأفتى، وصنف، ومن ذلك في الفقه منظومة أخذ الناسُ عنه، وكان عالماً مفنناً جَمَّ الفضائل، غزيرَ الفوائد، حسنَ الذاتِ. كتب بخطه الكثير. وأبوه ممن ولي قضاء غزة.

\* ١٨٨٠ وفي جمادى الأولى، بمكة، قاضي الحنفية بالمدينة ومحتسبها جمال الدين سعيد (٢) ابن القاضي فتح الدين محمد بن عبدالوهاب بن علي الأنصاري الزرندي المدني، وكان بارعاً في استحضار المذهب، جيد الإلقاء. واستقر بعده ابنه النوري علي.

المداد وفي ذي الحجة ، عن بضع وستين ، الفاضلُ المؤرخُ الفريد في أبناء جنسه الجمالُ أبو المحاسن يوسف (٣) ابن الأتابكي بالديار المصرية ، ثم نائب الشام السيفي تغري بردي البَشْبُغَاوِي الظاهري القاهري الحنفي ، ويُعرف بيوسف بن تغري بردي ، ودفن بتربته التي وقَفَ بها كتبه . ممن أرَّخ ، وصَنَّف ، وضبط ، وقَيَّد مع حُسْن العشرة والمذاكرة وتمام العقل والسكون

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٧/ ٢٨٩، وبدائع الزهور ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٥٦/٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٠/٥٠، وشذرات الذهب ٣١٧/٧، وبدائع الزهور ٣/٥٤.

والمحاسن وما عسى أن يصل إليه تركي مِمَّا كان مشتملًا عليه مُسْتَكْثُرُ من مِثْلِهِ.

۱۸۸۲ - وفي ربيع الثاني، بدمشق، قاضي المالكية به مصروفاً الشهابُ أحمد (١) بن سعيد بن محمد التلمساني المغربي. ممن أثنى عليه شيخنا، وعَمّر الدار والحمام داخل باب الفرج، فلم يُمَتّعْ بذلك إلا قليلاً.

١٨٨٣- وفي جمادى الثاني، بدمشق، قاضيه أيضاً، عن خمسين، المحيوي أبو البركات عبدالقادر(٢) ابن النجم عبدالرحمن بن عبدالوارث البكري المصري ثم الدمشقي، ويُعرفُ بابن عبدالوارث. ممن دَرَّسَ، وأفتى، وناظر، وكان جَمَّ الفضائل، فخمَ العبارةِ، قويَّ الحافظةِ، زائدَ الشهامة، محمودَ السيرة.

١٨٨٤ وفي ربيع الآخر الشهاب أحمد (٣) بن أحمد بن أحمد بن موسى ابن إبراهيم القاهري البحري الحنبلي، ويُعرف كسلفه بابن الضياء. ممن باشر في الأوقاف ونحوها، ولم يكن مرضياً.

١٨٨٥ وفي صفر أمير المدينة النبوية زهير(١) بن سليمان ابن جماز الحسيني الجمازي، واستقر بعده ضغيم بن خشرم الحسيني المنصوري.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢١/٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤/٢٦٩، وبدائع الزهور ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١/٢٢٤.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٣/٢٣٩، وبدائع الزهور ٣/٦٤.

١٨٨٦ وفي ربيع الأول، وقد جاز السبعين، بإسكندرية، بطالاً، أمير سلاح قانبك (١) المحمودي المؤيدي شيخ.

۱۸۸۷ ومحمد (۲) بن الأمير علاء الدين علي ابن الأتابك إينال اليوسفي أخو الشهابي أحمد، ويُعرفُ بابن إينال. ممن رقّاهُ الظاهرُ جقمق وعمله أمير شكار؛ بل أمير عشرة مضافاً لعدة أقاطيع حلقة، وبنى داراً بصليبة الحسينيّة؛ بل مدرسة بجانبها، وجامعاً تجاهها للجمعة والجماعات، وتربة تجاه تربة كنّبُوش، وغير ذلك؛ بل هدم التاج والسبع وجوه، وباع من أنقاضه ما يفوق الوصف؛ بل بنى من بعضها مكاناً على كوم القنطرة الجديدة صارت مأوى الفاسقين غالباً، ولما مات الظاهرُ خَمَدَ، وطالبته ابنةُ المؤيدِ بالأنقاض المُشارِ إليها، وكان يخالطُ العلماءَ والصالحين مظهراً اعتقادهم، وربماً اشتغل مع خفّةٍ وهوج.

۱۸۸۸ وفي ربيع الأول، وقد جاز الثمانين، الزين يحيى ٣٠ بن عبدالرزاق الأستادار الأشقر. ممن رقّاه الظاهر جقمق أيضاً، وبنى من فائض مظالمه بجانب بيته مدرسة فيها خطبة وصوفية، وأُخرى كانت مسجداً قديماً، وبالحبانية جامعاً، وكذا ببولاق، وما يطول ذكره، وخمل بعده، وأُهينَ غير مرةٍ، وأُخِذَ منه ما يفوقُ الوصف، والجزاءُ من جنس العمل.

١٨٨٩ وفي ذي القعدة، مختفياً، حمزة (١) ابن الصاحب سعد الدين إبراهيم بن بركة البشيري. ممن وليَ نَظَرَ الاهراء والمواريث والدولة في أوقات.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٩٨٦. (٢) الضوء اللامع ١٧١/٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٣٣/١٠. (٤) الضوء اللامع ١٦٣/٨.

## سنة خمس وسبعين وثماني مئة

في ثامن المحرم طلع إبراهيم بن فريعين الصيرفي (١) بالنفقة، فلما علم السلطان أنها ناقصة أمر فَقُطِعت يده، ومَا نهض أحد لكفه عن كَفّه، فسبحان الفَعّال لما يريد. وبلغني أنه رآه بعد بمدة، فأخذ في استعطافه وطلب مُحَالَلَتَهُ، فالله أعلم.

وفي ثالث عشره أمر بتوسيط بعض مماليكه لكونه قتل، ونزل إلى الحرَّاقةِ بالاسطبل خوفاً من تعرض إخوته لحمايته.

وفي ثاني عشريه وصل الحاج وأميره يشبك الجمالي ومعه عياله ابنة ابن البارزي أم ناظر الجيش وزوجة أستاذه في تَجَمَّل زائلا، لكن كانت أختها الست الكانتة زينب(١) أم النجم ابن حجي برزت لملاقاتها لبركة الحاج، فاعتراها فَالج فَحُمِلَتْ في محفَّةٍ، وماتت بعد وصُولها لبيتها، فكان غاية في الحزن والكدر.

وفيه ضرب الدوادار الكبير أبا الحجاج السيوطي لطلب بعض من اختفى من إلزامه منه وقوله: لا يلزمني إحضاره.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١/١٧٩.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٢/٤٩.

وفي أثناء صفر كان وفاءً النيل بعد قلقِ كثيرينَ لتأخرهِ عن العام الماضي يومين، بل وتوقفه في أثناء ذلك مرتين.

وفي أواخره أعيد التاج ابن المقسي لوظيفة الخاص، وركب معه الدوادار الكبير فَمَنْ دُونَهُ والقضاة وفيهم الحنفي والخيضري وسائر الرؤساء إلا الزيني ابن مزهر لِتَوَعُكه بحيثُ عَادَهُ الدوادارُ الكبيرُ، ورُسِمَ على المنفصل الزين الكُويْز وأحد ابنيه.

وفي ربيع الأول ندبَ شادُ جدة الأميرُ شاهين الجمالي أخاهُ سنقر الجمالي بأمرِ السلطان لعمارةِ عين عرفة، وانتهى الحالُ في يوم السبت ثاني عشر رجب لظهور سَرْب وصلت إلى أرض عَرَفة امتلأ منها ثلاث برك في جمعة، والعمل في العين مستمر لخرابها، فإن لها زيادة على مئة وخمسين عاماً داثرةً، بحيث لا يُعلم الآن من شيوخ مكة مَنْ يخبر عن مَنْ رآها أو سمع بها، وقد كان جُوبان جَدَّدها في سنة ستٍ وعشرين وسبع مئة وجَرَتْ.

وفي شوال انفصل عالمُ الحجاز قاضي الشافعية بمكة البرهاني ابن ظهيرة بابن عمه المحبي ابن أبي السعادات، وقاضي المالكية المحيوي عبدالقادربالنوري بن أبي اليمن بسفارة الشمسي ابن الزمن، وذلك أنه أخذ بمكة من بين الميلين الميضأة المنسوبة للأشرف شعبان بن حسين مع أربع حوانيت بلصقها من وقف رباط العباس على يمين داخله فعَمَّر الحوانيت ثم رام أخذ ما أُحدِث أمّامها بعد الأربعين وثماني مئة في المسعى مما لم يكن قبل زاعماً أنه من حقوقه ليبتني على بعضه سبيلا، فراسلة البرهاني بالمنع فلم يُذعِن فتوجّه بنفسه ومنع الفعلة من الحفر، واستدعى ببقية القضاة وبمن يشار إليه بالفضل والديانة من المجاورين، فكان منهم من علماء دمشق شيخ يشار إليه بالفضل والديانة من المجاورين، فكان منهم من علماء دمشق شيخ

الحنابلة العلاءُ المرداوي والشرفي موسى ابن عبيد وغيره من أئمة الحنفية، فاتفق الجميعُ على امتناع تَمَلُّكِ شيءٍ من المشاعر والبناء فيه، وكان العلاء أكشرهم كلاماً، بل هو القائم بأعباء الأمر؛ بل قِيْسَ المَسْعي من المحل المتنازع فيه بحضرته وبحضرة الشيخين السيد معين الدين ابن السيد صفى الدين الإيجي الشافعي، وعبد المعطي المغربي المالكي وغيرهما، وبان أن القدر المتنازع فيه من جملة المسعى، لكن راسلَ المعارض، بل أرسل صهرهُ إمام المقام الحنفي الشمس البخاري بما غَيَّر به خاطرَ السلطان في تنميقِ وتزويقِ اقتضى إحمادُ العزلِ المشارِ إليه، . ولم يَبنُ ذلك بالقاهرة إلا بعد بروز الحج خوفاً من نقضه بحيث تُوجُّه بخلعتيهما المهمندار يعقوب شاه لأمير الحاج يشبك الجمالي لبركة الحاج ثم بعد الوصول لمكة عُقد فيها بالمسجد الحرام مجلسٌ بحضور القضاة وأمير الحاج وغالب مَنْ هناك من الأمراءِ والفقهاءِ والأعيان، وممن حضر البدرُ ابن القرافي والكريمي ابن رُوق، وجلس المتولِّي ميسرةً والمنفصلُ ميمنة، وبرز قائلًا: من ارتَشَيْتُه أو ظَلَمْتُه أو أخذتُ له شيئاً أو فعلت معه مالا يليقُ فليتكلم، فهذا وقتُه، فإني لا أتقلد للساكت مانَّة فما تكلم أحدٌ إلا بالثناءِ والشُّكْر، ثم أحضر نحو عشرين ألف دينار وقال: هذه أموال الأيتام التي تحت نظري بعد إخراج زكاتها والإنفاق على أيتامها مما كان يتحصَّل من ربحها، وطلب من يتسلمها منه، فاتفق الأميرُ وغيرهُ على بقائها تحت يده حتى يستأذن فيها، ومع هذا كله حكم المستقر بأن المتنازع فيه ملك الشمسي متمسكاً بوضعه قبله بحق، وحكم باحترام البناء الذي بُني ليلًا على الوجه الذي اختير، وجاء الكمال أخو البرهاني فقابل وخاصمه بعضُ المكِّيين في العام الآتي بما لم يُحمد منه كلاماً وإقداماً؛ بل ولا ممن راج عليه كلامُه، وآل الأمرُ إلى استدعاء السلطان في موسم سنة سبع وسبعين بالبرهاني فوصلها في التي بعدها وحصل له من الإكرام والتبجيل ما سيأتي .

وكذا كانت حادثة خليل المجدلي أخي أبي العبّاس الواعظ مع علماء المقادسة، وذلك أنه استقر في أول أيام السلطان بعناية الدوادار في قضاء القدس ومَشْيخة صلاحيته مع قضاء الرملة ونابلسَ، وتقرَّبَ منه حتى إنه أرسله للختم على موجود أبي الفتح ابن حرمي، وكَفَّهُ للأمينيِّ الأقصرائي، وعُدَّ استقرارهُ في ذلك من النوازل ِ ، فلما توجه الشرفي الأنصاري للنفقه على المشاة المستخدمين من نابلس وغيرها في بعض التجاريد لسوار ودخل بيت المقدس للزيارة، حضر المجدلي للسلام عليه، ثم العميري الواعظ وجلس فوقه فأنِفَ من ذلك، وكانت ضجة أشيعَ فيها نَهْبُ بيت القاضي بإغراء بعض غلمانهم؛ بل ولولا الفخر ابن نُسَيْبة أحد الأعيان هناك لكان الأمر أفحش، فبادر الكمالُ ابن أبي شريف والشهاب العميري والشهاب ابن عُبيَّة وغيرهم إلى المجيء خوفاً من طلبهم فكان وصُولهم في رمضان فعتبهم السلطانُ بناءً على صحة ما قرر عنده، وكذا الدوادار، وكان صنيعه معهم أشد، لكن لَطَفَ الله بقُرب سفره، وكُتِبَ بمجيء القاضي فما جاء إلا وكاد الأمر أن يَتْضِحَ للسلطان، فلم يبلغ منهم أرباً؛ بل قرر في السنة التي تليها ابنَ أبي شريف في الصلاحية وابن عُبية في القضاء وألبَس العميري جندة ليكون شيخ مدرسته التي استجدَّها هناك، فلله الفضلِّ.

وفيها ضرب بدرُ الدين ابن مسعود شيخ العرب بالمقارع في الخانقاه بحضرة السلطانِ لشكوى أهلِها منه وموافقة قاضيها الشمس الونائي ومحتسبها جمال الدين عبدالله على ما نُسب إليه، وكذا ضُرب أبو طاجن، وحضر

السلطانُ بنفسه تَفْرقَةَ الْأضحية ليشاهد المُسْتَحِقُّ من غيره.

• ١٨٩- ومات في رمضان، عن خمس وثمانين، الإمامُ أوحدُ أئمةِ الأدبِ الشهابُ أبو الطيب أحمد(١) بن محمد بن علي بن حسن الأنصاري القاهري الشافعي، ويُعرف بالحجازي. حدَّث، وأقرأ، وصَنَّف، ونظم، ونثر، وطارح وكتب الخط الحسن، وقرأ الرئاسة، وتميز في فنون لكنه هجر ما عدا فن الأدب منها، وأثنى عليه الأكابر، مع المداومة على التلاوة، والكتابة، وحُسْنِ العِشرة، والمجالسة، وحُلْوِ الكلام، وطرْح التكلف، والمحاسن الوافرة. ومما كتبته عنه قوله:

قُالَوا إذا لم يخلف ميتُ ذكراً يُنسى فقلتُ لهم في بعض أشعاري بعد المماتِ أُصَيْحابي ستذكُرُني بما أُخلَفُ من أولادِ أفكاري

المعالى عبد الرحمن (٢) بن أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد القُمُّصي القاهري السافعي عبد الرحمن (٢) بن أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد القُمُّصي القاهري الشافعي . ممن تميز سيما في حفظ المتون وضبطها، وجودة التلاوة والخطابة، مع أنسة في الفن، وتواضع . قرأ على العامة، وأخذ عنه الفضلاء مع التواضع والقناعة وعُلُوِّ الهمة والمداومة على التلاوة، والعبادة، والتهجد بحيث كان قليل المثل في مجموعه، وكان هو والذي قبله، ممن يُكْثِرُ بحيث كان قليل المثل في مجموعه، وكان هو والذي قبله، ممن يُكْثِرُ

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۲/۱٤۷، ونظم العقيان/٦٣، وشذرات الذهب ٣١٩/٧، وبدائع الزهور ٥٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤/٥٠.

والقمصي: نسبة إلى منية القمص من الدقهلية (التحفة السنية/ ٥٨).

الحضورَ عندي في مجلس الإملاء لاغتباطهما بذلك.

التاج عبدالوهاب (١) بن عمر بن الحسين الحسيني الدمشقي الشافعي . ممن وسبعين، السيد العالم التاج عبدالوهاب (١) بن عمر بن الحسين الحسيني الدمشقي الشافعي . ممن دَرَّسَ في الفقه والفرائض وغيرهما، وأفتى، وصنَّفَ شرحاً لفرائض «المنهاج»، ومنسكاً كبيراً، وغيرهما، وكتب بخطه الحسن أشياء، وولي قضاء حلب وقتاً، ثم ترك . وانجمع على العلم والعبادة . وأكثر الحج والمجاورة .

المجاد وفي شوال، عن سبع وسبعين، الفاضلُ، الثقةُ، الخير البهاء أحمد (٢) بن عبدالرحمن بن سليمان العامري الجهني الببائي ـ القاهري الشافعيُّ، ويعرف بابن حَرَمي. ممن أكثر التلاوة والتهجد، وكتب بخطه الكثيرَ «كفتح الباري» مع المذاكرة لمتونٍ، والتحري في النقل، ونعم الرجل كان.

١٨٩٤ وفي شعبان، عن بضع وستين، الخطيبُ الشرف أبو القاسم محمد (٣) بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالعزيز القرشي العقيلي النَّويْرِي المكي الشافعي، أخو أبي الفضل، وهما بكنيتيهما أشهر، وهذا أسن، وذاك أمهر، وقد كُفَّ قبيل الخمسين بعد أن كان في الأصل أعشى، وكان مُديماً للتلاوةِ خصوصاً بعد ذهاب بصره.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠٦/٥، وبدائع الزهور ١٥٥/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١/٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٩/٣٠.

محمد (۱) بن محمد بن هبة الله بن عمر بن إبراهيم الجُهنِي الحموي الشافعي، ويُعرف كسلفه بابن البارزي، ممن وَلِيَ قضاء بلده وكتابة سِرَّها، بل كتابة سِرَّ حلب وقتاً، وخطب، وتعانى الأدب، فبرع نظماً ونثراً، وطارح ودَوَّن، ومما كتبته عنه قولة يستدعى حبيباً له لبستان:

حديقتي قد حكى الزرقا بَنَفْسَجُها والنَّرجِسُ الغَضُّ فيها أَشْبَهَ الشُّهُبَا فاحضر ولا تَخْشَ يا غُصْنَ الأَرَاكَةِ مِنْ لُسْنِ الْوُشَاةِ ولا مِنْ أعين الرقبَا

المُعَوّر الله المُخيّر الله المُعَوّر الله المُحَيِّر الله المُحَيِّر الله المُحَيِّر الله المُحَيِّر الله المعقوب الله تُريبيُّ ، ثم المحليُّ ، ثم القاهريُّ ، إمام جامعها الغَمْريِّ الشافعي ، ونعم الرجل فضلًا ، وديانة ، وصَرفاً لأوقاته في الطاعات .

١٨٩٧ وفي صفر، عن نحو الستين، العِزُّ محمد (٣) ابن الشمس محمد ابن محمد بن محمد بن إبراهيم المنوفيُّ القاهري الشافعي، أحدُ النواب بالقاهرة، وبالخانقاه وغيرها. ممن ترقّىٰ بخدمة الزيني الأستادار مع نقص بضاعته، ويقال: إنه كان محمود السيرة. واستقر في تدريس الخانقاه الناصرية بعده الجلالُ البكري، وفي نصف التدريس بالدوادارية منها غيره،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠/٢٨٦.

والْأَثْرِيبي: نسبة إلى أثْريب من الشرقية بمصر (التحفة السنية/ ١٥).

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٦٧/٩.

وفي التصوف بها والاقطاع سِبْطُه محمد ابن النور علي بن الفتحي فتح ابن شيخ الشيوخ الشمس ابن أوحد بعناية البدري أبي البقاء ابن الجيعان، وترك كتبا كثيرة وقماشاً لا نقداً، وقال صهرهُ نور الدين المذكور: إنَّ تركته لا تقصر عن خمسة آلاف دينار.

١٨٩٨ وفي مستهل جمادى الآخرة، عن ثمانٍ وسبعين، القاضي نور الدين علي (١) بن محمد بن محمد بن حسين بن علي المخزوميُّ القاهري الحنفي، ويُعرف كأبيه بابن البَرْقي. ممن نابَ في القضاء، ودَرَّسَ معَ التَّهَجَّدِ والصوم والتودد والمداراةِ والعقل وبُعْدِ الغور، حتى كان عند الجمالي ناظر الخاص، وأتباعه بمكانٍ، وترشَّحَ للقضاء الأكبر.

١٨٩٩ وفي شعبان، وقد جاز الثمانين، القاضي بدر الدين محمود ابن عُبيد الله بن عوض الأردُبيلي - بالضم - الشروانيُّ الأصل القاهري الحنفي، أحدُ مشايخهم، والمكثرين من الوظائف، ويُعرف بابن عُبيد الله. ممن تصدى للتدريس، مع عَلِيِّ الهمةِ، واللسان الحاد، والإقدام، وامتُحِنَ في الأيام الظاهرية، واستقرت وظائفة كلها للإمام البرهان الكركي بعدَ إشارة الأميني الأقصرائي بتفرقتها على جماعةٍ، وكاد ابن الشحنة أن يُعْزَلَ بسبب ما أليه فيها.

• ١٩٠٠ وفي ذي القعدة الكمالُ محمود<sup>(٣)</sup> بن يوسف بن مسعود أحدُ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠/٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٣٨/١٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٤٩/١٠.

نُوابِ الحنفية وقُدمائهم، ويُعرف بابن شِيرين ـ بمعجمة، وكان متساهلًا. بارعاً في الصناعةِ. تَدَرَّبَ به المحيوي بن مظفر الشافعي.

الدين أبو الحسن علي (١) ابن القاضي شمس الدين محمد ابن قاضي القُضاةِ ناصر الدين أبو الحسن علي (١) ابن القاضي شمس الدين محمد ابن قاضي القُضاةِ ناصر الدين أحمد بن محمد بن محمد القرشيُّ الأسديُّ الزُبيريُّ السكندريُّ الأصل القاهري المالكي، ويُعرف كسلفه بابن التَّنسِي. ممن دَرسَ، وأفتى، وأشيرَ إليه بالفضيلةِ والبراعةِ، معَ مزيدِ عقل وتوددٍ، وحُسْنِ عشرةٍ لمن يألفه، واستقر في تدريس جامع طولون والجماليةِ، ونَاب في القضاء، بل استقر في قضاء الشام بعد ابن عبدالوارث، فمات بعد ثلاثةِ أيام قبل توجهه إليه، وقريب مما اتفقَ له أنَّ قاضي المالكية الجمال يُوسف البساطي استقر في القضاء بعدَ صرف متولِّه، وبات ليلبس من الغد فأصبح ميتاً.

١٩٠٢ وفي رجب، بمكة، وقد قارب السبعين ظناً، الخواجا برهان الدين إبراهيم (٢) بن حسن المناويُّ ثم القاهري، ويُعرف بابن عُلَيْبَة، وكان خيراً، زائدَ الاعتقاد في الصالحين، كثيرَ الحكاية لمناقبهم وأحوالهم، وما أظنه خلف في أبناء جنسه مثله.

۱۹۰۳ وفي ربيع الأول، وقد جاز الثمانين، التاجر شمس الدين محمد (۳) بن عبد الغني، ويُعرف بابن كَرْسون، وتَرك دنيا طائلة، وكان لا بَأسَ

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٥/٢٨٥.

والتُّنسِي: بفتح التاء والنون نسبة إلى تُنس بساحل المغرب الأوسط (الجزائر).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١/١٤. (٣) الضوء اللامع ١٥/٨.

١٩٠٤ وفي رجب الواعظُ نور الدين علي (١) النَّهياوي، وكان من صوفية الجمالية، سَاكناً لا بأسَ به.

مُصَافِ (٢) كان بينه وبين الذي استقر عِوضه وهو ابن عمه سبع بن هجان، مُصَافِ (٣) كان بينه وبين الذي استقر عِوضه وهو ابن عمه سبع بن هجان، قتل معه فيه أزيد من أربعين نفساً فيهم اثنان شرفاء من بني عمه.

19.٦ ونائب الشام بُرْدْبَك (١) الظاهري جقمق، ويُعرف بالبجمقدار. ممن وَلِيَها مرةً بعد أخرى، واستقر بعده فيها الأميرُ برقوق الظاهري ودواداره أبو بكر، وكان ممن ظلم وبلص بحيث صادرهُ الظاهرُ خشقدم، بل لعبت عليه عين مخدومه حتى قيل إنه سقاه، ولم يعش بعده إلا أياماً.

١٩٠٧ وفارس (٥) السيفي دولات باي. ممن ترقَّى في أيام أستاذه، وتموَّلَ وأنشأ الأماكن الجليلة، ثم استقر به السلطانُ زردكاشاً بعدَ أن أمَّرَهُ، وتَوجَّه صُحْبَةَ إينال الأشقر في تجريدة سوار، فمات، ولَم يكن مَرْضِيًّا.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٦/٥٥.

والنَّهيَّاوي: نسبة إلى نَهْيا من الجيزة بمصر (مباهج الفكر/ ٧٩).

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٠٧/٣.

<sup>(</sup>٣) المَصَفُّ: الموقف في الحرب، والجمع: المَصَافُّ.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٦/٣، وبدائع الزهور ١/٣٥.

<sup>(</sup>٥) الضوء اللامع ١٦٣/٦.

## سنة ست وسبعين وثماني مئة

استهلت بالخميس كالصوم والأضحى من العام الماضي اتفاقاً، وكانت البشارة فيه بالنيل والزينة فاشية بجُلِّ الطرقاتِ والدكاكين بسبب معاناة أرباب الصنائع والحرف الناشىء عنها من الفساد والمناكير، كأيام دوران المحمل والهِمَّة ظاهرة بعمارة إيوان القلعة بجانبِ القصر الأبلق بمشارفة الزيني ابن مُزهر وغيره؛ بل قيل: إنَّ السلطان أمر بتحسين جامعها الناصري، وكسوته الحصر العبداني وإصلاح مَطهرته، وتكامل بياض القلعة وإصلاحها وزخرفتها وتجديد أشياء فيها، وصرف على ذلك أموالاً جمة حتى صارت في البهجة بمكان.

وفي حادي عَشَره عَرضَ للسطانِ ألمٌ في رُكبته من فَرس تحت أتابكه وهو بجانبه، دام لأجله منقطعاً عن الجمعة جمعاً، والناسُ آمنون عليه، غير أنَّ العضو الحامل مُعْظم طِبِّهِ الراحة، ثمَّ برز للجمعة في ثامن عشري صفر، وكان يوماً مشهوداً، بل جمعة، ونوديّ من الغد بنشر العَدْل ِ.

ودخل الحاج متأخّراً عن عادته لمقتلة كانت بالينبوع بين مُتَولِّيها سبع بن هجان وخنافر المنفصل عنها: قُتِلَ ثانيهما مع شريفين من بني عَمَّه وأزيد من أربعين نفساً، ووصل معه شقادف كثيرة فيها من المنقطعين طائفة؛ كثر الدعاء للدوادار بسببها، ولم يخلفه فيما كان متوجهاً له من هذا النمط غيره.

وقدِمَ قاضي جدة الكمالُ أبو البركات أخو البرهاني، والخواجا ابن الزمن وغيرهم ممّن يُرافع أو يتعصب أو يتفرج.

وكذا تجاذب الحنفية في جمادي الأولى بين يدي السلطان بسبب تحويل ابن إينال الرزقة التي حَبَسها الظاهرُ على الجانبكية بجامعه في الحسينية لجعل الواقف النظر فيها لَهُ، وأنه يُدخل مَنْ شاء، ويُخرجُ مَنْ شاء.

وفي رجب حصل النزاع في قطعة أرض قيل: إن تغري بردي المحمودي اغتصبها من المدرسة القديمة التي بقرب سوق الجوار، وتسمّى السيفية، ونزل السلطان بسببها حتى استرجعت، وكذا كان السلطان في أثناء رجب في الربيع بنواحي المَطَرية، وعاد منه فأدركه أذانُ المغرب عند الجامع العلمي ابن الجيعان، فطلع للصلاة به، فلم يجد الإمام، فتقدم هو فصلى بالناس، ثمّ تنقّل وركب، فأوقدت له الشموع وغيرها في الأسواق، فكانت ساعةً مَهُولة.

وفيه ضُرب ناظر الخاصّ ابن المَقْسي ضَرْباً مبرحاً لتقاعدهِ عن دفع حَقًّ لبُرلسي، ثم صُرف، ورسم عليه، وألزم كاتب السر بسدِّ ولده الوظيفة، وما نهض هو ولا غيره لدفع الضرب ثم الولاية.

وفي ثامن عشري رمضان كان ختم «البخاري» بالقصر من القلعة ، وجلس والله الإمام الكركي فوق الزين قاسم الحنفي بجانب قاضي المذهب، ولم يتحرك للقاضي حين قُدومه مع قيامه للتقي الحصني ، لعلمه بأنه شيخ ولده ، وزعم بعضهم تحري ذلك ، وما أظنه .

وعرض في هذا اليوم ولدٌ لابنِ العفيف رئيس الأطباء على الشافعي بحضرة السلطان «المنهاج»، و«جمع الجوامع»، و«ألفية النحو»، وعُدَّ ذلك من المفاخِر لكون أبيه ممَّن باشر بعد أنْ قِيلَ له في نصرانيَّته: ألّا تُسلم كأخيكَ وخالِكَ، فقال: إنَّهما إنَّما أسلما ليركبا الخيل، وأنه لا حاجة لي في ركوبها.

وبعد الفراغ من المجلس استقر البدر السَّعدي في قضاء الحنابلة بعد شغوره مدة بموت شيخ المذهب العزِّ الكِناني، وحمد العقلاء ذلك.

وفي ليلة عيد الأضحى قدم الأمراء جرباس ويشبك الفقيه وإياس من دمياط، وصعدوا، ثم عاد كلَّ منهم لمنزله إلا الثَّاني، فللمؤيدية بعد خلع السلطان عليهم وإكرامهم.

١٩٠٨ ومات من الشافعية في جمادى الآخرة، على ظهر البحر بالقرب من حَلْي ابن يعقوب، وهو راجع لمكّة، فَدُفِنَ بها، الواعظُ الصَّوفي المُسَلِّكُ الجمالُ أبو إسحاق ابنُ النظام أبي بكر بن منصور اليَزْدِيُّ، ثم الشيرازيُّ (١) عن سِنِّ عالية. مِمَّنْ أخذَ عنه الزينُ الخوافي.

وقدم القاهرة في سنة إحدى وسبعين، فقعد للوعظ بالأزهر وازْدَحَمُوا عليه، وسافر في البحر لمكة، فلم يحصل له ما يقارب ما حصل لنا حسبَما

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/١١.

واليَزْدِي: نسبة إلى يزْد مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان معدودة في أعمال فارس، ثم في كورة اصطخر (معجم البلدان ٥/٤٣٥).

رأيته مع مجيء رسوم بالإكرام له، والحضور عنده، والظاهر أنَّ ذلك لعلوَّ مقامه، حيث تَولَّع بالمرسوم، وسافر لليمن، فأكرمَهُ سُلْطانُها، ثم أثنى عليه، فركب البحرّ، فكانت مَنِيَّتُهُ رحمه الله. وخلف ولداً فيه فضيلة مع خفة، يدعى نظام الدين، وهو الآن بمندوه من الهند(۱).

١٩٠٩ ومات في شوال، عن خمس وأربعين، العلامةُ المفنن النجمُ محمد (٢) ابن الولوي عبدالله بن عبداللرحمن بن محمد الزرعي، ثمَّ السدمشقي، ويعرف كسلفه بابن قاضي عجلون. مِمَّن صنَّف، ودرَّس، وأفتى، ونظم، ولم يزل في ازدياد، واشتمل على محاسن، بحيث لم يكن بالشام من يماثله، بل ولا الديار المصرية بالنسبة لاستحضار محفوظاته لفظاً ومعنى، لكونه لم يكن يغفل عن تعاهدها، مع المداومةِ على التلاوةِ، وإنْ كان يُوجد مَنْ هو في التحقيق أمتن منه.

الشمس محمد القاضي الأولى، عن بضع وسبعين، القاضي المحدث الشمس محمد النه بن علي بن جعفر بن مختار القاهريُّ الحسينيُّ الشافعيُّ، ويعرف بابن قمر. ممَّن شاركَ في الفضائل ، وقرأ ، ورحل ، وحدَّث ، وأفاد ، وكتب ، واستملى على شيخنا بعد مُسْتمليه ، وضبط الأسماء عنده ، وأمَّ بالبيبرسية ، وناب في القضاء ، وكان متواضعاً ، قانعاً ، متودِّداً ، كثيرَ التلاوة ، وربَّما صنف .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين من «ك».

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٩٦/٨، ونظم العقيان/١٥٠، وشذرات الذهب ٣٢٢/٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٧٦/٨.

١٩١١ وفي جمادى الأولى أيضاً، عن تسعين، القاضي ناصر الدين محمد (١) بن محمد بن عبدالله بن أحمد الزفتاويُّ الأصل، القاهريُّ الشافعيُّ، أَحَدُ قدماء النُواب، ممَّن حدَّث، وكان وافر العقل، حسنَ السمت، خفيفَ الوطأة، ولي قضاءَ إسكندرية، وقتاً، وتميَّز في صَناعته.

١٩١٢ وفي ربيع الأول، غريقاً في النيل، عن نحو الثمانين، القاضي نجم الدين محمد (٢) ابن الشهاب أحمد بن عبدالله بن أحمد القلقشنديُّ القاهري الشافعيُّ. ممَّنْ تميَّزُ في النظم، وخَمَّسَ البُردة، وحدَّث، ونابَ في القضاء، وباشر الأحباس، والتوقيع للأمراء، وكان ساكناً، ومما كتبته عنه من نظمه في الحلاويِّ المحتسب:

لمّا غدا السناسُ في غلاء وأعوزوا المخبرَ للتداوي وعالم عدا الله بالمحلوي

191٣ وفي المحرم، عن خمس وستين، قاضي الحنفية البرهانُ إبراهيم (٢)، ابن شيخ الإسلام الشمس محمّد بن عبدالله بن سعد ابن الديري المقدسيُّ، ثم القاهري، أخو شيخنا شيخ المذهب سعد الدين. ممّن درّس، وأفتى، وولي كتابة السِّر، ونَظَرَ الجيش، وغيرهما، وباشر القضاء بعفَّةٍ ونزاهةٍ، واستمر على مشيخةِ المؤيدية حتى مات. ومما كتبته عنه:

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١١٦/٩، وكنيته أبو اليمن.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٦/٢٢، وشذرات الذهب ٣٢٢/٧.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١/١٥٠، ونظم العقيان/ ٢٦، وبدائع الزهور ٢١/٣، وذيل رفع الإصر/٤.

كَرِيمٌ، إذا ما القَوْمُ شَحُّوا تَراكَمَتْ عطاياه عن بِشْرٍ يفويُ بنَـشْرِهِ يَسْرِ فِصُ بنَـشْرِهِ يَجُدودُ، بَمَا يَلْقَاهُ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ يَجُدودُ، بَمَا يَلْقَاهُ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ وَيُعطي جَزيلًا، ثمَّ يَاتِي بعُـلْرهِ وَيُعطي جَزيلًا، ثمَّ يَاتِي بعُـلْرهِ

الأنصاريُّ، التبريزيُّ الأصل، القاهري، الحنفي، الخازنُ بالبيمارستان، ويُعرف بابن المُلاعلي، وأظنُّه جاز الخمسين.

١٩١٥ وفي المحرم البدر أبو الفوز محمد (٣) بن عبدالرحمن القاهري الحنفي، ربيبُ الأمشاطيِّ، وأحَدُ النوابِ، وكان عاقلًا، ساكناً، متودِّداً، حَجَّ وجاور، وتنزَّلَ في الجهات.

وشيخ المذهب، العزُّ أحمد (٣) بن إبراهيم بن نصر الله بن أحمد الكِنانيُّ، العسقلانيُّ الأصل، القاهريُّ. ممَّن صنَّف، ونظم، ونثر، ودرّس، وأفتى، وحدَّث، وطارح، واشتمل على مالم يجتمع في غيره، مع مزيدِ تواضعٍ، وحُسنِ عشرةٍ وتقشُّفٍ وانجماع، بحيث كلّما تزايدت رِفْعتُه، زاد تواضعه، وابتنى مدرسةً وصِهريجاً وغيرهما بالقاهرة، وجامعاً بشُبْرى (١)، وغير ذلك.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٨٦/٨. وفيه: «عبد الحق» بدلاً من «عبد الحي».

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٤٧/٨، وبدائع الزهور ٣/٤٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١/٢٠٥، ونظم العقيان/ ٣١، وشذرات الذهب ٧/٣٢١، وذيل رفع الإصر/ ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) من أحياء القاهرة الشعبية.

وممًّا كتبته من نَظْمهِ مما أمَرَ بنَقْشِهِ على سبيله:

ما زلتُ في سُبْلِ الهوى ساعياً وقال: يا هذا أما تستحي؟ تهلّم العمر، فقُم واغتنم

حتّى أتى الشيبُ ونعم النزيلُ ما آن أنْ تخشى الإله الجليلُ وأحسن إلى المسكينِ وابنِ السبيلُ

191٧ وفي شعبان، وقد جاز التسعين، شيخ الوُعاظ وصالحهم، الشمس محمد (١) بن عبدالله بن علي القرافيُّ الشافعيُّ، ويُعرف بابن الحفَّار، وكان دَيِّناً، متواضعاً، ساكناً، حَسَنَ السَّمتِ، منفرداً ببديع المناسبات في المحافل. حَدَّثَ باليسير.

١٩١٨ وفي ذي القعدة، عن خمس وستين، العز أبو الفضل عبدالعزيز أبن محمد بن محمد الشافعي، الوفائي، الميقاتي. ممّن أخَذَ عنه الجمّ الغفير، وعمل رسائل في المقنطرات والجيب، وحَلَّ الكواكب، وابتكر في الوضعيات، وباشر الرئاسة بأماكن، وكان ديّناً، ساكناً، كثير التّحيل ، ضَنِيًا بفوائده، مع إلمام بالعربية.

١٩١٩ وفي ربيع الأول، وقد جاز السبعين، الشيخ المُعْتَقَدُ الظريفُ، المذكور بالأحوال الصالحة محمد (٣) بن صالح النَّمْراوِي. نفعنا الله به.

197٠ وفي صفر، وقد جاز التسعين، الشيخُ المعتقَدُ، القدوةُ الفاضل، أحمد (٤) بن محمد، المدعو مظفَّر بن أبي بكر التركمانيُّ الأصل،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٩٩/٨. (٢) الضوء اللامع ٢٣٢/٤.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٧/٢٦٩. (٤) الضوء اللامع ١٠٧/٢.

القاهريُّ الشافعي، ويعرف بابن مُظَفَّر. وكان متجرّداً، لا يَلُوي على أهل ولا مال ، مع لُطف العِشْرَةِ، والتودُّد، والأدب، والفصاحة، والسَّمت، وحسن التلاوة والصّلاة واستحضارٍ لنكت وفوائد، ومحاسنه جمَّة، نفعنا الله به.

الفاضل، يحيى (١) ابن الأمير الخير يشبك الفقيه، سبط الملك المؤيد شيخ، الفاضل، يحيى (١) ابن الأمير الخير يشبك الفقيه، سبط الملك المؤيد شيخ، أمّه آسِية. ممّن تميّز في الكتابة والفروسية بسائر أنواعها، بحيث ساق المحمل سنين باشاً، مع حُسْنِ المحاضرة، والشكالة، ولُطْفِ العِشرة، والظرف، وجودة الفهم، والقيام بخدمة أبيه، وطواعيته له، ومزيد محبة أبيه فيه، وأمّره الظاهر خشقدم أربعين، وسافر في أيّامه أمير الركب الأول وإلى البلاد الشاميّة لتقليد بعض النّواب، ورجع بمال كثير، وابتدأ به التوعك مِنْ تُمّ، فلم ينفصل حتى مات. وعسى أنْ يُكفّر عنه بذلك، فقد قاسَى شدائد، عمّضه الله الجنّة.

1977 وفي ليلة الجمعة منتصف ذي القعدة، يُونس<sup>(۲)</sup> بن عمر بن جَربُغَا العُمري دوادار الطواشي فيروز النوروزيّ، ونزيلُ حارةٍ عبدالباسط. ممَّن باشر الوزر يسيراً، وظهر عجزه وعدَمُ كفايته، وكان يُذكر بفضيلةٍ في الجملة.

١٩٢٣ وفي جمادى الأولى، يوسف شاه (٣) العَلَمي داود بن الكُويز،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٦٤/١٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٠/٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٠/ ٣٣٩.

بطالًا. ممَّن باشرَ المعلمية وغيرها.

197٤ وفي ذي القعدة، عن بضع وسبعين، خوند مُغَل (١) ابنة الناصري محمد بن البارزي، شقيقة الكمالي. ممّن لم يبق في الخوندات مَنْ يُوازيها أصلًا، وديانةً، وحِشْمَةً، وكرماً، ورئاسةً، وجلالةً. حجّت غير مرّةٍ، وجاورت في الرجبية المزهرية، وتصدّقت في الحرمين بثلاثة آلاف دينار، ثم في مَرض موتها وبعد وفاتها. نفعها الله بذلك.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٢٦/١٢، وبدائع الزهور ٣٠٧٠.

## سنة سبع وسبعين وثماني مئة

في محرّمها ورد الخبرُ بالاحتيال على مَسْكِ سَوَّار بعد محاصرته في قلعة زمنطو، ثمّ دخلوا به القاهرة في يوم الاثنين ثامن عشر ربيع الأول في الحديد هو وجمع من آله والمنتمين إليه، فكان يوماً مشهوداً، ورأى ما هاله، حيثُ دخلوا به على السلطان وهو موكبُ جالس بالقصر الفوقاني من الإيوان، ثمّ على مرتبة بالإيوان، ثمّ بالحوش، ثم بشباك الدهيشة، ولا يلتفت إليه في موطن منها إلا في آخرها، وحينتذ كلمه بكلمات معينة، ثمّ رسم بإشهاره على هجين مُطَوِّقاً بحديد، فيه قصبة برأسها جرس كبير من نحاس، بقصد ازدرائه إلى أن عُلِّق بباب زويلة حتّى مات في يومه قبل الغروب. وألبس الباش، وهو الدوادار الكبير مع سائر الأمراء وقت الطلوع به خلعاً هائلة، ثمّ اختص في ثالث ربيع الآخر بأخرى، قيل: إنَّ فيها خمس مئة مثقال ذهباً بعد أن طلعت تقدمته، وهي مشتملةً على عددٍ من الجلبان، والجواري البيض، والطواشية، والخيل، والجمال، والبغال، والثياب البعلبكي، والصُوف، والشقق الحرير، والأبدان السمور، والسَّنجاب، والوشق، وغير ذلك، مع نقد كثير الحرير، والأبدان السمور، والسَّنجاب، والوشق، وغير ذلك، مع نقد كثير جداً، وعزَّ على الأميرين تِمْراز وخَيْربك من حديد إتلافه.

وفي يوم الخميس حادي عشر جمادى الأولى، كان مجلس حافلً بالحوش بين يدي السلطان بسبب وَقْفِ الظاهرِ برقوق، حيث تنازعت خوند

شقراء حفيدةُ الواقف وقريبةٌ لها، انفصل بسببه الحنفيُّ، ثم رُسم عليه بطبقة الزمام، وبالغ السلطان مع الشمس الأمشاطي حتّى أذعن للولاية، واستقر يومثن بأوفر عزٌّ، هذا بعد إنشاد المنفصل قُبيل عزله قوله مخاطباً للسلطان:

بجيشك يا مليك العصر أضحت بلاد الله صافسية الأماني وأنتَ لديك أسمدُ الترك ذَلّتُ فكيف يعرُّ ذنب التركمان

ثمَّ كتب إليه وهو في الطبقة بقوله أيضاً:

يا مَالــكــاً هُو في سلطانــه قدمُ ومــن على كل سلطان له قَدَمُ لله في الناس قوم يرحمُون وهمُ خَدَّامُ علم لهـم في درسـهِ قِدمُ ومعشر من ذوي الأبيات عَثْرتُهم تُنال بالنصِّ إن زلت لَهم قدمُ رَماه بالإفك أعداءً له قدمً فكيف مَنْ جُمِعَ الوصفان فيه وقد

وكان ممّن تكلّم في إطلاقه الأتابك، ولكاتب السِّرّ في شأنه اليدُ البيضاء. وكذا ممَّن ساعده ورقع خلله العلميُّ ابن الجيعان في آخرين.

وفي جمادي الشاني طرق الخبر بخروج حَسَن بَاك بن عَلى بك بن قَرَايَلُوك، وجُهِّزَتْ له تجريدةً، ثم في رجب أخرى.

وجاءت الأخبار في ذي القعدة بإقامة العساكر على بحر الفرات، وإشرافها على النصر، وأنَّ ابنَ قَرَايَلُوك في خُمودٍ وركود، ومات من جماعته عددٌ كثير.

وفي تاسع عشر شوال، برز المحمل مع أميري المحمل،

والأول(١)، ولكنه مات عند وصُوله البركة، فاستقر عِوضه على بركة جانبك الأشقر دوادار السلطان حين الإمرة، وسافر مع الركب جَمْعٌ كثيرون من التكاررة والمغاربة، وفيهم أبو عبدالله القلجاني قاضي الجماعة كان، وضبط الثقاتُ مِمَّنْ حضرَ للسلامِ عليه حين قدومه على البقاعي شيئاً لم يتخلص من يد قاضي المالكية بسببه إلا بُحكم كاتب السِّرِ بصحة إسلامه، ورفع التعزيرَ عنه بعد التماس كلِّ من ابنِ الأمانة والنَّجم ابنِ عرب الحكم بذلك، وعدم موافقته. نسأل الله أنْ يَقِينا شُرورَ أنفسنا وحصائد ألسنتنا.

وفي ذي القعدة، وصل قاصدُ ابن عثمان، واحتفل السلطانُ لقدومه، وأضافه السلطانُ، بل أمر غيره من أمرائه، وكاتب السِّرِّ بذلك، وتصارعَ عدةً من المماليك، ولعبَ آخرون بالنشاب والسَّيف، إلى غير ذلك بحضرته.

وضرب السلطانُ النصرانيَّ الملقب ولي الدولة حتَّى أتلفه، بسبب شكوى نصرانيِّ آخر، ورسم عليه على مال جزيل ، ثمَّ ألبس أول السنة الآتية كاملية بسمور، ليكون بباب كاتب السرحتّى يوفي ما التزم به زيادةً على ما بذله بين الضرب واللبس.

وفي أواخر ذي الحجة قدم مبشر الحاج، وأخبر بالأمنِ والرخاء ووصُول السَّرِّ عُبِ العراقي للمدينة النبوية بزَخْم وطبل ٍ وطُلب، وهم مُعْلِنُونَ بالدعاء

<sup>(</sup>۱) هو الشهابي أحمد بن الأتابكي تان بك أمير ركب الأول وكان مريضاً على غير استواء، ورسم السلطانُ بخروجه مع الركب في محقّة فخرج وهو في النَّزْع، فلما وصل إلى بركة الحاج مات ليلة الرحيل، فلما بلغ السلطانُ موتُه كلف جاني بك الأشقر أحدَ مماليكهِ وخواصه ورسم له إمرة الرَّكْبِ عِوضَ أحمد الشهابي. بدائم الزهور ٨٥/٣.

لابن قَرَايَلُوك، فلما قربوا من مكة، مُنِعُوا من ذلك ومن دُخُول مَحْملهم، مع تمكينهم من الحج، وأميرهم وغير واحد من أعيانهم في الترسيم في الحديد حتى جيء بهم القاهرة مع محملهم، وقد احتيط على كسوته وزينته.

١٩٢٥ ومات ببيت المقدس، في ليلة نصف شعبان، عن بضع وسبعين، العلامة الشهاب أبو الأسباط أحمد (١) بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أحمد بن منصور العامريُّ الرمليُّ، الشافعي، ويعرف بكنيته (٢). ممَّن تميَّز في الفقه وأصوله، والعربية وغيرها، وكتب بخطه الحسن السريع الكثير، ووليَ قضاء الرملة، فحُمِدَتْ سيرتُه، ودرس، وأفتى، وأفْردَ رجالَ البخاري، مع نَظْم وعقل وتواضع وصلاح، وحُسْنِ سمت، بحيث قيل: إنه ليس في تلامذة ابن رسلان مِثْلُه علماً وعقلاً.

المعدالله بن عثمان بن عفان الحسيني بلداً، المقسي الشافعي. ممّن درس عبدالله بن عثمان بن عفان الحُسيني بلداً، المقسي الشافعي. ممّن درس الفقه وأصوله، والعربية، وأفتى، وخطب، وقرأ، بل ناب في القضاء، ثمّ ترك، ودرس الحديث بالشيخونية نيابةً، ثمّ استقلالاً، وطار اسمهُ في الفقه، مَلكَةً وتقريراً وفصاحةً، بحيث انتفع به فيه الفُضلاء، وتزاحموا عليه، كلّ ذلك مع تواضعه، وحُسْنِ عشرته، وعدم تكلّفه، ومشيه على قانون السلف. وكنْتُ ممّن أحبّهُ في الله، وكان يقصدني بالأسئلة. كثير المحبة في الفائدة، واستقرّ بعده في الشيخونية، ابن الكمال الأسبوطي بعناية بعض الأتراك.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/٣٢٧، وسُمِّي العامري: نسبة لقبيلة بني عامر.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٣١/٥، والحسيني نسبة لمنية أبي الحسين من الشرقية بمصر.

العالم الناظم الناثر، نور الدين علي (١) ابن البهاء أحمد ابن الفخر عثمان ابن العالم الناظم الناثر، نور الدين علي (١) ابن البهاء أحمد ابن الفخر عثمان ابن التاج محمد بن إسحاق السلمي، المناوي الأصل، القاهري الشافعي سبط ابن الملقن، ويُعرف بابن المناوي. ممّن درس، وأفتى، وأخذ عنه الفضلاء، وناب في القضاء في جهات، ثمّ تعفف، واستقر به الزيني الأستادار في مشيخة جامعه ببولاق، وسكنه حتى مات. وكان وافر الذكاء، كثير التواضع والكرم، مع التقلل، طارح التكلف، حَسَنَ العشرة والمذاكرة، خاصلَ الذكر، راغباً في الانجماع والمداعبة، صَنَّفَ أشياء لم تشتهر، وكتبت عنه قوله:

إِنَّ الـزمـان كمـيزانٍ بلا ريبٍ يحط كل ثقيل العقـل والـدِّينِ لذاك قصـرت عن دُنياي يا أملي لأنَّ لي ثقـة بالله تَكْفينـي

الرئيس الفاضل المفنن، الجمعة، سابع رمضان، عن ستٍ وستين، الأوحد، الرئيس الفاضل المفنن، الجمالُ محمد (٢) بن محمد بن محمد بن محمد بن محمود الحمويُّ المغربيُّ المولد، القاهري الوفاة، الحنفي، ويُعرف كسلفه بابن السابق. ممَّن تميَّز في الفضائل، مع لطف العشرة، وحسن المُحَاضَرة، ومزيدِ التودد، والتواضع مع أحبابه، والرياسة، والكياسة، والكرم، والفتوة، وكثرةِ الأدب والبهجة، والمتانة لما يحفظه من التاريخ والأدب الذي هو أغزر معارفه، والمحاسن الجمّة، وهو من خواص أحبابنا.

١٩٢٩ وفي ذي الحجة، عن نحو السَّبعين، الفاضل الفقيه المدرس

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٦٩/٥، وشذرات الذهب ٣٢٣/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥/٥٠٣.

نور الدِّين علي (١) ابن شيخ المالكية الزين عبادة بن علي بن صالح الأنصاري الزرزاري الأصل، القاهري، مدرِّس المالكية بالأشرفية برسباي كأبيه وأخيه، وكان مع استحضاره لفروع مذهبه، ساكناً منجمعاً.

۱۹۳۰ وفي ربيع الأول، وقد جاز الثّمانين، الشيخُ الجليلُ المُعْتَقَدُ المُبَجَّلُ إبراهيم (۲) بن علي بن عمر المتبولي الشهير، صاحب الزاوية والبستان والمنهل الغزير ببركة الحاج، ومَنْ كان متوجهاً للإطعام والإكرام، مقبولَ الشفاعات، ممتلىء الإشارات. وكانت وفاته بمكان بين غزة والرملة يقال له: سُدُود، ودفن هناك.

۱۹۳۱ وفي شوال بحلب نائب الشَّام برقوق (٣) الظَّاهري جقمق صاحب التربة التي بباب القرافة، وبها صُوفيّة، واستقر بعده في نيابة الشام جانبك قُلَقْسيز.

۱۹۳۲ وفي شوال، عن سنِّ عالية، الأتابكُ جرباش (١) كُرْت الجركسي المحمديُّ النَّاصري فرج ابن الظاهر برقوق بالقاهرة، بطالًا، ودُفن بتربة الظاهر برقوق.

1977- وفي شوال أيضاً، عن بضع وسبعين، بطالاً، النوينُ عبددًالرحمن(٥) ابن العلم داود الشوبكيُّ الأصل، القاهري، ويُعرف

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١/٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١/٨٥، وبدائع الزهور ٣/٨٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٢/٣، وبدائع الزهور ٨٣/٣.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٦٦/٣. (٥) الضوء اللامع ٤/٧١، وبدائع الزهور ٨٤/٣.

- كأقاربه - بابن الكُويْز. ممَّن ترقَّى للأستادارية والخاص، واتَّضَعَ وارتفعَ، وصادرَ وصُورِّ، وفرَّ، واختفى، وأُهين، وذُكر بكثرةِ عبادةٍ وتهجَّدٍ وصيامٍ وتِلاوةٍ، مع كثرةِ ظلم وعكس متوالٍ، خصوصاً في أواخر عمره.

١٩٣٤ - وفي ذي الحجة سعد الدِّين ابن مُخَاطَة (١). ممن باشر في جهات، وصاهر بيت ابن الجيعان.

۱۹۳٥ وفي ربيع الأول شمس الدين محمد(٢) بن علي بن أبي بكر، البُويطي الأصل، القاهري. كاتب العليق كأبيه، بطالًا، بعد استثصال ما حازَهُ بسببها، ودُفن بتربته التي أنشأها بالقُرب من مشهد الست زينب من باب النصر.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١١/٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٧٥/٨.

## سنة ثمان و سبعين وثماني مئة

في مُحَرَّمها قَدِمَ السيد بركات ابنُ صاحبِ الحجاز السيد محمد بن بركات صحبة الحاج، وقد خطب السلطانُ أباه للمجيء، فكان هو عِوضَهُ.

وكذا قدم عالمُ الحجاز البرهاني ابن ظهيرة مخطوباً أيضاً، ومعه ولدُه الجمالي أبو السعود، وأخوه الكمالي والفخري، ومن شاء الله من أقاربهم وأتباعهم، فاحتفل الملك فَمَنْ دُونَهُ بلقائِهم وإنزالهم، وعاملوهم بما يليقُ بجمالهم وجلالهم في طول مدتهم، إلى أن رجعوا في شوال مع الحجيج أيضاً، وقد قُضيت سائرُ مآربهم، وسيق لهم من الهدايا والتقادم، وفيْضَ عليهم من الخلع والتشاريف مالم نَر مجموعَهُ لغيرهم.

وفي ربيع الأول كانت حادثة التسميع والتحميد من المُبَلِّغ خلف الإمام، حيث مُنعَ من إظهار التحميد بحجة أنَّ جمهور العلماء على اقتصار المأموم على «رَبَّنا لك الحمد»، وعدم تخصيص المبلغ من بينهم بالتسميع، وهو الدي عليه عمل الناس فيه، حتى كان ممَّنْ صَرَّح بأنَّ عملَ الناس عليه الاسنويُّ، وآلَ الأمر بعد إفحاش وإيحاش وتخاصُم وتكالم إلى إبقاء الأمر على ما كان، والمنع من اعتراض ذوي المذاهب بعضها على بعض، بل نُوديَ في جامع الأزهر صريحاً بترك التسميع.

وكذا كان فيه وفي الذي بعده القيام في عمل الاستبدالات من السلطان

فَمَنْ دُونَه، والحنفيُّ مُصَمِّمٌ على المَنْعِ إلى أَنْ كَلَّ وَتَعَبَ وَمَلَّ، فَعَيِّن حَينَالٍ \_ \_ على رغمه \_ سعد الدين الكماخي لمشارفتها.

وسافر معلم الصناع البدرُ ابن الكُويز في طائفة ، كالعلاء ابن خاص بك صهر السلطان ، وجانبك الأشقر دواداره حين الإمرة لعمارة برج مِ بنغرِ رشيدٍ ، ثمّ لم يلبث أن رجعا ، وتخلف جانبك لذلك .

ورام أميرُ المؤمنينَ المستنجدُ بالله ثبوتَ اختيارِ ابنته ست الخلفاء سبطة العلمي البلقيني الفسخ على خشكلدي الظاهري خشقدم رأس نوبة النوب، كان،حين غيبته، وتكرر طلبه له من السلطان، وطلب السلطان له مِنَ القضاة، فلما كان في مُسْتهلِّ شعبان، حكم به المحبُّ ابن الجليس الحنبلي في مجلس السلطان بحضرة مستنيبه، وبقية القضاة بحكم أنه غير كُفؤ لها، وأنها زُوِّجَتْ منه وهي صغيرة، وعند بلوغها اختارت الفسخ، لكونِ الحق لها فيه، ولو سبق الحكم بصحته، ونَفَّذَهُ له مُستنيبهُ، ثم القضاة، وذلك بعد استفتاء سائر الناس من كل مذهب في أشياء كان المُحِبُّ تعلَّل بها، بل وكتب في الواقعة قبل صدور الحكم أزيد من عشرة فصول حصل التعلَّلُ بها أيضاً.

وفي شعبان: قدم الأتابك من التجريدة لحسن باك بن قَرَايَلُوك.

ثم في الذي يليه: الدوادار الكبير ومَنْ معه من المقدمين الذي هو باشهُم بعد أن مَلَكَ قلعة الرَّها وحَرَّان وبلادها، وغير ذلك، وأحرقَ بعضها، وكذا قصر العدُوِّ المَخْذُولِ، وكان مِمَّنْ أيّدهم في دفع المشار إليه الناصري ابن عثمان.

وفي شوال: ضُبِطَ على جلال الدين الأسيوطي في حقّ القاضي العضد

مالا يليق، بحيث حكم فيه بعضُ نوابِ الحنابلةِ بحضرة مُسْتنيبه بما يليقُ به.

وكذا وقع منه ما أنكر في حَقّ البرهاني النعماني وغيره ممَّا كان يَحْسُنَ تأديبه أيضاً بسبه.

وفي ذي الحجة، قدم المنصورُ الفخريُّ عثمانُ ابن الظاهر جقمق على السلطانِ باستدعائه له، ونزل في بيت الأتابك صهره، وأكرمه السلطانُ جدًا، وتكرّر لَعِبُهُ معه بالصولجان، وخدَمهُ الأمراء، فَمَنْ دونهم بما يفوقُ الوصف، وركب ومعه الأتابك وحاجب الحُجَّاب، ومن شاء الله من الأمراء وغيرهم بداخل المدينة، واستغرب النَّاسُ كلَّ هذا، وعاد إلى محل إقامته في التي تليها.

وطلعت تقدمة نائب حلب قَانَصُوه اليحياوي، وهي تفوقُ الوصف، وأرسل لكلِّ مِنَ القُضاة الأربعة وكاتب السَّرِّ بغلةً فقبلوها إلاّ الحنفي والحنبلي.

١٩٣٦ ومات في رمضان، بدمشق، وقد قاربَ السبعينَ، العلاّمةُ الزَّينُ خطاب (١) بن عمر بن مُهنا الغَزَاوي ـ بمعجمتين مُخفَّفاً ـ العجلوني الدمشقيُّ الشافعيُّ. مِمَّن تصدّى للإقراء، وانتفع به خَلْقٌ، وصار بعد البلاطنسي شيخ البلد بلا مُدَافع ، ودرّس بالرُّكنيَّة ، وناب في الشّامية البَرَّانية، مع طرح التكلُّف، وحُسْنِ العشرة، ولطف المحاضرة، والصّدع بالحق، ووفور المحاسن. وقد كتبت عنه ما كتبه عنه شيخنا مما قاله فيه:

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٣/١٨١، وشذرات الذهب ٧/٣٢٤.

ليس المسَمَّى الاسمُ عندي فكذا حقَّقه الحُقَّاظُ من أهل النظر وشاهدي ظرَّفٌ ولُطف طبعا في شيخ الإسلام الإمام ابن حجر

١٩٣٧ وفي شعبان، عن بضع وستين، المحبُّ محمد بن عبدالله بَلْكا(١) القادريُّ الشافعي، شيخ زاوية(٢) زوج أمِّه ومُربِّيه العز القادري. ممَّن طلب وسمع وتهذَّب، مع كبر الهمّةِ، وكثرةِ التواضع، وحُسن العِشْرةِ والفتوّة.

۱۹۳۸ وفي ربيع الآخر، ولم يكمل الأربعين، الزين عبدالرحمن (٢) ابن الولوي عبدالله بن عبدالرحمن بن محمد الزرعيُّ، ثمَّ الدمشقي الشافعي، أخو العلامة نجم الدين، ويعرف ـ كسلفه ـ بابن قاضي عجلون. ممَّن تميَّز وخالط الأكابر، مع سلامة فطرة وخفّة، ولطف عِشرةٍ، ومشاركة، وتكرارٍ على محافيظه. وكنتُ ممّن أميل إليه.

١٩٣٩ وفي شوال بإسكندرية، عن بضع وسبعين، السِّراجُ عمر<sup>(1)</sup> بن أحمد بن محمد بن محمد البُلْبَيْسيُّ الأصل، القاهري الشافعي. ممَّن فضل، وبَاحث وجمع، وأقرأ، مع قصُور عبارته، وحِدَّةِ خلقه، وتفخيمه وتَمَوُّله، وانجماعه.

١٩٤٠ وفي رجب بمكّة، عن ستّين، نور الدين علي (٥) بن أيوب بن إبراهيم البرماويُّ الأصل، المكي، الشافعيُّ، ويعرف بابن الشيخة. ممَّن عُسرف بالنَّكاء، والخطِّ الحسن، والصّوت الشَّجيِّ في قراءة الحديث

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٩٧/٨: (وفيه: محمد بن عبدالله بلكان).

<sup>(</sup>٢) هي الزاوية القادرية. (٣) الضوء اللامع ١٨٧/٤.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٧٢/٦. (٥) الضوء اللامع ٥/١٩٥٠.

والتلاوة. كتب التوقيع، وَوَلِيَ مشيخة الصَّوفية في الزمامية، ثمَّ أُخرجت عنه، وحَسُنَ حالُه في تلقيه لفقراء قوافل المدينة، وإكرامه لهم بالإطعام وغيره، ومزيد التلاوة، وتلفته لمحاللة بعض من مَسَّهُ منه مكروه. نسألُ الله حُسْنَ الخاتمة.

العجة، عن خمس وثمانين، القاضي كريمُ الدين عبدالكريم (١) بن محمد بن علي بن محمد الهيتمي الأصل، القاهري الشافعي. ممَّن تميّز في صناعة الشروط، وتكسَّب بها دهرَهُ، وناب في القضاء، ورُبما عملَ النقابة عند غير واحدٍ، وخطب، ووعظ، مع سلامة الباطن، والميل إلى التحصيل.

١٩٤٢ وفي شعبان، عن بضع وثمانين، القاضي بهاء الدين محمد ابن العن العني عبد العنويز بن محمد بن مظفر، البلقيني الأصل، القاهري الشافعي، ويعرف بابن عز الدِّين، ويُلقَّب شَفْتَراً. ممَّن ناب في القضاء، ثم ترك، ودرس بمدرسة سُودُون من زادة، وولي إفتاء دار العدل، وحدّث، وامتحن في أيام الظاهر. وكان منجمعاً عن النّاس، مترقباً القضاء الأكبر، مع كثرة ماله، وقلّة مصروفه.

۱۹۶۳ وفي ذي القعدة، وقد جاز السبعين، الفخر محمد ابن جَوْشَن. الشرف عيسى بن محمد القاهري الشافعي، ويُعرف ـ كسلفه ـ بابن جَوْشَن.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٨٦.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١/٥٧٨.

ممَّن اشتغل وكتب، ولازم شيخنا في «الأمالي» (١) وغيرها، بل عمله نقيبه بأخرة. وكان ساكناً جامداً، ضَعُفَ بَصرُهُ، وقلَّتْ حركته، وتوالى الخراب على جهاته.

ابن إبراهيم بن أحمد بن رجب البقاعيُّ ، ثم الدمشقي الشافعي ، الأعرجُ ، ويُعرف ابن إبراهيم بن أحمد بن رجب البقاعيُّ ، ثم الدمشقي الشافعي ، الأعرجُ ، ويُعرف بابن الزَّهري . وليَ القضاء بعدَّة أماكن ، كطرابلس وحلب ، وساءت سيرته فيها ، مع إزراء الهيئة ، وخبث الطويّة ، وكونه لم يُذْكَر بعلم ولا دين ، وآل أمرهُ إلى أنْ صار مُطَّرَحًا مهملاً حتى مات .

١٩٤٥ وفي ربيع الآخر الجمالُ عبدالله (٣) ابن الشمس محمد ابن شيخ الإسلام الشمس محمد بن عبدالله بن سعد المقدسي قاضيها الحنفي . ويُعرف \_ كسلفه \_ بابن الدَّيْري ، وكان أبوه ممَّنْ درَّس وأفتى ، مع الفاقة ، بحيث قيل: إنَّه كان يأخذ على الفتيا ، وربما قيل له: المجنون .

١٩٤٦ وفي شعبان شمس الدين محمد (١) بن علي بن يحيى القاهري، أحمد نواب الحنفية، ويُعرف بابن يحيى. ممَّن رام الأمشاطي تفويض الاستبدالاتِ إليه، وخَلَّفُ ثروةً فيما قيل.

١٩٤٧ وفي ذي الحجة، بمكة، وقد جاز الثلاثين بيسير، خيرُ الدين أبو الخير محمد بن محمد بن موسى(٥)، المنوفيُّ، ثمَّ القاهري

<sup>(</sup>١) هي على كتاب «الأذكار» للإمام النووي حيث شرحه وتكلم على أسانيده.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٥/٦٤، الأنس الجليل ٢٣٢/٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢٧٦/١١. (٥) لم أجده.

الحنفي، أحدُ صوفيةِ سعيد السعداء، بل كان يُخرج الربعة بها، مع الفضل والمخير، عوَّضه الله الجنة.

١٩٤٨ وفي شوال بالمدينة النبوية، العلامةُ المفنن الشّهابُ أحمد (١) بن يونس بن سعيد بن عيسى الحميريُّ القسنطينيُّ المغربيُّ المالكي، نزيل المحرمين، ويعرف بابن يونس. ممَّن تصدّى لإقراء الفُنون بأماكن، وانتفع به الفُضلاء، مع القيام بالتَّكسُّب، والخبرة بالمعاملة، وامتهان نفسه بمخالطة الباعة والسُّوقة من أجلها، وقد كُفَّ بصره، وقدح له فما أفاد، ثم أضاءت إحداهما. وعمل رسالة في ذكر السّيادة في الصّلاة على النبي ﷺ في الصّلاة وغيرها، واستمدّ فيها منِّي، وله غير ذلك.

1989 وفي مستهل جمادى الأولى، ببيت المقدس، قاضي المالكية به نور الدّين علي (٢) بن إبراهيم، البدرشيُّ الأصل، القاهري، البحريُّ نسبةً لباب البحر، وربّما يقال له: المقسي، بطالاً. وكان قد تميز وفضل، مع ديانةٍ وفاقة، ونوع خِفَّةٍ، بحيث أقام في البيمارستان أسبوعاً، ونِعمَ الرجلُ كان.

١٩٥٠ وفي ربيع الأول، عن دون السّتين خارج اسكندرية، الشمسُ أبو عبدالله محمد (٣) بن محمد بن محمد بن أحمد المالقيُّ السكندري

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٥٢/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٥/١٦٠، وشذرات الذهب ٧/٣٢٤، الأنس الجليل ٢/٢٩٠.

ص ۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٩/١٩٩.

المالكي، شيخ الثّغر، والمشار إليه فيه بالوجاهة والجلالة والتَّفنُن، مع كثرة التواضع والتَّودُد مع الفقراء والثروة.

۱۹۵۱ وفي صفر، قبل الخمسين، الشّرف يحيى (١) بن عُمر بن أحمد ابن يوسف القاهري المالكي، أحدُ أعيان الموقعين، بل نقيب المالكي، ويُعرف بالسَّفطي.

١٩٥٢ وفي جمادى الآخرة، عن بضع وثمانين، وقد أضرَّ، الشَّمس محمد (٣) بن عبدالله بن محمد بن عيسى الكنانيُّ المتبوليُّ، ثمَّ القاهريُّ الحنبلي، ويعرف بابن الرَّزَّاز، قريب الفقيه الشهير. ممَّن تكسب بالشهادة، وتنزل في سعيد السعداء وغيرها، وحدَّث، وكان خيِّراً، مُديماً للتلاوة.

الدمشقي، ثمَّ القاهري، ويُعرف بالإسطنبولي، وكان نيِّراً أنِساً، عاقلاً، خفيفَ الرُّوح، راغباً في الفائدة، مُتودِّداً.

١٩٥٤ وفي ربيع الآخر، عن ست وأربعين، الزين عبدالقادر (١) ابن المجد عبدالرحمن بن عبدالغني بن الجيعان. ممّن ترقّی ـ كسلفه ـ في المباشرة، واستقرّ في نظر الخزانة بعد عمّه سعد الدّين إبراهيم، ولكن لم يمكنه عمّه الكبير من الاستقلال بمباشرتها مع مباشرة البيبرسية وغيرها. وكان حسن العشرة مع من يلائمه.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٠/٢٣٧.

 <sup>(</sup>۲) الضوء اللامع ۱۱۲/۸.
(۳) بدائع الزهور ۱۱۲/۸.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢٦٩/٤، بدائع الزهور ٩١/٣.

1900 وفي ربيع الأول، عن بضع وسبعين، الأمير الخيَّر الفاضل، خاتمة أبناء جنسه يشبك (١) بن سلمان شاه المؤيدي الفقيه الدوادار الكبير بطالًا. وكان في المحاسن بمكان.

محمد (۲) بن أبي بكر بن محمد بن حسين ابن الأهناسي، والدُ الصاحب شمس الدين محمد (۲) بن أبي بكر بن محمد بن حسين ابن الأهناسي، والدُ الصاحب علاء الدين، بطالاً، وهو صحيح البُنية، قوي الحركة، سلم الحواسِّ. ممَّن كان يُظهر التسبيح والقيام و الصِّيام، وحسن الاعتقاد في الصَّالحين والعلماء، مع شدة بأسه في المباشرة، وكلام كثير.

١٩٥٧ - وفي ربيع الآخر ميخائيل (٣) بن إسرائيل النَّصرانيُّ ، الملقب وليَّ الدُّولة . ممَّن ارتقى في المباشرات وأُهين جداً ، فلا رَحِمَ الرَّحمن فيه مغرزَ إبرة .

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور ١/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٦٨/٩.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٩٣/١٠.

## سنة تسع وسبعين وثماني مئة

في المحُرَّم وصلَ قاصدُ حسن باك يسألُ في أمر صاحبي المدينة ومكة بإكرام حَبِّ العراق على العادة جبراً لما تقدم. ثمّ في الذي يليه، أضافه ومَنْ معه السلطان بمقعد الحوش، ولعب الأجلابُ أنداباً بالسيوف والقِسيِّ، هذا مع إلباسهم كوامل، وترتيب ما يكفيهم. ثمَّ ما انتصف صفر حتَّى سافروا.

وفيه ألزم السلطان إينال الأشقر حين رفع إليه تعدّيه بقتل شخص بإرضاء أولياء الدّم بالدّية أو بالقصاص، وصمم إلى أن وزن ألف دينار. وعُدًّ في حسناته، مع محاربة الأشقر هو وقسيمه في الجَوْرِ تَمُر الحاجب على الترك.

وفي جمادى الثاني استقرَّ العلامةُ سيفُ الدين في مشيخة الشيخونية بعد الكافياجي، والتاج ابن الديري بعده في المؤيدية، وقاضي الجماعة القلجاني في مشيخة تربة السلطان، مع تقرير الصوفية وغيرهم، وأقيمت فيها الجمعة في محفل.

وفي رجب أنهى القلقيليُّ عن ابن الشحنة الصَّغير أنه لا يحسن الفاتحة، فكانَتْ قلاقل وكلمات من الجهتين أُنَزَّهُ هنا قلمي عنها.

وفي شعبانَ تكلمَ الدوادار الكبير في عمارة وَقْفِ قراقوش، واسترجع من كثيرٍ من فقهاءِ المستحقين \_ فضلاً عن غيرهم \_ جملةً مِمَّا تَناولُوهُ من ربعه.

وكذا كانت كائنة كنيسة اليهود، وما اتفق فيها لقاضي القدس وغيره مما لا خير في ذكره(١).

وفي أوائل شوال برز الأتابكُ للحج، وكذا الأميني الأقصرائي، ومع كُلِّ منهما جَمْعٌ في آخرين من بقية الناس، وابتدؤوا بزيارة المدينة النبوية، فأقاموا بها خمسة أيام، ثمَّ دخلوا مكة في تاسع عشر ذي القعدة، فأقاموا بها نحو شهر، ورجعوا فوصلوا القاهرة في سابع عشر المحرم مِنَ التي تليها، وكذا برز الركبُ المعتاد في تاسع عشر شوال، وفيه خوندابنة العلاءِ ابن خاص بك، ومعها أبوها وخَلْقٌ من أتباعهما في أبهةٍ تزيدُ على الوصف، بحيث رجحت فيها على عمَّةِ أبيها خوند الإينالية، فالله أعلم.

وممَّن سافر متحدثاً في كثير من مهماتها: البدري أبو البقاء ابن الجيعان، ومعه أخواه وبعض أقربائه وفقيههم وغيرهم.

وفي يوم الجمعة مستهل ذي الحجة، وكان بمكة سلخ ذي القعدة، خُطب فيها على المنبر الهائل الذي جدّده السلطان، وهو غاية في الحُسْنِ.

وفي خامس ذي الحجة استقر شخص وَضِيعٌ يقال له: محمد بن العظمة في نَظَرِ أوقافِ القَرَافةِ ونحوها على مال مُعَجَّل ومؤجّل ، فأحدث ما تأسس وعَمَّ به الضَّررُ، ولا قوَّة إلا بالله .

<sup>(</sup>١) بدائع الزهور ٣٠٧/٣، الأنس الجليل ٣٠٧/٢.

الثمانين، المُحيَوي يحيى (١) ابن محمد بن أحمد الدماطي، تم القاهريً الشمانين، المُحيَوي يحيى (١) ابن محمد بن أحمد الدماطي، تم القاهريً الشافعي، أحد الأجلاء المُعتبرين فَضْلاً، وتواضعاً، وحفظاً، وتلاوة. ممّن درّس وأفاد، وأكثر الحجّ والمجاورة، غير منفك عن الاشتغال والعبادة، وكتب على مقدّمة «الحناوي» شرحاً، وكذا على أحد محافيظه «جامع المختصرات»، لم يكمل، واختص بغير واحدٍ من بني الدُّنيا والآخرة. وكان شيخ التصوف بالجمالية ناظر الخاص، فخلفه فيها إسماعيل الحيّاني (٢).

١٩٥٩ وفي ذي الحجة، وقد زاحم الثمانين، أحد الأعيان الثقات، العزُّ عبدالعزيز ١٩٥٩ بن عبدالغفار السنباطيُّ، ثمَّ القاهري الشافعي . ممَّن تميَّز في العلم، ولازم الأكابر، ثم انجمع على كتابة العلم، بحيث كتب نسخاً من «فتح الباري» وغيره. وكان صحيح الخطِّ، جيِّد الضبط، متقناً، مُفوهاً، بليغاً، تامَ الشَّهامة، كامل المروءة، كثير التودُّد والموافاةِ لأحبابه، والكرم مع التقلّل، جمَّ المحاسن.

١٩٦٠ وفي ذي القعدة، وقد جاز السّتين، العلامة أحد الأفراد ذكاءاً، البدر محمد (١٤) بن محمد بن محمد بن علي بن محمد المصريُّ القاهري الشافعي، ويعرف كسلفه بابن القطان. مِمَّنْ درَّسَ وأفتى، وناظر، وناب في القضاء، وعُدَّ في الأعيان، وولي تدريسَ الفقه بالشَّيخونية، وبأمِّ السلطان،

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢٤٤/١٠، وشذرات الذهب ٣٢٢/٧.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٨٨.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٢٣٧/٤.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٢٤٨/٩، وشذرات الذهب ٣٢٨/٧.

والقطبيَّة وغيرها، وترشَّح للقضاء الأكبر، مع عليِّ الهمَّة والشهامة، والفُتُوَّةِ، والنُّتُواةِ، والنُّتُواةِ، والنُّراف والبادرة.

العلامة عن بضع وخمسين، الشَّهابُ أحمد (١) ابن العلامة قاضي القضاة، الشمس محمد بن علي بن يعقوب القاياتيُّ، القاهري الشافعي، شيخ البيبرسية، وممَّنْ دَرَّسَ بأماكن.

197٢ - وفي ربيع الأول، عن سبع وستين فأكثر، الإمامُ الفقيه المفنن الشمس محمد<sup>(۱)</sup> بن إبراهيم بن محمد بن عبدالله السَّلَّمي بالتَّثقيل، البيريُّ الأصل، الحلبي الشافعي. ممَّن درّس وأفتى، وكتب الكثير، وناب في القضاء بحلب، وكتب على «الرحبية» شرحاً، مع التواضع، ولطف العِشرة، وحُسْن الخط. انتفع به جماعة.

المتبحّرُ في العلوم العقلية، المحيويُّ أبو عبدالله محمد(۱) بن سليمان بن المعيد ألمتبحّرُ في العلوم العقلية، المحيويُّ أبو عبدالله محمد(۱) بن سليمان بن سعيد الرّوميُّ الحنفي، نزيلُ القاهرة، وشيخُ الشيخونية، ويُعرف بالكافياجي. ممّن درّس، وصنّف، وأفتى، وأخذ عنه الأكابرُ طبقةً بعد أخرى، بل والطبقة الثالثة، وخضعتُ له الأعناقُ، وشاع ذِكْرهُ، مع الفُتوة والانجماع غالباً والمحاسنِ الوافرة، واقتفاء شيخه ابن الفَنريُّ، وقد عينّهُ سلطانُ الوقتِ لمشيخة تُربتهِ، فعاجلته المنيَّة.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٥٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٦/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٧/ ٢٥٩، وبدائع الزهور ٣/٧٧.

197٤ وفي ربيع الآخر، عن سبع وسبعين، العلامة الأوحد، الحافظ النزين قاسم (١) بن قطلُوبُغَا الجمالي الحنفي، أحدُ الأعيانِ، ممّن تصدًى للعلم إقراءاً وتصنيفاً وإرشاداً، فكثرت طلبته وتصانيفه، واجتمع فيه من المحاسنِ ما تَفَرَّقَ في غيره، وترجَّح على غيره مِنْ عُلماءِ مذهبه بهذا الشَّان، وبالتَّوشُع في الأدب وحُسن المحاضرة، مع تقدَّم مَنْ لم يبلغ شاوه عليه، بحيث لم يَل وظيفة تناسبه، بلى دَرَّسَ الحديثَ في البيبرسية ، ثم رغب عنها، ولم يزل مُضَيَّقاً عليه ، والكمالُ لله .

1970- وفي رجب، عن بضع وحمسين، عالم الحنفية بحلب، الشَّمس محمد (٢) بن محمد بن محمد بن الحسن، المعرُوف بابن أمير حاج. ممَّن درس، وأفتى، وصنَّفَ، وناظر، وانتشرَ ذِكْرُهُ، وصار وجيهاً في تلك النواحي، محباً في الرياسة والفخر.

1977 وفي ذي الحجّة، في رجوعه بين بدر والينبوع، وقد قارب الخمسين، الشيخ أبو السعُود محمد (٦) ابن شيْخنا مفخر العصر الأميني يحيى ابن محمد بن إبراهيم الأقصرائيُّ القاهري الحنفي، في حياة أبويه، ممَّن تميَّزَ وباشرَ مشيخة الأشرفية في حياة أبيه تدريساً وتصُوُّفاً، وكان محتشماً، ساكناً، غيرَ مُنْفَكُ عن خدمة أبيه، راغباً في قنية نفيس الخيل ونحوها.

١٩٦٧ وفي ربيع الثاني، وقد قارب السبعين، القاضي شهاب الدين

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب ٣٢٦/٧، وبدائع الزهور ٩٧/٣، الضوء اللامع ١٨٤/٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢١٠/٩، وشذرات الذهب ٣٢٨/٧.

<sup>(</sup>٣) بدائع الزهور ١٠٦/٣، والضوء اللامع ١٠/٥٧.

احمد(١) بن محمد بن على القمني القاهري المالكي. ممَّن تميَّز، ونابَ في القضاء، وحجَّ مراراً وجاور، وكان حسن الملْتقي، طُوَالاً.

١٩٦٨ وفي المحرم، فجاءة، ولم يكمل الخمسين، الشهاب أحمد (٢) ابن محمد البهنسيُّ القاهري، أحد نواب الحنابلة، وممَّن يلوذ بقاضي مذهبهم الأستاذ عز الدين الكناني بقرابة. ممَّن دام على حفظ «الوجيز»، وبرع في الشطرنج مع جُموده، وفُجعت به أُمُّهُ.

1979 وفي ذي القعدة، وقد زاحم الشَّلاثين، السَّيِّد ضياء الدين عبدالقادر (٣) بن علي بن محمد بن عبدالقادر، الجيليُّ، البغدادي الأصل، القاهري الحنبليُّ القادري، نسبةً للشَّيخ عبدالقادر الكيلاني. ممَّن طلب، وسمع، وتنزَّل في الجهات، وزاحم في الوُثوب على الوظائف والتَّحصيل للكتب وغيرها، وراج أمرُه عند كثيرٍ من الأتراك والمباشرين ونحوهم بدون تأهَّل . رحم الله شبابه، وعوَّض أُمَّه خيراً.

۱۹۷۰ وفي ذي الحجّة، بإسكندرية، وقد جاز الستين، الظّاهر أبو سعيد تَمُرْبُغًا (٤) الرُّومي الظاهري جقمق. ممَّن وليَ السَّلطنةَ قليلًا، ثم خُلع مع مزيدِ عقله، وتُؤدتهِ، ورئاسته، وفصاحته، وفهمه، ومهارته في الفروسية وآلة الحرب، ومشاركته في الفضائل، بحيث يدخلُ في مضائقَ ربما كانت

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٢/١٤٩.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٢١٦.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٤/٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ٣/٠٤، بدائع الزهور ٣/٥٠١، وشذرات الذهب ٣٢٦/٧.

سبباً لتأخيره. ووُجدَ عنده مِنَ النَّقد \_ فيما قيل \_ نحو تسعة عشر ألف دينار، سوى مالَهُ هناك من أثاثٍ ومتاجر وغير ذلك، هذا مع كونه من قريب أرسلَ يَتَشَكَّى، بحيث جَهَّزَ له السلطانُ \_ جرياً على عادته في مزيد إكرامه \_ ألفَ دينار فيما قيل.

۱۹۷۱ وفي ربيع الثاني، ببيت المقدس، خيربك(۱) الظاهري خشقدم الدوادار الثاني، ثم الكبير. وثب على الذي قبله، بحيث خَلَعَه، وتسلطنَ ليلًا، ولُقِّبُ بالعادل، ثم أُمسك وصودر، وسجن بإسكندرية، ثم نُقل لمكة، ثم لبيت المقدس، فكانت المنيَّةُ به.

١٩٧٢ وفي رمضان، إينال(٢) الظاهري جقمق أمير سلاح، ويعرف بالأشقر. ممَّن قاسى النَّاسُ منه في أحكامه شدَّة، وكنتُ أشهدُ في وجههِ المَقْت، وقد خذله السُّلطان سالكاً العَدْلَ فيه.

<sup>(</sup>۱) النصوء اللامع ۲۰۸/۳، بدائع الزهور ۹۷/۳ (وفيه: خاير بك الظاهري الخشقدمي)، شذرات الذهب ۳۲٦/۷.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٣٣٠، وبدائع الزهور ١٠٣/٣.

## سنة ثمانين وثماني مئة

في سابع عشر المحرم، وصل الأتابك من مكة والأميني الأقصرائي(١)، وهو كثيبٌ بسبب ولده، وما تَم الشّهر حتى ماتَ هُوَ، وتفرق الناسُ جهاتَه، ولم يلتفت السلطانُ لمن بذل له في جملتها مالاً جمّاً.

وفي صفر: استقر في نظر الجوالي جانم الصغير ابن أخت السلطان عِوَضَ حفيد الزّيني عبدالباسط.

وفي ربيع الثاني، استقرَّ في مشيخة البرقوقية قاضِي الحنفية بعد شيخها ابن الصيرامي<sup>(٣)</sup>، وما نهض أحدُ لتحويل السلطان عنه لصهره، لعلمه بالأحوال.

وفي جمادى الثاني، سافر السلطانُ في جماعة من أمرائه وغيرهم في البحر لرشيد ليرى البُرجَ الذي رسم ببنائه، وتوجّه لأدْكُو فزار صالحها، وأكلَ

<sup>(</sup>۱) الضوء اللامع ۲٤٠/۱۰ وهو يحيى بن محمد بن إبراهيم بن أحمد الأمين الأقصرائي، وبدائع الزهور ١٠٧/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١٥٨/٤، وبدائع الزهور ١٠٩/٣، وهو عبدالرحمن بن يحيى بن يحيى بن يوسف الصيرامي، توفي يوم الجمعة منتصف ربيع الثاني عام ٨٨٠هـ. والذي استقر بعده في مشيخة المدرسة البرقوقية هو شمس الدين الأمشاطي.

ضيافة أهلها، وأنعم عليهم برفع الأطرُون وبغير ذلك، ممّا ضَجُّوا بالدعاء له بسببه.

وكذا سَافر في رجب، فزار بيت المقدس والخليل، ورأى مدرسته بغزّة وبالقدس، وأزال كثيراً من الظلامات الحادثة مما لا تعلق للديوان به، ورجع في الذي يليه في أبّهة زائدة، وكان أول داخل ممَّن كان معه العلمي ابن الجيعان.

وفي رجب أيضاً، استقر جانبك الفقيه أمير سلاح وقجماس أمير آخور، وسافر قانم قشير لنيابة إسكندرية عوضه.

وفي شعبان، اجتهد الدوادارُ الكبيرُ في تحصيلِ كتبِ المؤيدية حين بلغه جَحْدُ بعضِهم استعارة «تفسير الفخر الرازي» في مجلد، وإرساله لابن عثمان، بحيث رسم على الخازن وصهره حتى استرجع غالبها، وعجز عن التفسير بعد إهانة ابن الشحنة الصغير بسببه.

وفي رمضان، احتال جماعةً من تجاركيتلان الفرنج في أُسْرِ جماعةٍ من أعيان تجار المسلمين من ساحل الثغر السكندري، ثم باعوهم لبعض الرَّوادسة، إلى أن افتكُوا من أيديهم بعد أُخْذِ القَدْرِ المُتَّفَقِ عليه في شعبان سنة اثنتين وثمانين.

وفي شوال، برز المحمل وأميرهُ لاشين أمير مجلس، وسافر في ركبه صهرهُ البدري ابن مزهر ومعه النجمي ابن عرب وآخرون.

وفي ذي القعدة، توجه السلطان في حواصُّه وأمرائه لجهات، بحيث

صلّى عيد الأضحى بِبَرِّ السِّنانيةِ من دمياط. وسافر الشافعي حتّى خطب به، وحصل منه مَزِيدُ إكرام للمنصور، وأمره بختانِ بنيه، وقام بالمهم وبغير ذلك.

وزار سيدي فتح وشطا(۱) وغيرهما، ونظر جامعه، فاستصغره، وأنعم على كثيرٍ من المشاهد، وحَطَّ عن السَّمْناويين ما ارتفقوا به.

وحج الركب العراقي بعد إيداع محمله ببطن مرو.

الأوحد، العلاء محمد (٢) ابن العفيف محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد الأوحد، العلاء محمد ابن العفيف محمد بن محمد بن عبدالله بن محمد الحسيني الحسيني النيريزي، الإيجي، الشيرازي الشافعي، ويعرف بابن السيد عفيف الدين. ممّن تميّز بوفور ذكائه، وصنّف، ونظم، وتسلك، وأرشد، وكان جليلًا من بيت جلالة، فصيحاً، حاد اللّسان، مقداماً، راغباً في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، كثير المحاسن.

الله الذي يليه (٣)عن الثّاني، بل في يوم الأحد مستهل الذي يليه (٣)عن أربع وسبعين، قاضي الشافعية بدمشق ورئيسُها الجمالُ يوسف (٤) بن أحمد ابن ناصر بن خليفة، الباعوني المقدسي، ثمَّ الصَّالحي الدمشقي، منفصلاً عن القضاء. وقد درَّس وخطب ووعظ، وأفتى، ونظم، ونثر، وترشّح لقضاء مصر، وحُمدتُ سيرته، سيما في مباشرة البيمارستان النوري، مع وفور

<sup>(</sup>١) شطا بمصر تقع على ثلاثة أميال من دمياط معجم البلدان ٣٤٠٠٠ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٣٢/٩، وشذرات الذهب ٢٠٣٠/٠

<sup>(</sup>٣) أضاف المؤلف هذه العبارة بخطه على حاشية النسخة «ب».

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٠/ ٢٩٨، وشذرات الذهب ٧/ ٣٣٠.

ذكائه، ورقة لطافته، وبديع نظمه ونثره، وما اشتمل عليه من كثرة التلاوة والصَّدقة، بحيث كان خاتمة المعتبرين من قضاة دمشق. كتبت عنه: «عنوان العنوان». وخلف عدة أولاد أفضلهم بهاء الدين . له نظم جيد .

١٩٧٥ وفي ربيع الأوّل، عن بضع وسبعين، العالمُ الشّهابُ أحمد(١) ابن علي بن حسين بن حسن العبّاديُّ، ثم القاهري الأزهري الشافعي. ممّن درّس، وأفتى، وبحث، وناظر، وانتفع به الطلبةُ، مع التواضع والتقلُّل، ومداومة التلاوة والعبادة، والرّغبةِ في العلم، وكثرة السكون، والإقبال على نفسه.

١٩٧٦ وفي رجب - عن ثمان وستين -: المحيوي عبدالقادر (٢) بن محمد بن محمد بن على الطُّوخيُّ القاهريُّ الشافعي . ممَّن تقدَّم في العلم بذكائه، ودرس، وأفتى، وخطب، وناب في القضاء، وكان متميِّزاً في صناعته، مع بُعْد الغَوْر والمحاسن التي قَلَّ اجتماعها.

١٩٧٧ وفي المحرّم، عن بضع وسبعين، محدِّثُ طيبةَ ومُسْنِدُها الإمامُ ناصر الدين أبو الفرج محمد (٣) ابن الزين أبي بكر بن الحسين بن عمر العثمانيُّ المَراغيُّ المدنيُّ الشافعي. كانحسن الشَّكالة، نيِّرُ الشَّيبة، مهاباً، مع فضيلة وسكون ونظم وفوائد، وهو ممّن لقيته وأخذت عنه.

١٩٧٨ وفي شوال، عن ستٌّ وسبعين، أبو حامد محمد(١) ابن الشيخ مور اللَّين عليًا بُنِّ العَرْبَيَّة والتَّعْبِير، اللَّين عليًا بُنِّ العَرْبَيَّة والتَّعْبِير، اللَّين عليًا بُنِّ العَرْبَيَّة والتَّعْبِير، اللَّين

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٩٢/٤.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٧/٢.

<sup>(</sup>٤) الضوء اللامع ١٠٢/١١.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ١٦١/٧.

وصنَّفَ فيهما، وانتفع به الطلبة، وروى لهم «مسلماً» وغيره، مع خيره وكثرة تودّده، وانجماعه وتقنَّعه.

١٩٧٩ - وفي رجب بدمشق، عن أربع وستين، البرهان أبو إسحاق إبراهيم (١) بن علي بن أحمد بن بُريَّد الديريُّ الحلبيُّ، ثم القاهري، ثم الدمشقي الشافعي القادري، ويُعرف بالشيخ إبراهيم القادري. ممَّن تسلك وتميَّز في الفضائل، وصَنَّفَ أشياءَ نافعة. وكان ثِقَةً، متقناً، ورعاً، زاهداً، عليَّ الهمَّة، جَمَّ المحاسن، فريداً في معناه. كلمة إجماع.

۱۹۸۰ وفي جمادى الثاني، عن بضع وحمسين بمكة، الفاضلُ نور الدين علي (۲) بن محمد بن محمد الجيزيُّ الشافعيُّ، ويُعرف بابن الجُريَّش. تعانى \_ كأبيه \_ إدارة المعاصر والدواليب، فأثرى، وحَصَّلَ نفائس الكُتب، مع مزيدِ الذكاءِ، ووفورِ العقل، والنظم والنثر، واشتماله على فضائلَ وأفضال.

١٩٨١ وفي رمضان، عن بضع وأربعين، العلامة نور الدين علي (٣) بن محمد الأكبربن علي بن محمد بن عمر المصري الأصل، المكي، الشافعي، ويُعرف بابن الفاكهاني. ممَّن تقدّم في الفنون، ونظم، ونثر، وناظر، وباحث، ولكنه أساء التَّدبير في عِشْرَتِهِ لعالم الحجاز، ولم يبلغ أملًا، سيما في الخبيئة (٤) التي وجدت في خَربتهم، وما حَمدْتُ أمرهُ معه.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١/٨٠.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ١/٨٠.

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٥/٣٢٤، وشذرات الذهب ٧/٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) الخبيئة: المال المدفون في الأرض.

١٩٨٢ - وفي رجب، عن بضع وتسعين، المسندُ الرُّحَلَةُ، الزكيُّ أبو بكر (١) ابن صدقة بن علي، المناويُّ الأصل، المصري الشافعي. ممَّن حدَّث، مع فضيلةٍ في الجملة، وعدم تضجر بالطلبة. وكنتُ مِمَّن أخذ عنه قديماً.

١٩٨٣ - وبعده بيسيرٍ في شوال، ابنه المحبُّ محمد، أحدُ فضلاء الحنفية، بل ربما أقرأ.

المحرم، عن بضع عشري المحرم، عن بضع وثمانين، مفخر العصر الأمين أبو زكريا يحيى (٢) بن محمد بن إبراهيم الأقصرائي القاهري الحنفي. ممّن تصدى للإقراء والإفتاء، وألحق الأصاغر بالأكابر، وأقرأ من الكتب الكبار والصغار في كثير من العلوم ما لم يتهيأ لغيره، وعظمه قديماً وحديثاً الخاص والعام، وباشر الوظائف السنية، وكان ملجأ للغرباء، عيبة نُصْح، مقصوداً في المهمات، يحل المشكلات بأدنى إشارة. تاركاً للفضول، ولكل ما يزيد عن الغرض، مُعرضاً عن القضاء، بل كان القضاة من جماعته. وترجمته تحتمل مجلداً. واستقر بعده في الأشرفية، الإمام البرهان الكركي، والصرغتمشية فقها، الصلاح الطرابلسي، وحديثاً كاتبه، وفي المؤيدية «كشافاً»، الخطيب الوزيري، و«طحاوياً» النور الصرفية، السمس وفي الأيتمشية، الشمس الجلالي، وفي الجانبكية، الشمس السيريسي. وفي الجمالية، البدر بن الغرز. وفي سيدي عقبة خادم الشيخ. وفي غيرها غيرهم.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١١/٣٦.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٤٠/١٠، وشذرات الذهب ٣٢٨/٧، وبدائع الزهور ١٠٧/٣.

المفنن الخيِّرُ الوجيه عضد الدين عبدالرحمن (١) ابن الأستاذ النظام يحيى ابن المفنن الخيِّرُ الوجيه عضد الدين عبدالرحمن (١) ابن الأستاذ النظام يحيى ابن السَّيف يُوسف، الصَّيْرامِيُّ الأصل، القاهريُّ، شيخ البرقوقية وابن شيخها. ممَّن دَرَّسَ وأفتى، وأخذ عنه الأكابر، مع الانجماع والصَّفاء، وصِدْقِ اللهجة، والتَّواضُع، والتَّودُد، والكرم، والمحاسن البديعة.

19۸٦ وفي صفر، وقد جاز الثمانين، العلامة النّجم إسحاق (٢) بن إبراهيم بن إسماعيل، القِرميُّ ثم القاهري الحنفي، قاضي العسكر وشيخ القانبيهية وغيرها. ممّن درس في فنون، ونفع الطّلبة، مع خيره، وسلامة فطرّته واحتماله.

العربية بها، المحيويُّ عبدالقادر الن أبي القاسم ابن أبي العباس أحمد العربية بها، المحيويُّ عبدالقادر الن أبي القاسم ابن أبي العباس أحمد ابن محمد بن عبدالمعطي الأنصاريُّ المكّي. ممَّن تصدّى للإقراء والإفتاء، وصار شيخ مكة في مذهبه والعربية غير مدفوع فيهما. وكتب حاشيةً على «التوضيح» وابن المصنف، وشرحاً على «التسهيل» لم يكمل، مع الفصاحة والأبهة، ومتين المحاضرة والمداومة على التلاوة والعبادة، وتمام الخبرة بالأحكام. وأصيبَ في عينيه، ثم قُدح له فأبصر، وكان في المحاسن بمكان.

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ١٥٨/٤، وبدائع الزهور ١٠٩/٣.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢/٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب ٧/٣٢٩، والضوء اللامع ٢٨٣/٤.

١٩٨٨ والقاضي البدر أبو يوسف حسن (١) ابن الشهاب أحمد بن حسن ابن أحمد بن عبدالهادي ، القُرشيُّ العمريُّ المقدسيُّ الصالحيُّ الحنبلي ، ويُعدف حسلف ما بابن عبدالهادي ، وبابن المَبْرد. ممَّن نابَ في القضاءِ وحدِّث، مع العفَّة ، والتُّواضع ، والمروءة ، والهمَّة ، وطرح التكلُّف ، وكرم الأصل .

۱۹۸۹ وفي جمادى الشاني، وقد أسنّ، النّور علي (٢) بن عبدالقادر القرافيُّ النّقَاشُ الميقاتيُّ، ويعرف بالنّقاش. ممّن برع في الميقات والنّقش، وتكسّب به، وباشر الرّئاسة بأماكن، وانتفع به جماعة، وطار صيته بذلك.

۱۹۹۰ وفي صفر: تمر (٣) الظاهري جقمق حاجب الحُجَّاب، بعد تَعَلَّهِ بالزحير وغيره مُدَّةً، ولم يكن عليه وضاءة أهل الإسلام، بل كان هو وإينال الأشقر (١) كفرسي رهان. قاسى النَّاسُ منهما شدَّةً، واستقر بعده في الحُجُوبية أَزْدمُر الظاهري الطويل.

١٩٩١ وفي شعبان، جانبك(٥) الأشقر، ويقال له، المغربي الأشرفي قانباي، أصله من مماليك قانباي المؤيّدي، فأهداه له وهو أمير، فلما

<sup>(</sup>١) الضوء اللامع ٩٢/٣.

وقيدت المثرد نفتح الميم، والمعروف الكسر.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع ٢٤٢/٥

<sup>(</sup>٣) الضوء اللامع ٤٢/٣، وبدائع الزهور ١١٧/٣.

<sup>(</sup>٤) هو إيبال اليحباوي الظاهري حفيق، تأمر في أيام الظاهر خشقدم، وعمل الولاية، وقاسى الناس من أحكامه شدة، الضوء اللامع ٣٣٠/٢.

<sup>(</sup>د) الضوء اللامع ٣/٥٥، بدائع الرهور ١١٣/٣.

تسلطنَ، أمَّسرَهُ وصَيَّرهُ مِنْ جملة السدّوادارية، وأرسله أميرَ الأول، ثم أميرَ المحمل مرتين، وكان مشكوراً في الجملة، وأنعم ببركة على جانم ناظر الجوالي.

۱۹۹۲ وفي جمادى الثاني، نائب القدس وغيره البدرُ حسن(۱) بن يوسف بن أيوب التركمانيُّ، ويُعرف بابن أيوب.

(١) الضوء اللامع ١٣١/٣.











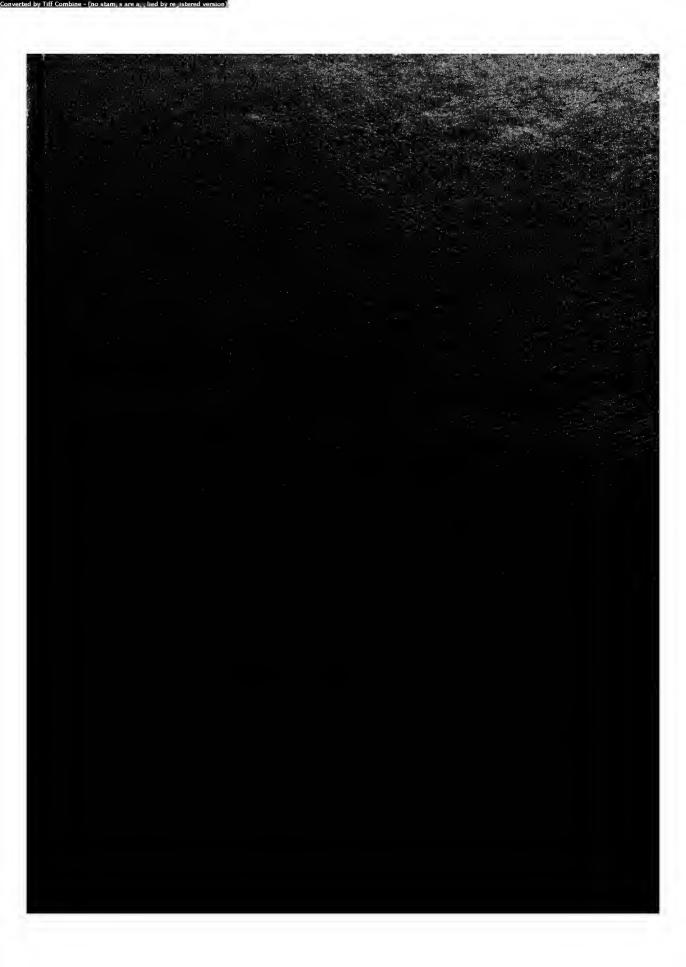